# أنوار التنزيل وأسرار التأويل العسروف

# نتهستر التتصادة

تاليف ناصر الدين أبي الخبر عبد الله بن غمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي (تـ191 هـ)

> إعداد وتقديم محمد عبد الرحمن المرعشلي

طبعة جديدة مصححة ومنقحة وُضِع التفسير فيها تحت أيات القرآن الكريم من المصحف العثماني

مؤسسة التاريخ العربي

دار إحياء التراث العربي

بيروت

# أنوار التنزيل وأسرار التأويل العسروف

# بتفسير البيضاوي

تأليف ناصر الدين أبي الخير عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي (ت ٦٩١هـ)

> إعداد وتقديم محمد عبد الرحمٰن المرعشلي

> > الجزء الرابح

طبعة جديدة مصححة ومنقحة وُضِع التفسير فيها نحت آيات القرآن الكريم من المصحف العثماني

مؤسسة التاريخ العربي

دار إحياء التراث العربي

بيروت

| C,     |     |      | $\odot$ |       |
|--------|-----|------|---------|-------|
|        |     |      |         |       |
| ·<br>÷ |     |      |         |       |
| 4.5    |     |      |         |       |
|        |     |      |         |       |
| •      |     |      |         |       |
| 190    |     |      |         |       |
|        |     |      |         |       |
|        |     |      |         |       |
|        | (X) |      |         |       |
|        |     |      |         | . 9.0 |
| 1      |     |      | -       |       |
| •      |     | . 4. |         |       |
|        |     |      | ž       |       |
|        |     |      |         |       |
| . 1    |     |      |         |       |
|        |     |      |         |       |
|        |     |      |         |       |
| *      |     |      | *.      | •     |
|        |     |      |         |       |

جَيْع مُحَقوق الكَلِبْع وَالنَشِر مُحَفوظَة لِذَار احيناء السّراث العَراثي بيروت - لبُنان الطبُعَة الأولى

DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI

Publishing & Distributing

دار إحياء التراث العربي



### مكية إلا آية السجدة وهي ثمان أو تسع وتسعون آية

### بنسب مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيَةِ بِيرِ

### ﴿ كَهِيمَمَ اللَّهِ إِذْكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَمُ زَكَرِيًّا ﴿ ١٠ ﴿

﴿كَهَيَعَصَ﴾ أمال أبو عمرو الهاء لأن ألفات أسماء التهجي ياءات وابن عامر وحمزة الياء، والكسائي وأبو بكر كليهما، ونافع بين بين ونافع وابن كثير وعاصم يظهرون دال الهجاء عند الذال، والباقون يدغمونها.

﴿ وَكُمُ رَحْمَتِ رَبِّكَ ﴾ خبر ما قبله إن أول السورة أو بالقرآن، فإنه مشتمل عليه أو خبر محذوف أي: هذا المتلو ﴿ وَكُمُ رَحْمَةً رَبِكُ ﴾، أو مبتدأ حذف خبره أي فيما يتلى عليك ذكرها، وقرىء الذكر رحمة على المماضي و «ذكر على أن الرحمة فاعله على الاتساع كقولك: ذكرني جود زيد. ﴿ زُكُرِيًا ﴾ بدل منه أو عطف بيان له.

### ﴿ إِذْ نَادَكَ رَبِّهُ نِلْآةً خَفِيًّا ﴿ ﴾.

﴿إِذْ نَادَى رَبُهُ يَدَاءَ خَفِياً﴾ لأن الإخفاء والجهر عند الله سيان، والإخفاء أشد إخباتاً وأكثر إخلاصاً أو لئلا يلام على طلب الولد في إبان الكبر، أو لئلا يطلع عليه مواليه الذين خافهم، أو لأن ضعف الهرم أخفى صوته. واختلف في سنه حينتذ فقيل ستون، وقيل سبعون، وقيل خمس وسبعون، وقيل خمس وثمانون، وقيل تسع وتسعون.

# ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَلْمُ مِنِي وَأَشْتَمَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِيْبًا وَلَمْ أَكُنَّ بِدُعَآلِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞﴾.

وقال رَبِّ إِنِي وَهَنَ الْمَظُمُ مِتِي ﴾ تفسير للنداء والوهن الضعف، وتخصيص العظم لأنه دعامة البدن وأصل بنائه ولأنه أصلب ما فيه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن وتوحيده لأن المراد به الجنس، وقرىء "وهن" و قوهن بالضم والكسر ونظيره كمل بالحركات الثلاث. ﴿وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً﴾ شبه الشيب في بياضه وإنارته بشواظ النار وانتشاره وفشوه في الشعر باشتعالها، ثم أخرجه مخرج الاستعارة وأسند الاشتعال إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغة، وجعله مميزاً إيضاحاً للمقصود، واكتفى باللام على الإضافة للدلالة على أن علم المحاطب بتعين المراد يغني عن التقيد. ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِياً ﴾ بل كلما دعوتك استجبت لي وهو توسل بما سلف معه من الاستجابة، وتنبيه على أن المدعو له وإن لم يكن معتاداً فإجابته معتادة، وأنه تعالى عوده بالإجابة وأطمعه فيها، ومن حق الكريم أن لا يخيب من أطمعه.

﴿وَإِنِى خِفْتُ ٱلْمَوَلِيَ مِن وَرَلَهِى وَكَانَتِ آمَرَأَتِي عَاقِئَرًا فَهَبْ لِى مِن لَدُنكَ وَلِيَّنَا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَقَقُوبُ ۚ وَاجْعَكُلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞﴾.

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي﴾ يعني بني عمه وكانوا أشرار بني إسرائيل، فخاف أن لا يحسنوا خلافته على أمته

ويبدلوا عليهم دينهم. ﴿مِنْ وَرَائِي﴾ بعد موتي، وعن ابن كثير بالمد والقصر بفتح الياء وهو متعلق بمحذوف، أو بمعنى الموالى أي خفت فعل الموالي من ورائي، أو الذين يلون الأمر من ورائي. وقرىء «خفت الوالي من ورائي» أي قلوا وعجزوا عن إقامة الدين بعدي، أو خفوا ودرجوا قدامي، فعلى هذا كان الظرف متعلقاً بر خفت ﴿خفت﴾ . ﴿وَكَانَتِ امْرَأْتِي عَاقِراً﴾ لا تلد. ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ﴾ فإن مثله لا يرجى إلا من فضلك وكمال قدرتك، فإني وامرأتي لا نصلح للولادة. ﴿وَلِيَا﴾ من صلبى.

﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ﴾ صفتان له وجزمهما أبو عمرو والكسائي على أنهما جواب الدعاء، والمراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورثون المال. وقبل يرثني الحبورة فإنه كان حبراً، ويرث من آل يعقوب الملك، وهو يعقوب بن إسحاق عليهما الصلاة والسلام. وقبل يعقوب كان أخاً زكريا أو عمران بن ماثان من نسل سليمان عليه السلام. وقرىء "يرثني وارث آل يعقوب" على الحال من أحد الضميرين، وأويرث» بالتصغير لصغره، و "وارث من آل يعقوب" على أنه فاعل ﴿ يرثني ﴾ وهذا يسمى التجريد في علم البيان لأنه جرد عن المذكور أولاً مع أنه المراد. ﴿ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِياً ﴾ ترضاه قولاً وعملاً.

# ﴿ بَنَرَكَرِيًّا إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِعُلَامٍ ٱسْمُهُ يَغِينَ لَمْ بَغْمَل لَهُ مِن مَبْلُ سَبِيًّا ۞﴾.

﴿ يَا زَكَرِيًا إِنَّا نَبَشْرُكَ بِغُلام اسْمُهُ يَحْيَى ﴾ جواب لندائه ووعد بإجابة دعائه وإنما تولى تسميته تشريفاً له. ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِياً ﴾ لم يسم أحد بيحيى قبله، وهو شاهد بأن التسمية بالأسامي الغريبة تنويه للمسمى. وقيل سمياً شبيهاً كقوله تعالى: ﴿ هل تعلم له سيماً ﴾ لأن المتماثلين يتشاركان في الاسم، والأظهر أنه أعجمي وإن كان عربياً فمنقول عن فعل كيعيش ويعمر. وقيل سمي به لأنه حيي به رحم أمه، أو لأن دين الله حيي بدعوته.

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى غُلَنُمُ وَكَانَتِ ٱمْرَأَقِ عَاقِمًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ مَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن فَبْلُ وَلَةِ تَكُ شَيْبًا ۞﴾.

﴿قَالَ رَبُّ أَنَى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِياً ﴾ جساوة وقحولاً في المعفاصل، وأصله عتوو كقعود فاستثقلوا توالي الضمتين والواوين فكسروا الناء فانقلبت الواو الأولى ياء، ثم قلبت الثانية وأدغمت وقرأ حمزة والكسائي وحفص ﴿عتياً ﴾ بالكسر، وإنما استعجب الولد من شيخ فان وعجوز عاقر اعترافاً بأن المؤثر فيه كمال قدرته وأن الوسائط عند التحقيق ملغاة ولذلك: ﴿قَالَ ﴾ أي الله تعالى أو المملك المبلغ للبشارة تصديقاً له. ﴿كَذَلِكَ ﴾ الأمر كذلك، ويجوز أن تكون الكاف منصوبة بـ ﴿قال ﴾ في: ﴿قَالَ وَلَا لَمُ عَلَى اللهُ ويؤلِد الأول قراءة من قرأ ﴿وهو على هين ﴾ أي الأمر كما قلت، أو كما وعدت وهو على ذلك يهون على، أو كما وعدت وهو على هين لا أحتاج فيما أريد أن أفعله إلى الأسباب، ومفعول قال الثاني محذوف. ﴿وَقَلْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ مَكُ شَيْناً ﴾ بل كنت معدوماً أن أفعله إلى الأسباب، ومفعول قال الثاني محذوف. ﴿وَقَلْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ مَكُ شَيْناً ﴾ بل كنت معدوماً أن أوقد دليل على أن المعدوم ليس بشيء، وقرأ حمزة والكسائي "وقد خلقناك.

﴿فَالَ رَبِّ ٱجْعَسَل لِنَ مَاسَةً فَالَ مَايِمَتُكَ أَلَا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَنتَ لَيَــَالِ سَوِيًّا ﷺ فَخَيَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَرْجَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَيْخُواْ بَكْرَةُ وَعَشِيًّا ۞﴾.

﴿قَالَ رَبِّ الْجَعَلُ لِي آيَةً﴾ علامة أعلم بها وقوع ما بشرتني به. ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَكَ لَيَالِ سَوِيَا﴾ سَوِيُّ الخَلْقِ ما بك من خرس ولا بكم، وإنما ذكر الليالي هنا والآيام في «آل عمران» للدلالة على أنه استمر عليه المنع من كلام الناس والتجرد للذكر والشكر ثلاثة أيام ولياليهن. ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ المِحْرَابِ ﴾ من المصلى أو من الغرفة. ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ﴾ فأومأ إليهم لقوله ﴿ إلا رمزاً ﴾. وقيل كتب لهم على الأرض. ﴿ أَنْ مَبْحُوا ﴾ صلوا أو نزهوا ربكم. ﴿ بُكُرَةً وَعَشِياً ﴾ طرفي النهار، ولعله كان مأموراً بأن يسبح ويأمر قومه بأن يوافقوه، و ﴿ ان ﴾ تحتمل أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة.

﴿يَيَغِيَ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِفُوَّةً وَمَانَيْنَهُ ٱلْمُكُمَّ صَبِيتًا ۞ وَجَنَانًا مِن أَذَاً وَزَكُونَ ۚ وَكَاتَ تَفِينًا ۞﴾.

﴿ يَا يَحْيَى ﴾ على تقدير القول. ﴿ خُذِ الكِتَابَ ﴾ التوراة. ﴿ بِفُوَّةٍ ﴾ بجد واستظهار بالتوفيق. ﴿ وَآتَيْنَاهُ الخُكْمَ صَبِياً ﴾ يعني الحكمة وفهم التوراة، وقيل النبوة أحكم الله عقله في صباه واستنبأه.

﴿وَحَنَاناً مِنْ لَدُنا﴾ ورحمة منا عليه أو رحمة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهما عطف على الحكم. ﴿وَزَكَاةَ﴾ وطهارة من الذنوب أو صدقة أي تصدق الله به على أبويه، أو مكنه ووفقه للتصدق على الناس. ﴿وَكَانَ تَقِيا﴾ مطيعاً متجنباً عن المعاصى.

﴿ وَبَدُّرُا بِوَلِدَيْهِ وَلَرْ يَكُن جَبَـارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا

﴿ وَبَراً بِوَالِدَنِهِ ﴾ وبارأ بهما. ﴿ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِياً ﴾ عاقاً أو عاصي ربه.

﴿وَسَلامٌ عَلَيْهِ ﴾ من الله. ﴿وَيَوْمَ وَلِدَ ﴾ من أن يناله الشيطان بما ينال به بني آدم. ﴿وَيَوْمَ يَمُوتُ ﴾ من عذاب النار وهول القيامة.

﴿وَأَذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْفِيًّا ۗ ۗ ۖ ﴿

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ﴾ في القرآن. ﴿ مَرْيَمَ ﴾ يعني قصتها. ﴿ إِذِ انْتَبَدَّتُ ﴾ اعتزلت، بدل من ﴿ مريم ﴾ بدل الاشتمال لأن الأحيان مشتملة على ما فيها، أو بدل الكل لأن المراد بـ ﴿ مريم ﴾ قصتها وبالظرف الأمر الواقع فيه وهما واحد، أو ظرف لمضاف مقدر وقيل ﴿ إذَ ﴾ بمعنى أن المصدرية كقولك: أكرمتك إذ لم تكرمني فتكون بدلاً لا محالة. ﴿ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً ﴾ شرقي بيت المقدس، أو شرقي دارها، ولذلك اتخذ النصارى المشرق قبلة ومكاناً ظرف أو مفعول لأن ﴿ اتبذت ﴾ متضمن معنى أتت.

﴿ فَأَشَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِمَالُهَ فَأَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمْثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ ۖ ﴿ .

﴿ فَاتَخَذَتْ مِنْ ذُونِهِمْ حِجَاباً ﴾ ستراً. ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِياً ﴾ قيل قعدت في مشرقة للاغتسال من الحيض متحجبة بشيء يسترها. وكانت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا حاضت وتعود إلى بيت خالتها أوا حاضت وتعود إلى بيت خالتها أمرد سوي الخلق اليه إذا طهرت. فبينما هي في مغتسلها أتاها جبريل عليه السلام متمثلاً بصورة شاب أمرد سوي الخلق لتستأس بكلامه، ولعله لتهييج شهوتها به فتنحدر نطفتها إلى رحمها.

﴿ ﴿ فَالَتَ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّمْمَٰنِ مِنِكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ۞ قَالَ إِنَّمَاۤ أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ۞﴾.

﴿قَالَتْ إِنِّي أَحُودُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ﴾ من غاية عفافها. ﴿إِنْ كُنْتَ تَقِيا﴾ تتقي الله وتحتفل بالاستعادة، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي فإني عائذة منك، أو فتتعظ بتعويذي أو فلا تتعرض لي، ويجوز أن يكون للمبالغة أي إن كنت تقياً متورعاً فإني أتعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك. ﴿قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ الذي استعذت به. ﴿لِأَهْبَ لَكِ خُلاَماً﴾ أي لأكون سبباً في هبته بالنفخ في الدرع، ويجوز أن يكون حكاية لقول الله تعالى، ويؤيده قراءة أبي عمرو والأكثر عن نافع ويعقوب بالياء. ﴿زَكِيا﴾ طاهراً من الذنوب أو نامياً على الخير أي مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح.

﴿قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَنمُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُكِ هُوَ عَلَىَّ هَـبَّنَّ وَلِمَنجَعَكُهُۥ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً بِنَنَاً وَكَاكَ أَمْرًا مَقْضِسَيًا ۞﴾.

﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي عُلاَمٌ وَلَمْ يَمْسَنِي بَشَرٌ ﴾ ولم يباشرني رجل بالحلال، فإن هذه الكنايات إنما تطلق فيه، أما الزنا فإنما يقال فيه خبث بها وفجر ونحو ذلك ويعضده عطف قوله: ﴿وَلَمْ أَكُ بَقِيا ﴾ عليه وهو فعول من البخي قلبت واوه ياء وأدغمت ثم كسرت الغين اتباعاً ولذلك لم تلحقه التاء، أو فعيل بمعنى فاعل ولم تلحقه التاء لأنه للمبالغة، أو للنسب كطالق.

﴿قَالَ كَذْلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلِّي هَيْنُ وَلِتَجْعَلَهُ ﴾ أي ونفعل ذلك لنجعله آية أو لنبين به قدرتنا ولنجعله، وقيل عطف على ليهب على طريقة الالتفات. ﴿آيَةَ لِلنَّاسِ﴾ علامة لهم وبرهاناً على كمال قدرتنا. ﴿وَرَحْمَةَ مِنَّا﴾ على العباد يهتدون بإرشاده. ﴿وَكَانَ أَمْراً مَقْضِيا﴾ أي تعلق به قضاء الله في الأزل، أو قدر وسطر في اللوح أو كان أمراً حميقاً بأن يقضى ويفعل لكونه آية ورحمة.

### ﴿ وَ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيبًا ١٠٠٠ .

﴿ فَحَمَلَتُهُ ﴾ بأن نفخ في درعها فدخلت النفخة في جوفها وكان مدة حملها سبعة أشهر، وقيل ستة، وقيل ثمانية ولم يعش مولود وضع لثمانية غيره، وقيل ساعة كما حملته نبذته وسنها ثلاث عشرة سنة، وقيل عشر سنين وقد حاضت حيضتين. ﴿ فَائْتَيْلَتْ بِهِ ﴾ فاعتزلت وهو في بطنها كقوله:

تَسدُوسُ بسنَسا السجَسمَساجِسمَ وَالستَسرِسبَسا

والجار والمجرور في موضع الحال. ﴿مَكَاناً قَصِياً﴾ بعيداً من أهلها وراء الجبل وقيل أقصى الدار.

﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاصُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخَلَةِ قَالَتْ يَلْتَنِّنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنسِيًّا ﴿ ﴾.

﴿ فَأَجَاءُ مَا المَخَاضُ ﴾ فألجأها المخاض، وهو في الأصل منقول من جاء لكنه خص به في الاستعمال كآتى في أعطى وقرىء المخاض، بالكسر وهما مصدر مخضت المرأة إذا تحرك الولد في بطنها للخروج. ﴿ إلى جِذْعِ التَّخْلَةِ ﴾ لتستتر به وتعتمد عليه عند الولادة، وهو ما بين العرق والغصن وكانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا خضرة وكان الوقت شتاء، والتعريف إما للجنس أو للعهد إذ لم يكن ثم غيرها وكانت كالمتعالم عند الناس، ولعله تعالى ألهمها ذلك ليريها من آياته ما يسكن روعتها ويطعمها الرطب الذي هو خرسة النفساء الموافقة لها. ﴿ فَالَتْ يَا نَيْتَنِي مِثُ قُبْلُ هَذَا ﴾ استحياء من الناس ومخافة لومهم، وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وأبو بكر ﴿ حت ﴾ من مات يموت. ﴿ وَكُنْتُ نَسْياً ﴾ ما من شأنه أن ينسى ولا يطلب ونظيره الذبح لما يذبح، وقرأ حمزة وحفص بالفتح وهو لغة فيه أو مصدر سمي به، وقرىء به وبالهمز وهو الحليب المخلوط بالماء ينسؤه أهله لقلته. ﴿ مَنْسِياً ﴾ من مي الذكر بحيث لا يخطر ببالهم وقرىء به وبالهمز وهو الحليب المخلوط بالماء ينسؤه أهله لقلته. ﴿ مَنْسِياً ﴾ من مي الذكر بحيث لا يخطر ببالهم وقرىء به وبالهمز وهو الحليب المخلوط بالماء ينسؤه أهله لقلته. ﴿ مَنْسِياً ﴾ من من الناس ومكان بنسي علي الاتباع.

﴿ فَنَادَىٰهَا مِن تَعْنِهُمْ ۚ أَلَّا تَخَزَٰنِ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ۖ ۖ ﴾.

﴿ فَيْنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا ﴾ عيسى، وقيل جبريل كان يقبل الولد، وقيل تحتها أسفل من مكانها. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وروح ﴿من تحتها﴾ بالكسر والجر على أن في نادى ضمير أحدهما، وقيل الضمير في تحتها للنخلة. ﴿ أَلاَ تَحْرَنِي ﴾ أي لا تحزني أو بأن لا تحزني. ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيا ﴾ جدولاً. هكذا روي مرفوعاً، وقيل سيدا من السرو وهو عيسى عليه الصلاة والسلام.

﴿ وَهُزِينَ إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسْتَقِطْ عَلَيْكِ رُطِّبًا جَنِيًّا ۗ ﴿ وَهُزِينَ الْحِبْ

﴿ وَهُرِّي إِلَيْكِ بِجِنْعِ النَّخُلَةِ ﴾ وأميليه إليك، والباء مزيدة للتأكيد أو انعلي الهز والإمالة به، أو ﴿ هزي ﴾ الثمرة بهزه والهز تحريك بجذب ودفع. ﴿ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ ﴾ تتساقط فأدغمت التاء الثانية في السين وحذفها حمزة، وقرأ يعقوب بالياء وحفص ﴿ تساقط ﴾ من ساقطت بمعنى أسقطت، وقرىء «تتساقط» و «تسقط» ويسقط فالتاء للنخلة والياء للجذع . ﴿ رُطِباً جَنِيا ﴾ تمييز أو مفعول. روي أنها كانت نخلة يابسة لا رأس لها ولا ثمر وكان الوقت شتاء، فهزتها فجعل الله تعالى لها رأساً وخوصاً ورطباً. وتسليتها بذلك لما فيه من المعجزات الدالة على براءة ساحتها فإن مثلها لا يتصور لمن يرتكب الفواحش، والمنبهة لمن رآها على أن من قدر أن يحبلها من غير فحل، وأنه ليس ببدع من شأنها مع ما فيه من الشراب والطعام ولذلك رتب عليه الأمرين فقال:

﴿ فَكُلِي وَاشْرِي وَقَرِّي عَيْـنَا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ آَحَدًا فَقُولِت إِنِّي نَذَرْتُ لِلرِّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنَ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيتًا ﷺ﴾

﴿ فَكُلِّي وَاشْرَبِي ﴾ أي من الرطب وماء السري أو من الرطب وعصيره. ﴿ وَقَرْي عَيناً ﴾ وطيبي نفسك وارفضي عنها ما أحزنك، وقرىء "وقرى" بالكسر وهو لغة نجد، واشتقاقه من القرار فإن العين إذا رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره، أو من القر فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة ولذلك يقال قرة العين للمحبوب وسخنتها للمكروه. ﴿ فَإِمَّا تَوَينً مِنَ النِّشَرِ أَحَداً ﴾ فإن تري آدمياً، وقرىء "ترثن" على لغة من يقول لبأت بالحج لتآخ بين الهمزة وحرف اللين. ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَلَذْتُ لِلرَّحْمِنِ صَوْماً ﴾ صمتاً وقد قرىء به، أو صياماً وكانوا لا يتكلمون في صيامهم. ﴿ فَلَنْ أَكُلُم اليَوْمَ إِنْسِيا ﴾ بعد أن أخبرتكم بنذري وإنما أكلم الملائكة وأناجي ربي. وقيل أخبرتهم بنذرها بالإشارة وأمرها بذلك لكراهة المجادلة والاكتفاء بكلام عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه قاطع في قطع الطاعن.

﴿ فَاتَتْ بِهِ. قَوْمَهَا تَحْمِلُمُ قَالُوا يَنَمَرْيَدُ لَقَدْ حِثْتِ شَيْتُ افْرِيًّا ۞ يَتَأْخْتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمَرًأ سَوْهِ وَمَا كَانَتْ أَمْلُكِ بَفِيًّا ۞﴾.

﴿ فَأَتَتْ بِهِ ﴾ أي مع ولدها. ﴿ قَوْمَهَا ﴾ واجعة إليهم بعد ما طهرت من النفاس. ﴿ تَحْمِلُهُ ﴾ حاملة إياه. ﴿ قَالُوا يَا مَرْزَمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْنًا فَرِيا ﴾ أي بديعاً منكراً من فري الجلد.

﴿ يَا أَخْتَ هَرُونَ ﴾ يعنونَ هرون النبي عليه الصلاة والسلام وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة الأخوة، وقيل كانت من نسله وكان بينهما ألف سنة. وقيل هو رجل صالح أو طالح كان في زمانهم شبهوها به تهكماً أو لما رأوا قبل من صلاحها أو شتموها به. ﴿ مَا كَانَ أَبُوكِ امْراً سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أَمْكِ بَقِيا﴾ تقرير لأن ما جاءت به فري، وتنبيه على أن الفواحش من أولاد الصالحين أفحش.

﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهُ قَالُوا كَيْفَ تُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيتًا ۞ قَالَ إِنِّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَدْنِيَ ٱلْكِئْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا ۞﴾.

﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾ إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أي كلموه ليجيبكم. ﴿ قَالُوا كَيْفَ نُكَلُّمُ مَنْ كَانَ فِي

المَهْدِ صَبِيا﴾ ولم نعهد صبياً في المهد كلمه عاقل، و ﴿كان﴾ زائدة والظرف صلة من، و ﴿صبياً﴾ حال من المستكن فيه أو تامة أو دائمة كقوله تعالى: ﴿وَكَانَ الله عليماً حكيماً﴾ أو بمعنى صار.

﴿قَالَ إِنِي عَبْدُ اللهِ﴾ أنطقه الله تعالى به أولاً لأنه أول المقامات والرد على من يزعم ربوبيته. ﴿آتَانِيَ الكِتَابَ﴾ الإِنجيل. ﴿وَجَعَلَنِي نَبِيا﴾.

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﷺ وَبَرَّا بِوَلِهَ فِي وَلَمْ يَغِمَّلْنِي جَبَّازًا شَفِيًّا ﷺ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدِتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْسَتُ حَيًّا ﷺ.

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً﴾ نفاعاً معلماً للخير، والتعبير بلفظ الماضي إما باعتبار ما سبق في قضائه، أو بجعل المحقق وقوعه كالواقع وقيل أكمل الله عقله واستنبأه طفلاً. ﴿أَيْنَمَا كُنْتُ﴾ حيث كنت. ﴿وَأَوْصَانِي﴾ وأمرني. ﴿وَبِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ وأمرني. ﴿وَبِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ﴾ زكاة المال إن ملكته أو تطهير النفس عن الرذائل. ﴿مَا دُمْتُ حَيا﴾.

﴿ وَبَرًا بِوَالِدَتِي﴾ وباراً بها عطف على ﴿ مباركاً﴾، وقرىء بالكسر على أنه مصدر وصف به أو منصوب بفعل دل عليه أوصاني، أي وكلفني براً ويؤيده القراءة بالكسر والجر عطفاً على ﴿ الصلاة ﴾. ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَاراً شَقِيا﴾ عند الله من فرط تكبره.

﴿وَالسَّلاَمُ عَلَيْ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبُعَتُ حَيَا﴾ كما هو على يحيى والتعريف للعهد والأظهر أنه للجنس والتعريض باللعن على أعدائه، فإنه لما جعل جنس السلام على نفسه عرض بأن ضده عليهم كقوله تعالى: ﴿وَالسلام على من اتبع الهدى﴾ فإنه تعريض بأن العذاب على من كذب وتولى.

# ﴿ ذَٰلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرَّيُّم ۗ فَوَلَكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتُمُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ وَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ أي الذي تقدم نعته هو عيسى ابن مريم لا ما يصفه النصارى، وهو تكذيب لهم فيما يصفونه على الوجه الأبلغ والطريق البرهاني حيث جعله موصوفاً بأضداد ما يصفونه ثم عكس الحكم. ﴿ قَوْلَ الحَقّ ﴾ خبر محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه، والإضافة للبيان والضمير للكلام السابق أو لتمام القصة. وقيل صفة ﴿ عيسى ﴾ أو بدل أو خبر ثان ومعناه كلمة الله. وقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب ﴿ قول ﴾ بالنصب على أنه مصدر مؤكد. وقرىء «قال الحق» وهو بمعنى القول. ﴿ اللّذِي فِيهِ يَهْتُرُونَ ﴾ في أمره يشكون أو يتنازعون، فقالت اليهود ساحر وقالت النصارى ابن الله وقرىء بالناء على الخطاب.

﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنْخِذَ مِن وَلَدٍ شُبْحَنَهُۥ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَئمُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ اللَّهَ رَقِي وَرَبُّكُمُۥ فَاتَحِنْدُوهُ هَذَا مِسْرِطٌ مُسْتَقِيمٌ ۞﴾.

﴿مَا كَانَ للهُ أَنْ يَتَخِذَ مِنْ وَلَدِ سُبْحَانَهُ﴾ تكذيب للنصارى وتنزيه لله تعالى عما بهتوه. ﴿إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنْمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ تبكيت لهم، فإن من إذا أراد شيئاً أوجده بـ ﴿كن﴾ كان منزهاً عن شبه الخلق إلى الحاجة في اتخاذ الولد بإحبال الإِناث، وقرأ ابن عامر ﴿فيكون﴾ بالنصب على الجواب.

﴿ وَإِنَّ اللهُ رَبِّي وَرَبُكُمْ فَاعْبَدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ سبق تفسيره في سورة «آل عمران»، وقرأ الحجازيان والبصريان ﴿ وَأَن ﴾ بالفتح على ولأن وقيل إنه معطوف على ﴿ الصلام ﴾ .

﴿فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِيمٌ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَكِ بَوْمٍ عَظِيمٍ ۞﴾.

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ اليهود والنصارى؛ أو فرق النصارى: نسطورية قالوا إنه ابن الله،

ويعقوبية قالوا هو الله هبط إلى الأرض ثم صعد إلى السماء، وملكانية قالوا هو عبد الله ونبيه. ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْم عَظِيمٍ ﴾ من شهود يوم عظيم هوله وحسابه وجزاؤه، وهو يوم القيامة أو من وقت الشهود أو من مكانه فيه، أو من شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم وآرابهم وأرجلهم بالكفر والفسق، أو من وقت الشهادة أو من مكانها. وقيل هو ما شهدوا به في عيسى وأمه.

﴿ أَسِّعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ بَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِي ٱلظَّلِلُمُونَ ٱلَّذِيمَ فِي صَلَلِ شُبِينِ ۞﴾.

﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ﴾ تعجب معناه أن استماعهم وإبصارهم. ﴿يَوْمَ يَأْتُونَنَا﴾ أي يوم القيامة جدير بأن يتعجب منهما بعد ما كانوا صماً عمياً في الدنيا، أو التهديد بما سيسمعون ويبصرون يومئذ. وقبل أمر بأن يسمعهم ويبصرهم مواعبد ذلك اليوم وما يحيق بهم فيه، والجار والمجرور على الأول في موضع الرفع وعلى الثاني في موضع النصب ﴿لَكِنِ الظَّالِمُون اليَوْمَ فِي صَلاَلٍ مُبِينٍ﴾ أوقع الظالمين موقع الضمير إشعاراً بأنهم ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم، وسجل على إغفالهم بأنه ضلال بين.

﴿ وَلَنَذِرْهُمْ نَوْمَ لِلْمُسْرَةِ إِذْ فُصِيَ ٱلأَمْرُ وَهُمْ فِي غَلْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا غَمَّنُ نَرِثُ ٱلأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَلِلْبَنَا يُرْجَعُونَ ۞﴾.

﴿ وَٱلْفَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾ يوم يتحسر الناس المسيء على إساءته والمحسن على قلة إحسانه. ﴿ إِذْ قُضِي الأَمْرُ ﴾ فرغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنار، وإذ بدل من اليوم أو ظرف لـ الحسرة ﴾. ﴿ وَهَمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ حال متعلقة بقوله ﴿ في ضلال مبين ﴾ وما بينهما اعتراض، أو بـ ﴿ أنفرهم ﴾ أي أنذرهم غافلين غير مؤمنين، فتكون حالاً متضمنة للتعليل.

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾ لا يبقى غيرنا عليها وعليهم ملك ولا ملك، أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإِفناء والإِهلاك توفي الوارث لإِرثه. ﴿ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴾ يردون للجزاء.

﴿وَاَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْمَتِ لِمَ تَمَبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِي عَنَكَ شَيْئًا ۞﴾.

﴿وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِلْيقاً﴾ ملازماً للصدق، أو كثير التصديق لكثرة ما صدق به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله. ﴿فَبَيا﴾ استنبأه الله.

﴿إِذْ قَالَ﴾ بدل من ﴿إبراهيم﴾ وما بينهما اعتراض، أو متعلق بـ ﴿كان﴾ أو بـ ﴿صديقاً نبياً﴾. ﴿لأبيه يَا أَبَّتِ﴾ التاء معوضة من ياء الإضافة ولذلك لا يقال يا أبتي ويقال يا أبتا، وإنما تذكر للاستعطاف ولذلك كررها. ﴿لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يَبْعِرُ ﴾ فيعرف حالك ويسمع ذكرك ويرى خضوعك. ﴿وَلاَ يُغْنِي عَنْكُ شَيئاً﴾ في جلب نقع أو دفع ضر، دعاه إلى الهدى وبين ضلاله واحتج عليه أبلغ احتجاج وأرشقه برفق وحسن أدب، حيث لم يصرح بضلاله بل طلب العلة التي تدعوه إلى عبادة ما يستخف به العقل الصريح ويأبى الركون إليه، فضلاً عن عبادته التي هي غاية التعظيم، ولا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام وهو الخالق الرازق المحيي المميت المعاقب المشيب، ونبه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يفعل لغرض صحيح، والشيء لو كان حياً مميزاً سميعاً بصيراً مقتدراً على النفع والضر ولكن كان ممكناً، لاستنكف العقل القويم من عبادته وإن كان أشرف الخلق كالملائكة والنبيين لما يراه مثله في الحاجة والانقياد للقدرة الواجبة، فكيف إذا كان جماداً لا يسمع ولا يبصر، ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق القويم والصراط المستقيم لما لم يكن محظوظاً من العلم الإلهي مستقلاً بالنظر السوي فقال:

﴿ يَتَأْبَتِ إِنَّى قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْمِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِى أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ۞ يَتَأْبَتِ لَا نَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْرَّحَٰنِ عَصِيًّا ۞﴾.

﴿ يَا أَيْتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ العِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيا﴾ ولم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، بل جعل نفسه كرفيق له في مسير يكون أعرف بالطريق، ثم ثبطه عما كان عليه بأنه مع خلوه عن النفع مستلزم للضر، فإنه في الحقيقة عبادة الشيطان من حيث إنه الآمر به فقال:

﴿ يَا أَبُتِ لاَ تَعْبُدِ الشّيْطَانَ ﴾ ولما استهجن ذلك بين وجه الضر فيه بأن الشيطان مستعص على ربك المولي للنعم كلها بقوله: ﴿ إِنَّ الشّيْطَانَ كَانَ لِلرِّحْمَٰنِ عَصِيا ﴾ ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص وكل عاصحقيق بأن تسترد منه النعم ويتتقم منه، ولذلك عقبه بتخويفه سوء عاقبته وما يجر إليه فقال:

﴿يَتَأْبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَاتٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَنِ وَلِيَّا ﴿ ﴾ .

﴿ يَا أَبُتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسُكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمِن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيا ﴾ قريناً في اللعن والعذاب تليه ويليك، أو ثابتاً في موالاته فإنه أكبر من العذاب كما أن رضوان الله أكبر من الثواب. وذكر الخوف والمس وتنكير العذاب إما للمجاملة أو لخفاء العاقبة، ولعل اقتصاره على عصيان الشيطان من بين جناياته لإرتقاء همته في الربانية، أو لأنه ملاكها أو لأنه من حيث إنه نتيجة معاداته لآدم وذريته منه عليها.

﴿ قَالَ أَرَاغِتُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتَالِمَرُهِيمُ لَهِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَّنَّكُ ۚ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ۞﴾.

﴿قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ مَنَ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمٌ﴾ قابل استعطافه ولطفه في الإرشاد بالفظاظة وغلظة العناد فناداه باسمه ولم يقابل ﴿يَا أَبُتِ﴾: بيا بني، وأخره وقدم الخبر على المبتدأ وصدره بالهمزة لإنكار نفس الرغبة على ضرب من التعجب، كأنها مما لا يرغب عنها عاقل ثم هدده فقال: ﴿لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ﴾ عن مقالك فيها أو الرغبة عنها. ﴿لاَرْجُمَنْكَ﴾ بلساني يعني الشتم والذم أو بالحجارة حتى تموت، أو تبعد مني. ﴿وَاهْجُرْنِي﴾ عطف على ما دل عليه ﴿لاَرْجُمنَكَ﴾ أي فاحذرني واهجرني. ﴿مَلِيا﴾ زمانًا طويلاً من الملاوة أو ملياً بالذهاب عنى.

﴿ قَالَ سَلَتُمْ عَلَيْكُ ۚ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَقِيٌّ ۚ إِنَّهُمْ كَانَ بِى حَفِينًا ۞ وَأَغَتَرِلُكُمْ وَمَا نَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰ اَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَفِيًّا ۞﴾.

﴿قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ﴾ توديع ومتاركة ومقابلة للسيئة بالحسنة، أي لا أصيبك بمكروه ولا أقول لك بعد ما يؤذيك ولكن: ﴿سَأَسَتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ لعله يوفقك للتوبة والإيمان، فإن حقيقة الاستغفار للكافر استدعاء التوفيق لما يوجب مغفرته وقد مر تقريره في سورة التوبة ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَقِيا﴾ بليغاً في البر والإلطاف.

﴿ وَأَعْتَرْلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله ﴾ بالمهاجرة بديني. ۚ ﴿ وَأَدْعُو رَبِّي ﴾ وأعبده وحده. ﴿ عَسَى أَنْ لاَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِياً ﴾ خائباً ضائع السعي مثلكم في دعاء آلهتم، وفي تصدير الكلام بـ ﴿ عسى ﴾ التواضع وهضم النفس، والتنبيه على أن الإجابة والإثابة تفضل غير واجبتين، وأن ملاك الأمر خاتمته وهو غيب.

﴿ فَلَمَّا اَعْتَرَاهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبُ ۚ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتَا ۞ وَوَهَبْنَا لَمُمْ مِّن زَّخَمِيْنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسِانَ صِدْقٍ عَلِيْتَا ۞﴾.

﴿ فَلَمَّا اغْتَزَلُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ﴾ بالهجرة إلى الشام. ﴿ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ بدل من فارقهم من الكفرة، قيل إنه لما قصد الشام أتى أولاً حران وتزوج بسارة وولدت له إسحق وولد منه يعقوب، ولعل تخصيصهما بالذكر لأنهما شجرتا الأنبياء أو لأنه أراد أن يذكر إسمعيل بفضله على الانفراد. ﴿وَكُلاّ جَعَلْنا بَيا﴾ وكلا منهما أو منهم.

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا ﴾ النبوة والأموال والأولاد. ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيا ﴾ يفتخر بهم الناس ويثنون عليهم، استجابة لدعوته ﴿ واجعل لي لسان صدق في الآخرين ﴾ والمراد باللسان ما يوجد به، ولسان العرب لغتهم وإضافته إلى الصدق وتوصيفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون عليهم، وأن محامدهم لا تخفى على تباعد الأعصار وتحول الدول وتبدل الملل.

﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنَابِ مُوسَىٰٓ إِنَّامُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۞ وَنَادَيْنَهُ مِن جَابِ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبَنَهُ غِمَّا ۞ وَوَهَبَنَا لَهُ مِن رَّحْدِينَ آلِنَاهُ هَذُونَ بَيْنًا ۞﴾.

﴿وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصَاً﴾ موحداً أخلص عبادته عن الشرك والرياء، أو أسلم وجهه لله وأخلص نفسه عما سواه، وقرأ الكوفيون بالفتح على أن الله أخلصه. ﴿وَكَانَ رَسُولاَ نَبِيّا﴾ أرسله الله إلى الخلق فأنباهم عنه ولذلك قدم ﴿رسولا﴾ مع أنه أخلص وأعلى.

﴿ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُورِ الأَيْمَنِ ﴾ من ناحيته اليمنى من اليمين، وهي التي تلي يمين موسى من جانبه الميمون من اليمن بأن تمثل له الكلام من تلك الجهة. ﴿ وَقَرْبُنَاهُ ﴾ تقريب تشريف شبهه بمن قربه الملك لمناجاته. ﴿ تَجِيا ﴾ مناجياً حال من أحد الضميرين. وقيل مرتفعاً من النجوة وهو الارتفاع. لما روي أنه رفع فوق السموات حتى سمع صرير القلم.

﴿ وَوَهَمْنِنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا﴾ من أجل رحمتنا أو بعض رحمتنا. ﴿ أَخَاهُ﴾ معاضدة أخيه وموازرته إجابة لدعوته ﴿ واجعل لي وزيراً من أهلي﴾ فإنه كان أسن من موسى، وهو مفعول أو بدل على تقدير أن تكون ﴿ من﴾ للتبعيض. ﴿ هُرُونَ﴾ عطف بيان له. ﴿ فَبَيا﴾ حال منه.

﴿ وَانْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلًا لِللهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًا ﴿ قَالَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ. مَرْضِيًّا ﴿ فِي ﴾ .

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمِعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ﴾ ذكره بذلك لأنه المشهور به والموصوف بأشياء في هذا الباب لم تعهد من غيره، وناهيك أنه وعد الصبر على الذبح فقال: ﴿ ستجدَني إن شاء الله من الصابرين ﴾ فوفى. ﴿ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيا ﴾ يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة، فإن أولاد إبراهيم كانوا على شريعته.

﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلُهُ بِالصَّلاةِ وَالرَّكوةِ ﴾ اشتغالاً بالأهم وهو أن يقبل الرجل على نفسه ومن هو أقرب الناس إليه بالتكميل، قال الله تعالى ﴿ وَأَمْدُر عشيرتك الأقربين ﴾ . ﴿ وَأَمْر أَهْلَكُ بِالصَلُوةَ ﴾ ، ﴿ قُوا أَنْفُسَكُم وأَهْلِيكُم ناراً ﴾ . وقيل أهله أمنه فإن الأنبياء آباء الأمم . ﴿ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيا ﴾ لاستقامة أقواله وأفعاله .

﴿ وَأَذَكُّرُ فِي ٱلْكِنْكِ إِدْرِيسٌ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَيْبًا ﴿ وَرَفَمْنَكُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ﴿ وَا

﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِفْرِيسَ ﴾ وهو سبط شيث وجد أبي نوح عليهم السلام، واسمه أخنوخ واشتقاق إدريس من الدرس يرده منع صرفه، نعم لا يبعد أن يكون معناه في تلك اللغة قريباً من ذلك فلقب به لكثرة درسه، إذ روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة، وأنه أول من خط بالقلم ونظر في علم النجوم والحساب. ﴿ إِنّهُ كَانَ صِدْيِهَا نَبِيا ﴾ .

﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيا﴾ يعني شرف النبوة والزلفى عند الله، وقيل الجنة، وقيل السماء السادسة أو الرابعة.

﴿ أُولَيَهِكَ الَّذِينَ أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم بِنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُرج وَمِن نُرَيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ بِلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَلَجْنَبَيْنَاۚ إِذَا ثُنَانَ مَلِيْهِمْ مَايَنتُ الرَّحْمَٰنِ خُرُّواْ شُجَدًا وَيُكِيَّا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿ أُولِئِكَ ﴾ إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس عليهم السلام. ﴿ اللَّذِينَ آنَعَمَ الله عَلَيْهِم ﴾ بأنواع النعم الدينية والدنيوية ﴿ مِنَ النَّبِينَ ﴾ بيان للموصول. ﴿ مِنْ ذُرِيةٍ آدَمَ ﴾ بدل منه بإعادة الجار، ويجوز أن تكون ﴿ من ﴾ فيه للتبعيض لأن المنهم عليهم أعم من الأنبياء وأخص من الذرية. ﴿ وَمِمْنُ حَمَلْنَا مَعَ وَيجوز أن تكون أربة من حملنا خصوصاً، وهم من علما إدريس فإن إبراهيم كان من ذرية سام بن نوح. ﴿ وَمِنْ فَرِية إِبراهيم ﴾ أي ومن ذرية إسرائيل، وكان منهم موسى وهرون ذرية إلى البقون. ﴿ وَإِسْرَائِيلَ ﴾ عطف على ﴿ إبراهيم ﴾ أي ومن ذرية إسرائيل، وكان منهم موسى وهرون وزكريا ويحيى وعيسى، وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية. ﴿ وَمِمْنُ هَدَيْنًا ﴾ ومن جملة من هديناهم إلى الحق. ﴿ وَاجْتَيْنِنَا ﴾ للنبوة والكرامة. ﴿ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمِنِ خَرُوا سُجِّداً وَبُكِيّا ﴾ خبر لـ ﴿ أُولَيْكُ ﴾ إلى الحق. وأخباتهم له مع ما لهم من علو إن جعلت الموصول صفته، واستئناف إن جعلته خبره لبيان خشيتهم من الله وإخباتهم له مع ما لهم من علو الطبقة في شرف النسب وكمال النفس والزلفي من الله تعالى. وعن النبي عليه الصلاة والسلام «اتلوا القرآن وابكوا فإن لم تبكو فتباكوا ». والكمائي ﴿ بكيا ﴾ بكسر الباء.

﴿ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعَلِيمٌ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿ ﴾ .

﴿فَحَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلَفٌ﴾ فعقبهم وجاء بعدهم عقب سوء يقال خلف صدق بالفتح، وخلف سوء بالسكون. ﴿أَضَاعُوا الصَّلْوَةَ﴾ تركوها أو أخروها عن وقتها. ﴿وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ كشرب الخمر واستحلال نكاح الأخت من الأب والانهماك في المعاصي. وعن علي رضي الله عنه في قوله ﴿واتبعوا الشهوات﴾: من بنى الشديد، وركب المنظور، ولبس المشهور. ﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيا﴾ شراً كقوله:

فَــمَــنْ يَــلَــقَ خَـيْــراً يَــخــمــد الــنَــاس أَمــرَهُ وَمَــنْ يَــغــو لاَ يــغــدَمْ عَــلَــى الــغَــيّ لاَيْــمــاً أو جزاء غي كقوله تعالى: ﴿يلق ٱلماما﴾ أو غياً عن طريق الجنة، وقيل هو واد في جهنم يستعيذ منه أوديتها.

﴿ إِلَّا مَن ثَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ لَلْمَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْنًا ۞ جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْنَنُ عِبَادُمُ وَالْفَتِيَّ إِلَنْهِ كَانَ وَعَدُمُ مَأْلِيًّا ۞﴾.

﴿إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً﴾ يُدل على أن الآية في الكفرة. ﴿فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنْةُ﴾ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب على البناء للمفعول من أدخل. ﴿وَلاَ يُظْلَمُونَ شَيْتاً﴾ ولا ينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم، ويجوز أن ينتصب ﴿شيئاً﴾ على المصدر، وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق لا يضرهم ولا ينقص أجورهم.

﴿جَنَّاتِ عَدْنِ﴾ بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليها، أو منصوب على المدح، وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وعدن لأنه المضاف إليه في العلم أو علم للعدن بمعنى الإقامة كبرة ولذلك صح وصف ما أضيف إليه بقوله: ﴿التي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالغَيْبِ﴾ أي وعدها إياهم وهي غائبة عنهم، أو وهم غائبون عنها، أو وعدهم بإيمانهم بالغيب. ﴿إنه ﴾ إن الله. ﴿كَانَ وَعَدُهُ ﴾ الذي هو الجنة. ﴿مَأْتِياً ﴾ يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة، وقيل هو من أتى إليه إحساناً أي مفعولاً منجزاً.

# ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَمْوًا إِلَّا سَلَمَا ۗ وَلَمْمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بَكُرَةً وَعَشِيًّا ۞﴾.

﴿لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً﴾ فضول كلام. ﴿إِلاَّ سَلاَماً﴾ ولكن يسمعون قولاً يسلمون فيه من العيب والنقيصة، أو تسليم الملائكة عليهم أو تسليم بعضهم، على بعض على الاستثناء المنقطع، أو على أن معنى التسليم إن كان لغواً فلا يسمعون لغواً سواه كقوله:

# وَلاَ عَيْبَ فِيهِم غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِيهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ السَكَسَائِبِ

أو على أن معناه الدعاء بالسلامة وأهلها أغنياء عنه فهو من باب اللغو ظاهراً وإنما فائدته الإكرام. ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيا﴾ على عادة المتنعمين والتوسط بين الزهادة والرغابة، وقيل المراد دوام الرزق ودروره.

# ﴿ يَلْكَ ٱلْمُنَّةُ ٱلَّذِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ ﴾ .

﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ التِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيا﴾ نبقيها عليهم من ثمرة تقواهم كما يبقى على الوارث مال مورثه، والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التملك والاستحقاق من حيث إنها لا تعقب بفسخ ولا استرجاع، ولا تبطل برد ولا إسقاط. وقيل يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا زيادة في كرامتهم، وعن يعقوب ﴿نورث﴾ بالتشديد.

# ﴿وَمَا نَنَئَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَهُم مَا بَكِينَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْرَے ذَلِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكِ نَسِيًّنا ۖ ﴿ ﴾ .

﴿ وَمَا نَتَنَزُلُ إِلا يَامُو رَبُكُ حَكِية قول جبريل عليه الصلاة والسلام حين استبطأه رسول الله عليه لما ستل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيب، ورجا أن يوحى إليه فيه فأبطأ عليه خمسة عشر يوماً، وقيل أربعين يوماً حتى قال المشركون ودعه ربه وقلاه، ثم نزل ببيان ذلك. والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق نزل بمعنى أنزل، والمعنى وما ننزل وقتاً غب وقت إلا بأمر الله على ما تقتضيه حكمته، وقرى، «وما يتنزل» بالياء والضمير للوحي. ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينًا وَما خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ فَيْدِينًا وَما خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ فَلِكُ وهو ما نحن فيه من الأماكن والأحايين لا ننتقل من مكان إلى مكان، ولا ننزل في زمان ون زمان إلا بأمره ومشيئته. ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكُ نَسِيا ﴾ تاركاً لك أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به، ولم يكن ذلك عن ترك الله لك وتوديعه إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة رآما فيه. وقيل أول الآية حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة، والمعنى وما ننزل الجنة إلا بأمر الله ولطفه، وهو مالك الأمور كلها السالفة والمترقبة والحاضرة فما وجدناه وما نجده من لطفه وفضله وقوله ﴿ وما كان ربك نسيا ﴾ تقرير من الله لقولهم واكان ربك نسيا ﴾ تقرير من الله لقولهم من الثواب عليها وقوله:

### ﴿ زَبُّ ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا يَيْتُهُمَا فَأَعْبَدُهُ وَاصْطَلِرَ لِعِبَدَيْهِۥ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ إِنَّ ﴾.

﴿رَبُ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ بيان لامتناع النسيان عليه، وهو خبر محذوف أو بدل من ﴿ربك﴾ ﴿فَاعْبُدُهُ وَاصْطَيْرِ لِمِبَادَقِهِ﴾ خطاب للرسول ﷺ مرتب عليه، أي لما عرفت ربك بأنه لا ينبغي له أن ينساك، أو أعمال العمال فأقبل على عبادته واصطبر عليها ولا تتشوش بإبطاء الوحي وهزء الكفرة، وإنما عدي باللام لتضمنه معنى الثبات للعبادة فيما يورد عليه من الشدائد والمشاق كقولك للمحارب: اصطبر لقرنك. ﴿مَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيا﴾ مثلاً يستحق أن يسمى إلها أو أحداً سمى الله فإن المشركين وإن سموا الصنم إلها أو أحداً سمى الله فإن المشركين وإن سموا الصنم إلها أو مترير للأمر قط، وذلك لظهور أحديته تعالى، وتعالى ذاته عن المماثلة بحيث لم يقبل اللبس والمكابرة، وهو تقرير للأمر

أي إذا صح أن لا أحد مثله ولا يستحق العبادة غيره لم يكن بد من التسليم لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار على مشاقها.

﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ لَهَ ذَا مَا مِثُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَبًّا ۞ أَوَلَا يَذَكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقَتَهُ مِن فَبَلُ وَلِتَر يَكُ شَيْنَا ۞﴾.

﴿ وَيَقُولُ الإِنْسَانُ ﴾ المراد به الجنس بأسره فإن المقول مقول فيما بينهم وإن لم يقله كلهم كقولك: بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم، أو بعضهم المعهود وهم الكفرة أو أبي بن خلف فإنه أخذ عظاماً بالية ففتها وقال: يزعم محمد أنا نبعث بعدما نموت. ﴿ أَيُلا مَا صِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيا ﴾ من الأرض أو من حال الموت، وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار لأن المنكر كون ما بعد الموت وقت الحياة، وانتصابه بفعل دل عليه ﴿ أَخْرِج ﴾ لا به فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلها، وهي ها هنا مخلصة للتوكيد مجردة عن معنى الحال كما خلصت الهمزة واللام في يا ألله للتعويض فساغ اقترانها بحرف الاستقبال. وروي عن ابن ذكوان ﴿ إذا ما مت ﴾ بهمزة واحدة مكسورة على الخبر.

﴿ أَوْلاَ يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ ﴾ عطف على ﴿ يقول ﴾ ، وترسيط همزة الإنكار بينه وبين العاطف مع أن الأصل أن يتقدمهما للدلالة على أن المنكر بالذات هو المعطوف وأن المعطوف عليه إنما نشأ منه فإنه لو تذكر وتأمل: ﴿ أَنَا خَلَقْتُاه مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيِئاً ﴾ بل كان عَدَماً صرفاً ، لم يقل ذلك فإنه أعجب من جمع المواد بعد التفريق وإيجاد مثل ما كان فيها من الأعراض. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وقالون عن يعقوب ﴿ يذكر ﴾ من الذكر الذي يراد به التفكر ، وقرى \* فيذكر ﴾ على الأصل .

# ﴿ فَوَرَيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞﴾.

﴿ فَوَرَبُّكَ لَتَحْشُرَنَّهُمْ ﴾ أفسم باسمه تعالى مضافاً إلى نبيه تحقيقاً للأمر وتفخيماً لشأن رسول الله على المؤالم الله المؤلفة المؤلفة المؤلفة أو مفعول معه لما روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووهم كل مع شيطانه في سلسلة، وهذا وإن كان مخصوصاً بهم ساغ نسبته إلى الجنس بأسره، فإنهم إذا حشروا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا جميعاً معهم. ﴿ ثُمُّ لَنُحْفِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّم ﴾ ليرى السعداء ما نجاهم الله منه فيزدادوا غيظاً من رجوع السعداء عنهم إلى دار الثواب وشماتتهم عليهم ﴿ حِثيا ﴾ على ركبهم لما يدهمهم من هول المطلع، أو لأنه من توابع التواقف للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب، وأهل الموقف جاثون لقوله تعالى ﴿ وَترى كل أمة جاثية ﴾ على للحساب قبل التواصل إلى الثواب والعقاب، وأهل الموقف جاثون لقوله تعالى ﴿ وَترى كل أمة جاثية ﴾ على المعتاد في مواقف التقاول، وإن كان المراد بالإنسان الكفرة فلعلهم يساقون جثاة من الموقف إلى شاطىء جهنم إهانة بهم، أو لعجزهم عن القيام لما عراهم من الشدة. وقرأ حمزة والكسائي وحفص ﴿ جثياً ﴾ بكسر الجيم.

# 

﴿ لَهُمْ لَنَتْزِعَنْ مِنْ كُلِّ شِيْعَةٍ ﴾ من كل أمة شاعت ديناً. ﴿ أَيُهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيا ﴾ من كان أعصى وأعتى منهم فنطرحهم فيها، وفي ذكر الأشد تنبيه على أنه تعالى يعفو كثيراً من أهل العصيان ولو خمر ذلك بالكفرة فالمراد أنه يميز طوائفهم أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب، أو يدخل كلا طبقتها التي تليق به، و ﴿ أَيهِم ﴾ مبني على الضم عند سيبويه لأن حقه أن يبنى كسائر الموصولات، لكنه أعرب حملاً تليق به، و ﴿ أَيهِم ﴾ مبني على الضم عند سيبويه لأن حقه أن يبنى كسائر الموصولات، لكنه أعرب حملاً

على ﴿كل﴾ وبعض للزوم الإضافة وإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه منصوب المحل بننزعن، ولذلك قرىء منصوباً ومرفوع عند غيره إما بالإبتداء على أنه استفهامي وخبره ﴿أَشْدَ﴾، والجملة محكية وتقدير الكلام: ﴿لننزعن﴾ من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشد، أو معلق عنها لننزعن لتضمنه معنى التمييز اللازم للعلم، أو مستأنفة والفعل واقع على ﴿من كل شيعة﴾ على زيادة من أو على معنى لننزعن بعض كل شيعة، وإما بشيعة لأنها بمعنى تشيع وعلى للبيان أو متعلق بافعل وكذا الباء في قوله:

وَّتُمْ لَتَحَنُّ أَغْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيهِ أَي لنحن أعلم بالذين هم أولى بالصلي، أو صليهم أولى بالنار. وهم المنتزعون ويجوز أن يراد بهم وبأشدهم عتياً رؤساء الشيع فإن عذابهم مضاعف لضلالهم وإضلالهم، وقرأ حمزة والكسائي وحفص ﴿صلياً﴾ بكسر الصاد.

﴿ وَإِن مِسَكُور إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنتِينَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا وَنَذَرُ ٱلظَّللِمِينَ فِيهَا جِيْتًا ﴾.

﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ ﴾ وما منكم التفات إلى الإنسان ويؤيده أنه قرىء «وإن منهم». ﴿ إِلا وَارِدُهَا ﴾ إلا واصلها وحاضر دونها يمر بها المؤمنون وهي خامدة وتنهار بغيرهم، وعن جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام سئل عنه فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض: أليس قد وعدنا ربنا أن نرد النار، فيقال لهم: قد وردتموها وهي خامدة»، وأما قوله تعالى: ﴿ أُولئك عنها مبعدون ﴾ فالمراد عن عذابها. وقيل ورودها الجواز على الصراط فإنه ممدود عليها. ﴿ كَانَ عَلَى رَبّكَ حَتْماً مَقْضِياً ﴾ كان ورودهم واجباً أوجبه الله على نفسه وقضى به بأن وعد به وعداً لا يمكن خلفه. وقيل أقسم عليه.

﴿ فَمْ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَقُوا﴾ فيساقون إلى الجنة وقرأ الكسائي ويعقوب ننجي بالتخفيف، وقرىء ثم بفتح الثاء أي هناك. ﴿ وَلَلَوُ الطَّالِمِينَ فِيهَا جِثيا﴾ منهاراً بهم كما كانوا، وهو دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها وأن المؤمنين يفارقون الفجرة إلى الجنة بعد تجاثيهم، وتبقى الفجرة فيها منهاراً بهم على هيئاتهم.

﴿ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ مَايَئُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامُنُواْ أَقُ ٱلْفَرِيقَةِبِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ .

﴿ وَإِذَا تُنْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتِ ﴾ مرتلات الألفاظ مبينات المعاني بنفسها أو ببيان الرسول ﷺ أو واضحات الإعجاز. ﴿ قَالُ اللّٰذِينَ كَفَرُوا لِللّٰذِينَ آمَنُوا ﴾ لأجلهم أو معهم. ﴿ أَيُ الفَرْيِقَيْنِ ﴾ المؤمنين والكافرين. ﴿ خَيْرُ مَقَامًا ﴾ موضع قيام أو مكاناً. وقرأ ابن كثير بالضم أي موضع إقامة ومنزل. ﴿ وَأَحْسَنُ نَدِيا ﴾ مجلساً ومجتمعاً والمعنى أنهم لما سمعوا الآيات الواضحات وعجزوا عن معارضتها والدخل عليها، أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا والاستدلال بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن حالهم عند الله تعالى، لقصور نظرهم على الحال وعلمهم بظاهر من الحياة الدنيا فرد عليهم ذلك أيضاً مع التهديد نقضاً بقوله:

# ﴿وَكُو اَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَتَنْنَا وَرِمْهَا ۖ ۖ ﴿

﴿وَكُمْ أَهۡلَكُنَا قَبۡلَهُمْ مِن قَرْنِ هُمۡ أَحۡسَنُ أَلَالنَا وَرِقْیا﴾ و ﴿كم﴾ مفعول ﴿أهلكنا﴾ و ﴿من قرن﴾ بیانه، وإنما سمي أهل كل عصر قرناً أي مقدماً من قرن الدابة. وهو مقدمها لأنه يتقدم من بعده، وهم أحسن صفة لكم و﴿أثاثاً﴾ تمییز عن النسبة وهو متاع البیت. وقیل هو ما جد منه والخرثي ما رث والرثي المنظر فعل من الرقة لما يرى كالطحن والخبز، وقرأ نافع وابن عامر "ریا" على قلب الهمزة وإدغامها أو على أنه من الري الذي هو النجمة، وقرأ أبو بكر «رییا» على القلب، وقرى، «ریا» بحذف الهمزة و «زیا» من الزي وهو المجمع

فإنه محاسن مجموعة، ثم بين أن تمتيعهم استدراج وليس بإكرام وإنما العيار على الفضل والنقص ما يكون في الآخرة بقوله:

﴿ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلَيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْنَنُ مَنَّا حَقَّ إِنَا رَاقَوْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْهَذَابَ وَلِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضْمَفُ جُندًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلاَلَةِ فَلْيَمْلُدُ لَهُ الرَّحْمُنُ مَداً ﴾ فيمده ويمهله بطول العمر والتمتع به، وإنما أخرجه على لفظ الأمر إيذاناً بأن إمهاله مما ينبغي أن يفعله استدراجاً وقطعاً لمعاذيره كقوله تعالى: ﴿إِمّا نملي لهم ليزدادوا إِمْماً ﴾ وكقوله ﴿أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ﴾ ﴿حَتّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ ﴾ غاية المد. وقيل غاية قول الذين كفروا للذين آمنوا أي قالوا أي الفريقين خير حتى إذا رأوا ما يوعدون. ﴿إِمّا العذاب في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإما السّاعَة ﴾ تفصيل للموعود فإنه إما العذاب في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإما يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال. ﴿فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرَّ مَكَاناً ﴾ من الفريقين بأن عاينوا الأمر على عكس ما قدروه وعاد ما متعوا به خذلاناً ووبالاً عليهم، وهو جواب الشرط والجملة محكية بعد ﴿حتى ﴾. ﴿وَأَضْعَفُ جُنْداً ﴾ أي فئة وأنصاراً قابل به أحسن ندياً من حيث إن حسن النادي باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم.

﴿ وَيَـزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِيرَكَ ٱهْمَنَدُواْ هُدَئُ وَٱلْبَعِيَـنُ ٱلصَّلِيحَـنُ خَيْرٌ عِندَ رَلِكَ فَوَابَا وَخَيْرٌ مَرَدًا ۞﴾.

﴿ وَيَزِيدُ الله اللّذِينَ الْهَتَدُوا هُدى ﴾ عطف على الشرطية المحكية بعد القول كأنه لما بين أن إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفصله، أراد أن يبين أن قصور حظ المؤمن منها ليس لنقصه بل لأن الله عز وجل أراد به ما هو خير له وعوضه منه، وقيل عطف على فليمدد لأنه في معنى الخبر كأنه قيل من كان في الضلالة يزيد الله في ضلاله ويزيد المقابل له هداية. ﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ ﴾ الطاعات التي تبقى عائدتها أبد الآباد، ويدخل فيها ما قيل من الصلوات الخمس وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ﴿ خَيرُ عِندَ رَبِّكَ ثَوَاباً ﴾ عائدة مما متع به الكفرة من النعم المخدجة الفانية التي يفتخرون بها سيما ومآلها النعيم المقيم ومآل هذه الحسرة والعذاب الدائم كما أشار إليه بقوله: ﴿ وَخَيرُ مَرَدًا ﴾ والخير ها هنا إما لمجرد الزيادة أو على طريقة قولهم الصيف أحر من الشتاء، أي أبلغ في حره منه في برده.

﴿ أَفَرَهَٰيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ ۚ بِفَايَنِتَنَا وَقَالَ لَأُوتَنِكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ أَطَلَعَ الْفَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ۞﴾.

﴿ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ مِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً ﴾ نزلت في العاص بن وائل كان لخباب عليه مال فتقاضاه فقال له: لا حتى تكفر بمحمد فقال: لا والله لا أكفر بمحمد حياً ولا ميناً ولا حين تبعث، قال فإذا بعثت جثتني فيكون لي ثم مال وولد فأعطيك. ولما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار استعمل أرأيت بمعنى الإخبار، والفاء على أصلها في التعقيب والمعنى: أخبر بقصة هذا الكافر عقب حديث أولئك. وقرأ حمزة والكسائي «ولداً» وهو جمع ولد كأسد في أسد أو لغة فيه كالعرب والعرب.

﴿أَطْلَعَ الْغَيْبَ﴾ أقد بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى علم الغيب الذي توحد به الواحد القهار حتى ادعى أن يؤتى في الآخرة مالاً وولداً وتألى عليه. ﴿أَمِ التَّخَذُ عِنْدُ الرَّحْمَنِ عَهْداً﴾ أو اتخذ من عالم الغيب عهداً بذلك فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقين. وقيل العهد كلمة الشهادة والعمل الصالح فإن وعد الله بالثواب عليهما كالعهد عليه.

﴿كَلَّا سَنَكُنْتُ مَا يَقُولُ وَنَمَدُ لَمُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًا ۞ وَنَرِثُكُمُ مَا يَقُولُ وَيَأْلِينَا فَرَدَا ۞﴾.

﴿كَلا﴾ ردع وتنبيه على أنه مخطىء فيما تصوره لنفسه. ﴿سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ﴾ سنظهر له أنا كتبنا قوله على طريقة قوله:

#### إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيـمـة

أي تبين أني لم تلدني لئيمة، أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة العدو وحفظها عليه فإن نفس الكتابة لا تتأخر عن القول لقوله تعالى: ﴿مَا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾. ﴿وَنَمُدُ لَهُ مِنَ المَذَابِ مَدَابُه ونطول له من العذاب ما يستأهله، أو نزيد عذابه ونضاعفه له لكفره وافترائه واستهزائه على الله جلت عظمته، ولذلك أكده بالمصدر دلالة على فرط غضبه عليه. ﴿وَمَرْتُهُ بموته، ﴿مَا يَقُولُ ﴾ يعني المال والولد. ﴿وَيَأْتِينًا ﴾ يوم القيامة. ﴿فَرْدَا ﴾ لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنيا فضلاً أن يؤتى ثم زائداً وقيل ﴿فرداً ﴾ رافضاً لهذا القول منفرداً عنه.

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهُ آلِهَةُ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزّاً﴾ ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء عنده.

﴿كُلا﴾ ردع وإنكار لتعززهم بها. ﴿سَيَحُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ﴾ ستجحد الآلهة عبادتهم ويقولون ما عبدتمونا لقوله تعالى: ﴿إِذْ تَبِراً اللَّيْنِ اتبعوا من اللَّيْنِ اتبعوا﴾ أو سينكر الكفرة لسوء العاقبة أنهم غبدوها لقوله تعالى: ﴿ثم لم تكن فتتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين﴾. ﴿وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِداً﴾ يؤيد الأول إذا فسر الضد بضد العز، أي ويكونون عليهم ذلاً، أو بضدهم على معنى أنها تكون معونة في عذابهم بأن توقد بها نيرانهم، أو جعل الواو للكفرة أي يكونون كافرين بهم بعد أن كانوا يعبدونها وتوحيده لوحدة المعنى الذي به مضادتهم، فإنهم بذلك كالشيء الواحد ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام «وهم يد على من سواهم». وقرى، ﴿كلا﴾ بالتنوين على قلب الألف نوناً في الوقف قلب ألف الإطلاق في قوله:

#### أَقِ لَ عَ اللَّهُ وَم عَ اذِلُ وَالسِّعِ تَسَابَكُ

أو على معنى كل هذا الرأي كلا وكلا على إضمار فعل يفسره ما بعده أي سيجحدون ﴿كلا سيكفرون بعبادتهم﴾.

﴿ أَلَهُ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلكَفِينَ تَؤَرُّهُمْ أَزَّا ﴿ أَنَّا نَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَذَّا ﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ بأن سلطناهم عليهم أو قيضنا لهم قرناه. ﴿ تَوُرُهُمْ أَزَا﴾ تهزهم وتغريهم على المعاصي بالتسويلات وتحبيب الشهوات، والمراد تعجيب رسول الله ﷺ من أقاويل الكفرة وتماديهم في الغي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الآيات المتقدمة.

﴿ فَلَا تَعْجَلُ صَلَيْهِمْ ﴾ بأن يهلكوا حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم وتطهر الأرض من فسادهم. ﴿ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ ﴾ أيام آجالهم. ﴿ عَداً ﴾ والمعنى لا تعجل بهلاكهم فإنه لم يبقى لهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودة.

### ﴿ يَوْمَ غَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا ﴿ فِيلَا اللَّهِ ﴾ .

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ ﴾ نجمعهم. ﴿ إِلَى الرَّحْمُنِ ﴾ إلى ربهم الذي غمرهم برحمته، ولاختيار هذا الاسم في هذه السورة شأن ولعله لأن مساق هذا الكلام فيها لتعداد نعمه الجسام وشرح حال الشاكرين لها والكافرين بها ﴿ وَقْدَا ﴾ وافدين عليه كما يقد الوفاد على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم.

﴿ وَنَسُونُ ٱلْمُجْمِينَ إِنَّى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿ إِنَّ كُلِّ يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ أَغَّذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهَدًا ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ وَنَسُوقُ المُجْرِمِينَ ﴾ كما تُسَاق البهائم. ﴿ إِلَى جَهَتْمَ وِرْداً ﴾ عطاشاً فإن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش، أو كالدواب التي ترد الماء.

﴿ لاَ يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ ﴾ الضمير فيها للعباد المدلول عليها بذكر القسمين وهو الناصب لليوم. ﴿ إِلاَّ مَنِ
اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً ﴾ إلا من تحلى بما يستعد به ويستأهل أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل الصالح
على ما وعد الله تعالى، أو إلا من اتخذ من الله إذناً فيها كقوله تعالى: ﴿ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له
الرحمٰن ﴾ من قولهم: عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به، ومحله الرفع على البدل من الضمير أو النصب
على تقدير مضاف أي إلا شفاعة من اتخذ، أو على الاستثناء. وقيل الضمير للمجرمين والمعنى: لا يملكون
الشفاعة فيهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً يستعد به أن يشفع له بالإسلام.

﴿ وَقَالُوا الْخَذَ الرَّمَانُ وَلِدًا ۞ لَقَدْ حِنْتُمْ شَيْتًا إِذَا ۞ نَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّرَنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلذَّيْسُ وَغِيْرُ لِلْمِبَالُ مَدًا ۞﴾.

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَداً ﴾ الضمير يحتمل الوجهين لأن هذا لما كان مقولاً فيما بين الناس جاز أن ينسب إليهم.

﴿لَقَدْ جِنْتُمْ شَيْناً إِذاً﴾ على الالتفات للمبالغة في الذم والتسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى، والأد بالفتح والكسر العظيم المنكر والإدة الشدة وأدنى الأمر، وآدني أثقلني وعظم عليَّ.

﴿ تَكُادُ السَّمُواتُ ﴾ وقرأ نافع والكسائي بالياء. ﴿ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ ﴾ يتشققن مرة بعد أخرى، وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب ﴿ ينفطرن الله والأول أبلغ لأن التفعل مطاوع فعل والانفعال مطاوع فعل ولأن أصل التفعل التكلف. ﴿ وَتَنْشَقُ الأَرْضُ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَذَا ﴾ تهد هذا أو مهدودة، أو لانها تهد أي تكسر وهو تقرير لكونه أدا، والمعنى: أن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصورت بصورة محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام وتفتت من شدتها، أو أن فظاعتها مجلبة لغضب الله بحيث لولا حلمه لخرب العالم وبدد قوائمه غضباً على من تفوه بها.

# ﴿ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا ۞ وَمَا يَلْمَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَشَخِذَ وَلَدًا ۞ .

﴿أَنْ دَعُوا لِلرَّحْمٰنِ وَلَداً﴾ يحتمل النصب على العلة لـ ﴿تَكَادُ﴾ أو لـ ﴿هَدَا﴾ على حذف اللام وإفضاء الفعل إليه، والجر بإضمار اللام أو بالإبدال من الهاء في منه والرفع على أنه خبر محذوف تقديره الموجب لذلك ﴿أَن دعوا﴾، أو فاعل ﴿هله﴾ أي هدها دعاء الولد للرحمن وهو من دعا بمعنى سمى المتعدي إلى مفعولين، وإنما اقتصر على المفعول الثاني ليحيط بكل ما دعي له ولداً، أو من دعا بمعنى نسب الذي مطاوعه ادعى إلى فلان إذا انتسب إليه.

﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمِنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً ﴾ ولا يليق به اتخاذ الولد ولا ينطلب له أبو طلب مثلاً له لأنه

مستحيل، ولعل ترتيب الحكم بصفة الرحمانية للإشعار بأن كل ما عداه نعمة ومنعم عليه فلا يجانس من هو مبدأ النعم كلها ومولي أصولها وفروعها، فكيف يمكن أن يتخذه ولداً ثم صرح به في قوله:

﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا ءَانِي الرَّحْيَنِ عَبْدًا ۞ لَقَدْ أَحْصَاعُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ۞ وَكُلُّهُمْ عَلَمًا عَدَّا ۞ وَكُلُّهُمْ عَلَيْا ۞ وَكُلُّهُمْ عَلَيْا ۞ وَكُلُّهُمْ عَلَيْا ۞ وَكُلُّهُمْ عَلَيْا ﴾ .

﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ﴾ أي ما منهم. ﴿ إِلاَّ آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْداً﴾ إلا وهو مملوك له يأوي إليه بالعبودية والانقياد، وقرىء «آتِ الرَّحْمٰنِ» على الأصل.

﴿ لَقَدْ أَخْصَاهُمْ ﴾ حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يخرجون عن حوز علمه وقبضة قدرته. ﴿ وَعَدَّهُمْ عَداً ﴾ عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم فإن كل شيء عنده بمقدار.

﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ القِيَامَةِ فَرْداً﴾ منفرداً عن الاتباع والأنصار فلا يجانسه شيء من ذلك ليتخذه ولداً ولا يناسبه ليشرك به.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ سَيَجْعَلُ لَمُثُمُ ٱلرَّخَنُو وُدًّا ۞ فَإِنَّمَا يَشَرْنَهُ بِلِسَانِكَ الْتُعَرِّضُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُداً﴾ سيحدث لهم في القلوب مودة من غير تعرض منهم لأسبابها، وعن النبي ﷺ إذا أحب الله عبداً يقول لجبريل أحببت فلاناً فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم توضع له المحبة في الأرض، والسين إما لأن السورة مكية وكانوا ممقوتين حينئذ بين الكفرة فوعدهم ذلك إذا دجا الإسلام، أو لأن الموعود في القيامة حين تعرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد فينزع ما في صدورهم من الغل.

﴿ وَإِنَّمَا يَسُرْنَاهُ بِلِسَائِكَ ﴾ بأن أنزلناه بلغتك، والباء بمعنى على أو على أصله لتضمن ﴿ يسرناه ﴾ معنى أنزلناه أي أنزلناه بلغتك. ﴿ لِتُنْهُرَ بِهِ المُتَّقِينَ ﴾ الصائرين إلى التقوى. ﴿ وَتُنْفِرَ بِهِ قَوْماً لَذَا ﴾ أشداء الخصومة آخذين في كل لديد، أي شق من المراء لفرط لجاجهم فبشر به وأنذر.

﴿ وَكُمْ أَمْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنِ هَلْ نَجْشُ مِنْهُم مِنْ أَحَدٍ أَوْ نَسْنَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۞ ﴾.

﴿وَكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ ﴾ تخويف للكفرة وتجسير للرسول ﷺ على إنذارهم. ﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ ﴾ همل تشعب والركز الصوت أَحدِ ﴾ همل تشعب الحديث ها تسمع لَهُمْ رِكْزاً ﴾ وقرىء ﴿تسمع ﴾ من أسمعت والركز الصوت الخفي، وأصل التركيب هو الخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض، والركاز المال المدفون. عن رسول الله ﷺ امن قرأ سورة مريم أعطي عشر حسنات بعدد من كذب زكريا وصدق به ويحيى ومريم وعيسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورين فيها وبعدد من دعا الله في الدنيا ومن لم يدع الله ».



### مكية وهي مائة أربع وثلاثوي آية

### بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّهْنِ ٱلرَّحِيمِ يَرْ

### ﴿ك ١٠٠٠)

﴿ طُلَة﴾ فخمها قالون وابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب على الأصل، وفخم الطاء وحده أبو عمرو وورش لاستعلائه وأمالهما الباقون. وهما من أسماء الحروف. وقيل معناه يا رجل على لغة عك، فإن صح فلعل أصله يا هذا فتصرفوا فيه بالقلب والاختصار والاستشهاد بقوله:

### إِنَّ السفاحَة طَامَا في خَلائِ قِكُمْ لا قَدْسَ الله أَخِيلاقَ المَالْعِين

ضعيف لجواز أن يكون قسماً كقوله حم لا ينصرون، وقرى، ﴿طه﴾ على أنه أمر للرسول ﷺ بأن يطأ الأرض بقدميه، فإنه كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه وأن أصله طأ فقلبت همزته هاء أو قلبت في يطأ ألفاً كقوله: لا هناك المرتع. ثم بني عليه الأمر وضم إليه هاء السكت وعلى هذا يحتمل أن يكون أصل ﴿طه﴾ طأها والألف مبدلة من الهمزة والهاء كناية الأرض، لكن يرد ذلك كتابتهما على صورة الحرف وكذا التفسير بيا رجل أو اكتفى بشطري الكلمتين وعبر عنهما باسمهما.

# ﴿مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلفُرْءَانَ لِتَشْقَيْ ۞ إِلَّا نَنْكِرَةُ لِمَن يَخْفَىٰ ۞﴾.

﴿مَا أَتَوَلْقَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾ خبر ﴿طه﴾ إن جعلته مبتدأ على أنه مؤول بالسورة، أو ﴿القرآن﴾ والقرآن فيه واقع موقع العائد وجوابه إن جعلته مقسماً به ومنادى له إن جعلته نداء، واستثناف إن كانت جملة فعلية أو اسمية بإضمار مبتدأ، أو طائفة من الحروف محكية والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بفرط تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إلا أن تبلغ، أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على ساق. والشقاء شائع بمعنى التعب ومنه أشقى من رائض المهر، وسيد القوم أشقاهم. ولعله عدل إليه للإشعار بأنه أنزل عليه ليسعد. وقيل رد وتكذيب للكفرة، فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا إنك لتشقى بترك ديننا وإن القرآن أنزل عليك لتشقى به.

﴿ إِلاَّ تَذْكِرَةَ ﴾ لكن تذكيراً، وانتصابها على الاستثناء المنقطع، ولا يجوز أن يكون بدلاً من محل التشقى ﴾ لاختلاف الجنسين ولا مفعولاً له له ﴿ أَنزلنا ﴾، فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين. وقبل هو مصدر في موقع الحال من الكاف أو القرآن، أو مفعول له على أن (لتشقى ﴾ متعلق بمحذوف هو صفة القرآن أي ما أنزلنا عليك القرآن المنزل لتتعب بتبليغه إلا تذكرة. ﴿ لِمَنْ يَخْشَى ﴾ لمن في قلبه خشية ورقة تتاثر بالإنذار، أو لمن علم الله منه أنه يخشى بالتخويف منه فإنه المتنفع به.

### ﴿ تَنزِيلًا مِّتَنَّ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ ٱلْعُلَى ۗ ﴾.

﴿تُنْزِيلا﴾ نصب بإضمار فعله أو بـ ﴿يخشى﴾، أو على المدح أو البدل من ﴿تذكرة﴾ إن جعل حالاً،

وإن جعل مفعولاً له لفظاً أو معنى فلا لأن الشيء لا يعلل بنفسه ولا بنوعه. ﴿مِمَّنَ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمواتِ المُعَلَى﴾ مع ما بعده إلى قوله ﴿له الأسماء الحسنى﴾ تفخيم لشأن المنزل بفرط تعظيم المنزل بذكر أفعاله وصفاته على الترتيب الذي هو عند العقل، فبدأ بخلق الأرض والسموات التي هي أصول العالم، وقدم الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهر عنده من السموات العلى، وهو جمع العليا تأنيث الأعلى، ثم أشار إلى وجه إحداث الكائنات وتدبير أمرها بأن قصد العرش فأجرى منه الأحكام والتقادير، وأنزل منه الأسباب على ترتيب ومقادير حسب ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته فقال:

﴿ ٱلرَّحْنُنُ عَلَى ٱلْمَسْرَشِ ۗ ٱلسَّنَوَىٰ ۞ لَهُمْ مَا فِي ٱلشَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْتَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلشَّكِنَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْتَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلشَّكِنَ وَمَا فِي اللَّارَضِ وَمَا بَيْتَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱللَّهَٰ

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمْوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَرى ﴾ ليدل بذلك على كمال قدرته وإرادته، ولما كانت القدرة تابعة للإرادة وهي لا تنفك عن العلم عقب ذلك بإحاطة علمه تعالى بعبليات الأمور وخفياتها على سواء فقال:

# ﴿ وَإِن تَجْهَرَ مِٱلْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلبِّترَ وَأَخْفَى ۞ ٠٠

﴿ وَإِنْ تَجْهَزَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرِ وَأَخْفَى ﴾ أي وإن تجهر بذكر الله ودعائه فاعلم أنه غني عن جهرك فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى منه، وهو ضمير النفس. وفيه تنبيه على أن شرع الذكر والدعاء والجهر فيما ليس لإعلام الله بل لتصوير النفس بالذكر ورسوخه فيها ومنعها عن الاشتغال بغيره وهضمها بالتضرع والجؤار، ثم إنه لما ظهر بذلك أنه المستجمع لصفات الألوهية بين أنه المتفرد بها والمتوحد بمقتضاها فقال:

### ﴿اَلَهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الْخُسْنَى ۞﴾.

والله لا إله إلا مُولَه الأسماء الحسنى ومن في وممن خلق الأرض صلة له وتنزيلا أو صفة وله ، والانتقال من التكلم إلى الغيبة للتفنن في الكلام وتفخيم المنزل من وجهين إسناد إنزاله إلى ضمير الواحد العظيم الشأن، ونسبته إلى المختص بصفات الجلال والإكرام والتنبيه على أنه واجب الإيمان به والانقياد له من حيث إنه كلام من هذا شأنه، ويجوز أن يكون أنزلنا حكاية كلام جبريل والملائكة النازلين معه. وقرىء والرحمن على الجر صفة لمن خلق فيكون وعلى العرش استوى خبر محذوف، وكذا إن رفع والرحمن على المدح دون الإبتداء، ويجوز أن يكون خبراً ثانياً، والثرى الطبقة الترابية من الأرض وهي آخر طبقاتها، والحسني تأنيث الأحسن، وفضل أسماء الله تعالى على سائر الأسماء في الحسن لدلالتها على معان هي أشرف المعاني وأفضلها.

﴿ وَهَلْ أَتَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۚ فَيَ إِذْ رَمَا نَازًا فَقَالَ لِأَهَادِ ٱمْكُنُوا ۚ إِنِّ مَانَسَتُ نَازًا لَعَلِىٓ مَالِيكُمْ مِنْهَا مِنْهَا وَهَدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدُى ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا لَكُولُوا مِنْهُا اللَّهُ مِنْهَا اللَّهُ مِنْهُا اللَّهُ مِنْهُا اللَّهُ مِنْهُا اللَّهُ مِنْهَا اللَّهُ مِنْهُا اللَّهُ مِنْهُا اللَّهُ مِنْهُا اللَّهُ مُوسَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُا اللَّهُ مِنْهُا اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُا اللَّهُ مِنْهُ مُلْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ مُنَالِقًا لَهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلَّا لِمُسْتَالِيكُمُ اللَّهُ اللَّ

﴿وَهَلَ أَتَاكَ حَدِيث مُوسى﴾ قفى تمهيد نبوته ﷺ بقصة موسى ليأتم به في تحمل أعباء النبوة وتبليغ الرسالة والصبر على مقاساة الشدائد، فإن هذه السورة من أوائل ما نزل.

﴿إِذْ رَأَى ثَارِاً﴾ ظرف للـ ﴿حديث﴾ لأنه حدث أو مفعول لأذكر. قبل إنه استأذن شعيباً عليهما الصلاة والسلام في الخروج إلى أمه، وخرج بأهله فلما وافى وادي طوى وفيه الطور ولد له ابن في ليلة شاتية مظلمة مثلجة، وكانت ليلة الجمعة وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته إذ رأى من جانب الطور ناراً. ﴿فَقَالُ لِأَهْلِهِ المُكُنُوا﴾ أقيموا مكانكم، وقرأ حمزة الأهله امكثوا ها هنا الله وفي «القصص» بضم الهاء في الوصل والباقون بكسرها. ﴿إِنِي آتَسُتُ نَاراً﴾ أبصرتها إبصاراً لا شبهة فيه، وقيل الإيناس إبصار ما يؤنس به. ﴿لَعَلِي آتِيكُمْ مِنْهِا بِعَسِرها. ﴿إِنِي آتَسُتُ نَاراً﴾ أبصرتها إبصاراً لا شبهة فيه، وقيل الإيناس إبصار ما يؤنس به. ﴿لَعَلِي آتِيكُمْ مِنْها الله بِقَبَسٍ ﴾ بشعلة من النار وقيل جمرة. ﴿أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدى هادياً يدلني على الطريق أو يهديني أبواب الدين، فإن أفكار الأبرار ماثلة إليها في كل ما يعن لهم. ولما كان حصولهما مترتباً بني الأمر فيهما على الرجاء بخلاف الإيناس، فإنه كان محققاً ولذلك حققه لهم ليوطنوا أنفسهم عليه، ومعنى الاستعلاء في ﴿على النار﴾ أن أهلها مشرفون عليها أو مستعلون المكان القريب منها كما قال سيبويه في: مررت بزيد إنه لصوق بمكان يقرب منه.

﴿فَلَمَّا أَنْنَهَا نُودِىَ يَنْمُوسَىٰ ۚ إِنِّ أَنَّا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكٌ ۚ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوكِى ۞﴾. ﴿فَلَمَّا أَنَاهَا﴾ اي النار وجد ناراً بيضاء تنقد في شجرة خضراء. ﴿فُودِي يَا مُوسَى﴾.

﴿إِنِي أَنَا رَبُكَ ﴾ فتحه ابن كثير وأبو عمرو أي بأني وكسره الباقون بإضمار القول أو إجراء النداء مجراه ، وتكرير الضمير للتوكيد والتحقيق. قبل إنه لما نودي قال: من المتكلم قال: إني أنا الله ، فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام شيطان فقال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من جميع الجهائت ويجميع الأعضاء. وهو إشارة إلى أنه عليه إلصلاة والسلام تلقى من ربه كلامه تلقياً روحانياً ، ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو وجهة. ﴿قَاخَلُغُ نَعْلَيْكُ ﴾ أمره بذلك لأن الحفوة تواضع وأدب ولذلك طاف السلف حافين. وقيل لنجاسة نعليه فإنهما كانتا من جلد حمار غير مدبوغ . وقيل معناه فرغ قلبك من الأهل والمال. ﴿إِنِّكَ بِالوَادِ المُقَدِّسِ ﴾ تعليل للأمر باحترام البقعة والمقدس يحتمل المعنيين . ﴿طُوى ﴾ عطف بيان للوادي ونونه ابن عامر والكوفيون بتأريل المكان. وقيل هو كثني من الطي مصدر لـ ﴿وُودِي ﴾ أو ﴿المقدس ﴾ أي: نودي نداءين أو قدس مرتين .

﴿ وَأَنَا آخَتَرَتُكُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لِآ إِلَّهَ أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِذِكْرِيّ ۞ .

﴿ وَأَلَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ اصطفيتك للنبوة وقرأ حمزة «وأنّا اخترناك». ﴿ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴾ للذي يوحى إليك، أو للوحي واللام تحتمل التعلق بكل من الفعلين.

﴿إِنَّنِي أَنَا اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاغَبُدنِي﴾ بدل مما يوحى دال على أنه مقصور على تقرير التوحيد الذي هو منتهى العلم والأمر بالعبادة التي هي كمال العمل. ﴿وَأَقِم الصَّلاةَ لِقِكْرِي﴾ خصها بالذكر وأفردها بالأمر للعلة التي أناط بها إقامتها، وهو تذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذكره. وقيل ﴿للكري﴾ لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بها، أو لأن أذكرك بالثناء، أو ﴿للذكري﴾ خاصة لا تراثي بها ولا تشوبها بذكر غيري. وقيل لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلاة أو لذكر صلاتي. لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال امن نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾.

﴿إِنَّ ٱلشَّكَاعَةَ ءَالِيَدُّ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْيِهِ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَنـُهُ فَلَرْدَىٰ ۞﴾.

﴿إِنَّ السَّاغَةَ آتِيَةٌ﴾ كائنة لا محالة. ﴿أَكَادُ أُخْفِيهَا﴾ أريد إخفاء وقتها، أو أقرب أن أخفيها فلا أقول إنها آتية ولولاً ما في الإخبار بإتيانها من اللطف وقطع الأعذار لما أخبرت به، أو أكاد أظهرها من أخفاه إذا سلب خفاءه، ويؤيده القراءة بالفتح من خفاه إذا أظهره. ﴿لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى﴾ متعلق بـ ﴿آتية﴾ أو بـ

**﴿اَحْفَيْهَا﴾** على المعنى الأخير.

﴿ فَلاَ يَصُدُّنُكَ مَنْهَا ﴾ عن تصديق الساعة، أو عن الضلاة. ﴿ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا ﴾ نهي الكافر أن يصد موسى عليه الصلاة والسلام عنها، والمراد نهيه أن ينصد عنها كقولهم: لا أرينك ها هنا، تنبيها على أن فطرته السليمة لو خليت بحالها لاختارها ولم يعرض عنها، وأنه ينبغي أن يكون راسخاً في دينه فإن صد الكافر إنما يكون بسبب ضعفه فيه. ﴿ وَاتَّبِعَ هَوَاهُ ﴾ ميل نفسه إلى اللذات المحسوسة المخدجة فقصر نظره عن غيرها. ﴿ فَتَرْدَى ﴾ فتهلك بالانصداد بصده.

﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَنُمُومَنَى ﴿ قَالَ هِيَ عَصَائُ أَنَوَكُؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَا فِي أَلَهُ مُنَادِبُ أُخْرَىٰ ﴿ فَا عَلَى عَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَا فِي أَخْرَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿وَمَا تِلْكَ﴾ استفهام يتضمن استيقاظاً لما يريه فيها من العجائب. ﴿وِبَيَمِينِكَ﴾ حال من معنى الإشارة، وقبل صلة ﴿تلك﴾. ﴿يَا مُوسَى﴾ تكرير لزيادة الاستثناس والتنبيه.

﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ﴾ وقرىء "عصيّ" على لغة هذيل. ﴿ أَتَوَكّا عَلَيها ﴾ أعتمد عليها إذا أعييت أو وقفت على رأس القطيع. ﴿ وَأَهْشُ بِهَا عَلَى خَنْمِي ﴾ وأخبط الورق بها على رؤوس غنمي، وقرىء "أهش" وكلاهما من هش الخبز يهش إذا انكسر لهشاشته، وقرىء بالسين من الهس وهو زجر الغنم أي أنحى عليها زاجراً لها. ﴿ وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أَخْرَى ﴾ حاجات أخر مثل أن كان إذا سار ألقاها على عاتقه فعلق بها أدواته، وعرض الزندين على شعبتيها وألقى عليها الكساء واستظل به، وإذا قصر الرشاء وصله بها، وإذا تعرضت السباع لغنمه قاتل بها، وكأنه ﷺ فهم أن المقصود من السؤال أن يذكر حقيقتها وما يرى من منافعها، حتى إذا رآها بعد ذلك على خلاف تلك الحقيقة ووجد منها خصائص أخرى خارقة للعادة مثل أن تشتعل شعبتاه بالليل كالشمع، على خلاف تلك الحقيقة ووجد منها خصائص أخرى خارقة للعادة مثل أن تشتعل شعبتاه بالليل كالشمع، بنزعها وتورق وتثمر إذا اشتهى ثمرة فركزها، على أن ذلك آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها الله فيها لأجله وليست من خواصها، فذكر حقيقتها ومنافعها مفصلاً ومجملاً على معنى أنها من جنس العصي تنفع منافع أمثالها ليطابق جوابه الغرض الذي فهمه.

﴿ قَالَ أَلْهَهَا يَكُوسَىٰ ﴿ فَٱلْفَنَهَا فَإِذَا هِنَ حَيَّةٌ تَنْعَىٰ ۞ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفَّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ۞ ﴾.

﴿قَالَ ٱلْقِهَا يَا مُوسَى﴾ ﴿فَٱلْقَاهَا قَإِذَا هِيَ حَيْةٌ تَسْعَى﴾ قيل لما ألقاها انقلبت حية صفراء بغلظ العصا ثم تورمت وعظمت فلذلك سماها جاناً تارة نظراً إلى المبدأ وثعباناً مرة باعتبار المنتهى، وحية أخرى باعتبار الاسم الذي يعم الحالين. وقيل كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان ولذلك قال ﴿كَأَنْهَا جَآنَ﴾.

﴿قَالَ خُلْهَا وَلاَ تَخَفُ ﴾ فإنه لما رآها حية تسزع وتبتلع الحجر والشجر خاف وهرب منها. ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأُولَى ﴾ هيئتها وحالتها المتقدمة، وهي فعلة من السير تجوز بها للطريقة والهيئة وانتصابها على نزع الخافض أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه، أو على الظرف أي سنعيدها في طريقتها أو على تقدير فعلها أي سنعيد العصا بعد ذهابها تسير سيرتها الأولى فتنتفع بها ما كنت تنتفع قبل. قبل لما قال له ربه ذلك اطمأنت نفسه حتى أدخل يده في فمها وأخذ بلحيها.

﴿وَاَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاجِكَ خَثْرُجُ بَيْصَآةً مِنْ غَيْرٍ سُوَّهِ ءَايَةٌ أُخْرَىٰ ۞ لِنُرِيَكَ مِنْ ءَانِيْنَا ٱلكُبْرَى ۞ انْهَتْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَهَىٰ ۞﴾. ﴿ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ إلى جنبك تحت العضد يقال لكل ناحيتين جناحان كجناحي العسكر، استعارة من جناحي الطائر سميا بذلك لأنه يجنحهما عند الطيران. ﴿ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ ﴾ كأنها مشعة. ﴿ مِنْ غير سُوعِ ﴾ من غير عاهة وقبح، كني به عن البرص كما كني بالسوأة عن العورة لأن الطباع تعافه وتنفر عنه. ﴿ آيَةً أُخْرَى ﴾ معجزة ثانية وهي حال من ضمير ﴿ تَخرج بَيْضَاءَ ﴾ أو من ضميرها، أو مفعول بإضمار خذ أو دونك.

﴿لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الكُبْرَى﴾ متعلق بهذا المضمر أو بما دل عليه آية أو القصة التي دللنا بها، أو فعلنا ذلك ﴿لنريك﴾ و ﴿الكبرى﴾ صفة ﴿آياتنا﴾ أو مفعول «نريك» و ﴿من آياتنا﴾ حال منها.

﴿ اَذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ بهاتين الآيتين وادعه إلى العبادة. ﴿ إِنَّهُ طَغَى﴾ عصى وتكبر.

﴿ فَمَالَ رَبِّ اَشْخَ لِي صَيْدِي ۞ وَكَثِرْ لِنَ أَمْرِي ۞ وَاصْلُلُوا عُفْدَةً مِن لِسَانِيْ ۞ يَفْقَهُواْ فَوْلِي ۞ ﴾.

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ﴿وَيَسْرُ لِي أَمْرِي﴾ لِما أمره الله بخطب عظيم وأمر جسيم سأله أن يشرح صدره ويفسح قلبه لتحمل أعبائه والصبر على مشاقه، والتلقي لما ينزل عليه ويسهل الأمر له بإحداث الأسباب ورفع الموانع، وفإئدة لي إبهام المشروح والميسر أولاً، ثم رفعه بذكر الصدر والأمر تأكيداً ومبالغة.

﴿وَاخُلُلُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴾ ﴿يَفَقَهُوا قَوْلِي ﴾ فإنما يحسن التبليغ من البليغ وكان في لسانه رتة من جمرة أدخلها فاه، وذلك أن فرعون حمله يوماً فأخذ بلحيته ونتفها، فغضب وأمر بقتله فقالت آسية: إنه صبي لا يفرق بين الجمر والياقوت، فأحضرا بين يديه فأخذ الجمرة ووضعها في فيه. ولعل تبييض يده كان لذلك. وقيل احترقت يده فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأ، ثم لما دعاه قال إلى أي رب تدعوني قال إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنه. واختلف في زوال العقدة بكمالها فمن قال به تمسك بقوله ﴿قد أوتيت سؤلك يا موسى ﴾ ومن لم يقل احتج بقوله ﴿هو أفصح مني لساناً ﴾ وقوله ﴿ولا يكاد يبين ﴾ وأجاب عن الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه مطلقاً بل عقدة تمنع الإفهام ولذلك نكرها وجعل يفقهوا جواب الأمر، ومن لساني يحتمل أن يكون صفة عقدة وأن يكون صلة احلل.

﴿وَأَجْمَلُ لِي وَبِيرًا مِنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَنِي ۞ آشَدُدْ بِهِ؞ أَرْدِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِنْ أَشِي ۞﴾.

﴿ وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً فِنْ أَهْلِي ﴾ ﴿ هُرُونَ أَخِي ﴾ يعينني على ما كلفتني به، واشتقاق الوزير إما من الوزر لأنه يحمل الثقل عن أميره، أو من الوزر وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أموره، ومنه الموازرة وقبل أصله أزير من الأزر بمعنى القوة، فعيل بمعنى مفاعل كالعشير والجليس قلبت همزته واوا كقلبها في موازر. ومفعولا اجعل ﴿ وزيراً ﴾، و ﴿ هرون ﴾ قدم ثانيهما للعنابة به و ﴿ لي ﴾ صلة أو حال أو ﴿ لي وزيراً ﴾ و ﴿ هرون ﴾ و ﴿ هرون ﴾ عطف بيان للوزير، أو ﴿ وزيراً من أهلي ﴾ و ﴿ لي كتبين كقوله ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾ . و ﴿ الحي ﴾ على الوجوه بدل من ، ﴿ هرون ﴾ أو مبتدا خيره .

﴿اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي﴾ ﴿وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ على لفظ الأمر وقرأهما ابن عامر بلفظ الخبر على أنهما جواب الأمر.

﴿ كَنْ نُسَيِّمُكُ كَثِيرًا ۞ وَنَذَكُرُكُ كَثِيرًا ۞ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞﴾.

﴿ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ﴾ ﴿ وَلَذْكُرَكَ كَثِيراً ﴾ فإن التعاون يهيج الرغبات ويؤدي إلى تكاثر الخير وتزايده.

﴿إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرا﴾ عالماً بأحوالنا وَأن التعاون مما يصلحنا، وأن هرون نعم المعين لي فيما أمرتني

﴿ قَالَ قَدَ أُوتِيتَ سُؤَلِكَ بَنُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ إِذْ أَوْجَيْنَا إِلَىٰ أَيْلَكَ مَا بُوحَىٰ ﴿ إِذْ أَوْجَيْنَا إِلَىٰ أَيْلُكَ مَا بُوحَىٰ ﴾.

﴿ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ﴾ أي مسؤولك، فعل بمعنى مفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز والمأكول.

﴿وَلَقَدْ مَنَتًا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى﴾ أي أنعمنا عِليك في وقت آخر. ﴿

﴿إِذْ أَوْحَيْتَا إِلَى أُمْكَ﴾ بإلهام أو في منام أو على لسان نبي في وقتها أو ملك. لا على وجه النبوة. كما أوحي إلى مريم. ﴿مَا يُوحَى﴾ ما لا يعلم إلا بالوحي، أو مما ينبغي أن يوجى ولا ينخل به لعظم شأنه وفرط الاهتمام به.

﴿ أَنِ ٱقْدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْدِفِيهِ فِي ٱلْبَرِ فَلَيْلَقِهِ ٱلْبَمُّ بِٱلسَّاحِلِ بَأْخُذُهُ عَدُّقٌ لِي وَعَدُّقٌ لَلَمُّ وَٱلْفَيْتُ عَلَيْكَ تَحَبَّةُ مِنِّي وَلِيُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيّ (١٩٩٤).

﴿ أَنِ اقْدُفِيهِ فِي التَّابُوتِ﴾ بأن اقذفيه، أو أي اقذفيه لأن الوحي بمعنى القول. ﴿ فَاقْدُوفِهِ فِي النِّمْ﴾ والقذف يقال للإلقاء وللوضع كقوله تعالى: ﴿وقَذَفَ فَي قَلُوبِهِم الرَّعِبِ﴾ وكذلك الرمي كقوله: غُلاَمٌ رَمَاهُ الله بِالحُسْنِ يَافِعاً. ﴿ فَلْيَلْقِهِ النِّمُ بِالسَّاحِلِ ﴾ لما كان إلقاء البحر إياه إلى الساحل أمراً واجب الحصول لتعلق الإرادة به، جعل البحر كأنه ذو تمييز مَطيع أمره بذلك وأخرج الجواب مخرج الأمر، والأولى أن تجعل الضمائر كلها لموسى مراعاة للنظم، فالمقذوف في البحر والملقى إلى الساحل وإن كان التابوت بالذات فموسى بالعرض. ﴿يَاتُحُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوا لَهُ﴾ جواب ﴿فليلقه﴾ وتكرير ﴿عدو﴾ للمبالغة، أو لأن الأول باعتبار الواقع والثاني باعتبار المتوقع. قيل إنها جعلت في التابوت قطناً ووضعته فيه ثم قبرته وألقته في اليم، وكان يشرع منه إلى بستان فرعون نهر فدفعه الماء إليه فأداه إلى بركة في البستان، وكان فرعون جالساً على رأسها مع آمرأته آسية بنت مزاحم، فأمر به فأخرج ففتح فإذا هو صبي أصبح الناس وجهاً فأحبه حباً شديداً كما قال سبَّخانه وتعالى: ﴿وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنْي﴾ أي محبة كائنة منى قد زرعتها في القلوب بحيث لا يكاد يصبر عنك من رآك فلذلك أحبك فرعون، ويجوز أن يتعلق ﴿مني﴾ بـ ﴿القيت﴾ أي أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب، وظاهر اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وهو شاطئه لأن الماء يسحله فالتقط منه، لكن لا يبعد أن يؤول الساحل بجنب فوهة نهره. ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَينِي﴾ لتربى ويحسن إليك وأنا راعيك وراقبك، والعطف على علة مضمرة مثل ليتعطف عليك، أو على الجملة السابقة بإضمار فعل معلل مثل فعلت ذلك. وقرىء ﴿ولتصنع﴾ بكسر اللام وسكونها والجزم على أنه أمر ﴿ولتصنع﴾ بالنصب وفتح الناء أي وليكون عملك على عين مني لئلا تخالف به عن أمرى.

﴿ إِذْ نَسْفِينَ أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلَ أَدُّلُكُو عَلَىٰ مَن يَكَفَلُمُ ۚ فَيَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أَمِكَ كَىٰ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّ وَفَنَنَكَ فُنُونًا ۚ فَلِيثَتَ سِنِينَ فِي آهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ حِثْتَ عَلَىٰ فَدَرٍ يَكُونَىٰ ۖ ﴾.

﴿إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ ﴾ ظرف لـ ﴿القيت﴾ أو ﴿لتصنع﴾ أو بدل من ﴿إذ أوحينا ﴾ على أن المراد بها وقت متسع. ﴿فَتَقُولُ هُلُ أَدْلُكُمْ عَلَى مَنْ يَكْفُلُهُ وذلك لأنه كان لا يقبل ثدي المراضع، فجاءت أخته مريم متفحصة خبره فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديها فقالت ﴿هل أدلكم ﴾ فجاءت بأمه فقبل ثديها. ﴿فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أَمْكَ ﴾ وفاء بقولنا ﴿إِنَا وادوه إليك ﴾ ﴿كَي تَقَرّ عَينُهَا ﴾ بلقائك. ﴿وَلاَ تَحْزَنَ ﴾ هي بفراقك أو أنت على فراقها وفقد إشفاقها. ﴿وَقَلْتَ نَفْساً ﴾ نفس القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي. ﴿فَتَجَيْنَاكَ مِنَ الغَمَ ﴾ غم قتله خوفاً

من عقاب الله تعالى واقتصاص فرعون بالمغفرة والأمن منه بالهجرة إلى مدين. ﴿ وَفَقَتْنَاكَ فَتُونَا﴾ وابتليناك ابتلاء، أو أنواعاً من الابتلاء على أنه جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء كحجوز وبدور في حجزة وبدرة، فخلصناك مرة بعد أخرى وهو إجمال لما ناله في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الألأف، والمشي راجلاً على حذر وفقد الزاد وأجر نفسه إلى غير ذلك أوله ولما سبق ذكره. ﴿ فَلَبِشْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ﴾ لبثت فيهم عشر سنين قضاء لأوفى الأجلين، ومدين على ثمان مراحل من مصر. ﴿ فُمَّ جِعْتَ عَلَى قَدْرِهُ قدرته لأن أكلمك وأستنبئك غير مستقدم وقته المعين ولا مستأخر، أو على مقدار من السن يوحى فيه إلى الأنبياء. ﴿ فَا مُوسَى ﴾ كرره عقيب ما هو غاية الحكاية للتنبيه على ذلك.

﴿ وَأَصْطَلَعْتُكَ لِنَفْسِي ۞ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِنَايَتِي وَلَا نَبْيَا فِي ذِكْرِي ۞﴾.

﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴾ واضطفيتك لمحبتي مثله فيما خوله من الكرامة بمن قربه الملك واستخلصه لنفسه.

﴿اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي﴾ بمعجزاتي. ﴿وَلاَ تَنِيَا﴾ وَلا تفترا ولا تقصرا، وقرىء ﴿نَنِيَا﴾ بكسر الناء. ﴿فِي ذِكْرِي﴾ لا تنسياني حيثما تقلبتما. وقبل في تبليغ ذكري والدعاء إليَّ.

﴿ اَذْهَمَا ۚ إِنَّ مِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَلَهَى ۞ فَقُولًا لَهُ فَوْلًا لَّتِنَا لَمَلَّهُ بِنَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۞﴾.

﴿ اَذْهُبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ أمر به أولاً موسى عليه الصلاة والسلام وحده وههنا إياه وأخاه فلا تكرير. قيل أوحى إلى هرون أن يتلقى موسى، وقيل سمع بمقبله فاستقبله.

﴿ فَقُولاً لَهُ قَولاً لَيْناً ﴾ مثل ﴿ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربّك فتخشى ﴾ فإنه دعوة في صورة عرض ومشورة حذراً أن تحمله الحماقة على أن يسطو عليكما، أو احتراماً لما له من حق التربية عليك. وقيل كنياه وكان له ثلاث كني: أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة. وقيل عداه شباباً لا يهرم بعده وملكاً لا يزول إلا بالموت. ﴿ لَمَلُهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ متعلق ب ﴿ الْهميا ﴾ أو «قولا أي: باشرا الأمر على رجائكما. وطمعكما أنه يشمر ولا يخيب سعيكما، فإن الراجي مجتهد والآيس متكلف، والفائدة في إرسالهما والمبالغة عليهما في يشمر ولا يخيب معيكما، فإن الراجي مجتهد والآيس المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في تضاعيف ذلك من الآيات والتذكر للمتحقق والخشية للمتوهم، ولذلك قدم الأول أي إن لم يتحقق صدقكما ولم يتذكر فلا أقل من أن يتوهمه فيخشى.

﴿ قَالَا رَبُنَآ إِنَّنَا غَنَافُ أَن يَفْرُكُ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّنِي مَعَكُمَا ٱلسَّمَعُ وَأَرَفُ ﴾.

﴿قَالاَ رَبُتًا إِنِّنَا نَجُافُ أَنْ يَقُوْطَ عَلَيْنَا﴾ أن يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى تمام الدعوة وإظهار المعجزة، من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس فرط يسبق الخيل. وقرىء «يفرط» من أفرطته إذا حملته على العجلة، أي نخاف أن يحمله حامل من استكبار أو خوف على الملك أو شيطان إنسي أو جني على المعاجلة بالعقاب، و «يفرط» من الإفراط في الأذية. ﴿أَوْ أَنْ يَطْغَى﴾ أو أن يزداد طغياناً فيتخطى إلى أن يقول فيك ما لا ينبغي لجراءته وقساوته وإطلاقه من حسن الأدب.

﴿قَالَ لاَ تَخَافَا إِنْنِي مَعَكَمَا﴾ بالحفظ والنصر. ﴿أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل، فأحدث في كل ما يصرف شره عنكما ويوجب نصرتي لكما، ويجوز أن لا يقدر شيء على معنى إنني حافظكما سامعاً ومبصراً، والحافظ إذا كان قادراً سميعاً بصيراً تم الحفظ. ﴿ فَأَنِيَاهُ ۚ فَقُولًا ۚ إِنَّا رَمُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَّ إِنْدَةِ بِلَ وَلَا نُعَذِّبُهُم ۚ قَدْ حِشْنَكَ بِعَايَهِ مِن رَبِّكُ وَالسَّلَمُ عَلَى مَن أَتَبُكُم أَ قَدْ حِشْنَكَ بِعَايَهِ مِن رَبِّكُ وَالسَّلَمُ عَلَى مَن كَذَّب وَتَوَلَّى ﴿ ﴾ .

﴿ فَاتْتِياهُ فَقُولاً إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَاتِيلَ ﴾ أطلقهم. ﴿ وَلاَ تَمَذَّبْهُمْ ﴾ بالتكاليف الصعبة وقتل الولدان، فإنهم كانوا في أيدي القبط يستخدمونهم ويتعبونهم في العمل ويقتلون ذكور أولادهم في عام دون عام، وتعقيب الإتيان بذلك دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة أهم من دعوتهم إلى الإيمان، ويجوز أن يكون للتدريج في الدعوة. ﴿ فَلْ جِئْنَاكُ بِآيَةٍ مِنْ رَبُّكُ ﴾ جملة مقررة لما تضمنه الكلام السابق من دعوى الرسالة، وإنما وحد الآية وكان معه آيتان لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها لا الإشارة إلى وحدة الحجة وتعددها، وكذلك قوله: ﴿ وَلَا جَنْتُكُم بِبِينَةٌ ﴾، ﴿ فَائْتُ بِآيَةٍ ﴾، ﴿ قَالَ أُولُو جَنْتُكُ بِشِيءُ مبين ﴾. ﴿ وَالسّلامَ عَلَى مَنْ الْبَعْ اللهَدي ﴾ وسلام ألملائكة وخزنة الجنة على المهتدين، أو السلامة في الدارين لهم.

﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ العَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ أن عذاب المنزلين على المكذبين للرسل، ولعل تغيير النظم والتصريح بالوعيد والتوكيد فيه لأن التهديد في أول الأمر أهم وأنجع وبالواقع أليق.

# ﴿ قَالَ فَمَن زَئِكُمُمَا يَنْمُوسَىٰ ۞ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِينَ أَعْطَىٰ كُمَّ شَيْءٍ خَلْقَتُم ثُمُّ هَدَىٰ ۞﴾.

﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ﴾ أن بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به، ولعله حذف لدلالة الحال عليه فإن المطيع إذا أمر بشيء فعله لا محالة، وإنما خاطب الاثنين وخص موسى عليه الصلاة والسلام بالنداء لأنه الأصل وهرون وزيره وتابعه، أو لأنه عرف أن له رتة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه ويدل عليه قوله ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٍ مِنْ هَذَا الذّي هو مهين ولا يكاد يبين ﴾.

﴿ قَالَ رَبُّنَا الّذِي أَغْطَى كُلُّ شَيِّ ﴾ من الأنواع ﴿ خَلقَهُ ﴾ صورته وشكله الذي يطابق كماله الممكن له، أو أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به، فقدم المفعول الثاني لأنه المقصود بيانه. وقبل أعطى كل حيوان نظيره في الخلق والصورة زوجاً. وقرىء ﴿ خلقه ﴾ صغة للمضاف إليه أو المضاف على شذوذ فيكون المفعول الثاني محذوفاً أي: أعطى كل مخلوق ما يصلحه. ﴿ فُتُم هَدَى ﴾ ثم عرفه كيف يرتفق بما أعطي وكيف يتوصل به إلى بقائه وكماله اختياراً أو طبعاً، وهو جواب في غاية البلاغة لاختصاره وإعرابه عن الموجودات بأسرها على مراتبها، ودلالته على أن الغني القادر بالذات المنعم على الإطلاق هو الله تعالى وأن جميع ما عداه مفتقر إليه منعم عليه في حد ذاته وصفاته وأفعاله، ولذلك بهت الذي كفر وأفحم عن الدخل عليه فلم ير إلاّ صَرْفَ الكلام عنه.

﴿قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ۞ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَقِي فِي كِتَابِّ لَا يَضِلُ رَقِي وَلَا يَنسَى ۞﴾. ﴿قَالَ فَمَا بَالُ الفُرُونِ الأُولَى﴾ فما حالهم بعد موتهم من السعادة والشقاوة.

﴿قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي﴾ أي هو غيب لا يعلمه إلا هو وإنما أنا عبد مثلك لا أعلم منه إلا ما أخبرني به . ﴿فِي كِتَابٍ ﴾ مثبت في اللوح المحفوظ، ويجوز أن يكون تمثيلاً لتمكنه في علمه بما استحفظه العالم وقيده بالكتبة ويؤيده. ﴿لاَ يَضِلُ رَبِّي وَلاَ يَنْسَى﴾ والفسلال أن تخطىء الشيء في مكانه فلم تهتد إليه، والنسيان أن تذهب عنه بحيث لا يخطر ببالك، وهما محالان على العالم بالذات، ويجوز أن يكون سؤاله دخلاً على إحاطة قدرة الله تعالى بالأشياء كلها وتخصيصه أبعاضها بالصور والخواص المختلفة، بأن ذلك يستدعي علمه بتفاصيل الأشياء وجزئياتها، والقرون الخالية مع كثرتهم وتمادي مدتهم وتباعد أطرافهم كيف أحاط علمه بهم

وبأجزائهم وأحوالهم فيكون معنى الجواب: أن علمه تعالى محيط بذلك كله وأنه مثبت عنده لا يضل ولا ينسى.

﴿ٱلَّذِى جَمَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَلَةِ مَآءُ فَأَغْرَجْنَا بِهِـ أَزْوَبَجَا مِن نَّبَاتٍ شَقَىٰ ۞﴾.

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْداً﴾ مرفوع صفة لـ ﴿ربي﴾ أو خبر لمحذوف أو منصوب على المدح. وقرأ الكوفيون هنا وفي "الزخرف» ﴿مهداً﴾ أي كالمهد تتمدونها، وهو مصدر سمي به، والباقون مهاداً وهو اسم ما يمهد كالفراش أو جمع مهد ولم يختلفوا في الذي في "النبأ». ﴿وَسَلَكَ لَكُمْ فَيهَا سُبُلاً﴾ وجعل لكم فيها سبلاً بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها. ﴿وَأَلْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ مطراً. ﴿فَأَخْرَجُنَا بِهِ﴾ عدل به عن لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم على الحكاية لكلام الله تعالى، تنبيهاً على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة وإيذاناً بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشيئته، وعلى هذا نظائره كقوله: ﴿المَ تَوَالُمُ مِن السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً الوانها﴾ ﴿أم من خلق السموات والأرض وأنول لكم من السماء ماء فأتبتنا به حدائق﴾ الآية. ﴿أَزُواجاً﴾ أصنافاً سميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض. ﴿مِنْ نَبَاتٍ ﴾ بيان أو صفة لازواجاً وكذلك: ﴿مَنَّى ويحتمل أن يكون صفة لـ

﴿ نبات﴾ فإنه من حيث إنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع، وهو جمع شتيت كمريض ومرضى أي متفرقات في الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم فلذلك قال:

﴿ كُلُواْ وَارْعَوَا أَنْعَلَكُمْمُ إِنَّ فِى ذَاكِ لَآيَنتِ لِأُولِى اَلنَّهَىٰ ۞ ۞ مِنْهَا خَلَقَنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا غُنْرِيْهُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞﴾.

﴿كُلُوا وَارْعُوا أَنْعَامَكُمْ﴾ وهو حال من ضمير ﴿فَأَخْرَجِنا﴾ على إرادة القول أي أخرجنا أصناف النبات قائلين ﴿كُلُوا وارعُوا﴾، والمعنى معديها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُولِي النَّهَى﴾ لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائع جمع نهية.

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾ فإن التراب أصل خلقة أول آبائكم وأول مواد أبدانكم. ﴿ وَفِيهَا نُمِيدُكُمْ ﴾ بالموت وتفكيك الأجزاء. ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ قَارَةً أُخْرَى ﴾ بتأليف أجزائكم المتفتتة المختلطة بالتراب على الصور السابقة ورد الأرواح إليها.

﴿ وَلَقَدْ أَرْتِنَهُ ءَايَنِنَا كُلُّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ۞ قَالَ أَجِنْتَنَا لِتُغْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِغْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَرْيَنَاهُ آیَاتِنَا﴾ بصرناه إیاها أو عرفناه صحتها. ﴿ كُلِّهَا﴾ تأکید لشمول الأنواع أو لشمول الأفراد، على أن المراد بآیاتنا آیات معهودة وهي الآیات التسع المختصة بموسي، أو أنه علیه السلام أراه آیاته وعدد علیه ما أوتي غیره من المعجزات ﴿ وَكَلْبُ ﴾ موسى من فرط عناده. ﴿ وَأَبْى ﴾ الإیمان والطاعة لعتوه. .

﴿قَالَ أَجِثْتُنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا﴾ أرض مصر. ﴿يِسِخْرِكَ يَا مُوسَى﴾ هذا تعلل وتحير ودليل على أنه علم كونه محقاً حتى خاف منه على ملكه، فإن الساحر لا يقدر أن يخرج ملكاً مثله من أرضه.

﴿ فَلَنَا أَيْنَكَ هِبِحْرٍ مِثْلِمِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا غُلِفْتُمْ غَنْ وَكَا أَنتَ مَكَانَا شُوَى ۞﴾. ﴿ فَلَنَا أَتِينَكَ بِسِخْرٍ مِثْلِهِ﴾ مثل سحرك. ﴿ فَالجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً ﴾ وعداً لقوله: ﴿لاَ تُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلاَ أَنْتَ﴾ فإن الإخلاف لا يلاثم الزمان والمكان وانتصاب. ﴿مَكَاناً سُوىٌ﴾ بفعل دل عليه المصدر لا به لأنه موصوف، أو بأنه بدل من ﴿موعداً﴾ على تقدير مكان مضاف إليه وعلى هذا يكون طباق الجواب في قوله.

﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُعْشَرَ ٱلنَّاسُ شُحَى ﴿ إِنَّالُ مُحْدَى

﴿قَالُ مَوْحِدُكُمْ يَوْمُ الرَّيَةِ﴾ من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه في ذلك اليوم، أو بإضمار مثل مكان موعدكم مكان يوم الزينة كما هو على الأول، أو وعدكم وعد يوم الزينة، وقرىء «يوم» بالنصب وهو ظاهر في أن المراد بهما المصدر، ومعنى ﴿سوى﴾ منتصفاً يستوي مسافته إلينا وإليك وهو في النعت كقولهم: قوم عدي في الشذوذ، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بالضم، وقيل في ﴿يوم الزينة﴾ يوم عاشوراء، أو يوم النيروز، أو يوم عيد كان لهم في كل عام، وإنما عينه ليظهر الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في الأقطار. ﴿وَأَنْ يُحَشَرَ النَّاسُ ضُحى عطف على الشهوم ﴾ أو ﴿الزينة ﴾، وقرىء على البناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعون والياء على أن فيه ضمير الديوم ﴾ أو ضمير هورون على أن الخطاب لقومه.

﴿ فَتَوَلَىٰ فِرْعَونُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمُّ أَنَ ۞ قَـالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيَلَكُمُ لَا نَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُم بِمَنَاتٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ۞﴾.

﴿فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾ ما يكاد به يعني السحرة وآلاتهم. ﴿فُمُّ أَتَى﴾ الموعد.

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لاَ تَفْتَرُوا عَلَى الله كَذِياً ﴾ بأن تدعوا أياته سحراً. ﴿فَيَسْجِتَكُمْ بِعَذَابٍ ﴾ فيهلككم ويستأصلكم، وبه قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب بالضم من الاسحات وهو لغة نجد وتميم، والسحت لغة الحجاز. ﴿وَقَدْ خَابَ مَن افْتَرَى﴾ كما خاب فرعون، فإنه افترى واحتال ليبقى الملك عليه فلم ينفعه.

﴿ فَنَنَزَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَلَسُرُوا النَّجَوَىٰ ۞ قَالُوا إِنْ هَلَانِ لَسَاجِرَنِ بُرِيدَانِ أَن يُحْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِغْرِهِمَا وَيَذَهُبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلشَّلَى ۞﴾.

﴿ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ أي تنازعت السحرة في أمر موسى حين سمعوا كلامه فقال بعضهم: ليس هذا من كلام السحرة. ﴿ وَاسْرُوا النَّجُوى ﴾ بأن موسى إن غلبنا اتبعناه أو تنازعوا واختلفوا فيما يعارضون به موسى وتشاوروا في السر. وقيل الضمير لفرعون وقومه وقوله:

﴿قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾ تفسير لـ﴿أسروا النجوى﴾ كأنهم تشاوروا في تلفيقه حذراً أن يغلبا فيتبعهما الناس، و ﴿هذان﴾ اسم إن على لغة بلحرث بن كعب فإنهم جعلوا الألف للتثنية وأعربوا المثنى تقديراً. وقيل اسمها ضمير الشأن المحذوف و ﴿هذان لساحران﴾ خبرها. وقيل ﴿إن﴾ بمعنى نعم وما بعدها مبتداً وخبر وفيهما إن اللام لا تدخل خبر المبتداً. وقيل أصله إنه هذان لهما ساحران فحذف الضمير وفيه أن المؤكد باللام لا يليق به الحذف، وقرأ أبو عمرو ﴿إن هذين وهو ظاهر، وابن كثير وحفص ﴿إن هذان هما أنها هي المخففة واللام هي الفارقة أو النافية واللام بمعنى إلا. ﴿يُربِدُنِ أَنْ يُخْوِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمُ ﴾ بالاستيلاء عليها. ﴿يسِخْرِهِمَا وَيذُهِمَا بِطْهَار مذهبهما وإعلاء دينهما لقوله ﴿إني أَخَاف أن يبدل دينكم﴾. وقيل أرادوا أهل طريقتكم وهم بنو إسرائيل فإنهم كانوا أرباب علم فيما بينهم لقول موسى ﴿أرسل معنا بني إسرائيل﴾. وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم من حيث إنهم قدوة لغيرهم.

﴿ فَأَخِمُوا كَيْدَكُمُ ثُمُّ اقْتُوا صَفًا ۚ وَقَدْ أَفَلَحَ الْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَفْلَى ۞ قَالُواْ يَنْمُوسَقَ إِنَّا أَن تُلْقِيَ وَإِنَّا أَن تَكُونَ أَوْلَ مَنْ الْنَيْ ۞﴾ .

﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ﴾ فأزمعوه واجعلوه مجمعاً عليه لا يتخلف عنه واحد منكم. وقرأ أبو عمرو ﴿ فَاجِمعُوا ﴾ ويعضده قوله ﴿ فَجْمِع كَيْمُ ﴾ والضمير في ﴿ قالوا ﴾ إن كان للسحرة فهو قول بعضهم لبعض. ﴿ فُمُ اثْتُوا صَفاً ﴾ مصطفين لأنه أهيب في صدور الرائين. قيل كانوا سبعين ألفاً مع كل واحد منهم حبل عصا وأقبلوا عليه إقبالة واحدة. ﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى ﴾ فاز بالمطلوب من غلب وهو اعتراض.

﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ ٱلْقَى﴾ أي بعد ما أنوا مراعاة للأدب و ﴿أَنَّ بِما بعده منصوب بفعل مضمر أو مرفوع بخبرية محذوف، أي اختر إلقاءك أو لأ أو إلقاءنا أو الأمر إلقاؤك أو إلقاؤنا.

# ﴿ قَالَ بَلَ ٱلْقُوَّأَ فَإِذَا حِمَالُهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِخْرِهُمْ أَنَّهَا نَشَعَى ۞﴾.

﴿قَالَ بَلُ ٱلْقُوا﴾ مقابلة أدب بأدب وعدم مبالاة بسحرهم، وإسعافاً إلى ما أوهموا من الميل إلى البدء بذكر الأول في شقهم وتغيير النظم إلى وجه أبلغ، ولأن يبرزوا ما معهم ويستنفذوا أقصى وسعهم ثم يظهر الله سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ﴿فَإِفَا حِبَالُهُم وَعِصِيْهُمْ يُخَيْلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَها تَسْعَى﴾ أي فألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، وهي للمفاجأة والتحقيق أنها أيضاً ظرفية تستدعي متعلقاً ينصبها وجملة تضاف إليها، لكنها خصت بأن يكون المتعلق فعل المفاجأة والجملة ابتدائية والمعنى: فألقوا ففاجأ موسى عليه الصلاة والسلام وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهم، وذلك بأنهم لطخوها بالزئبق فلما ضربت عليها الشمس اضطربت فخيل إليه أنها تتحرك. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان وروح «تخيل» بالتاء على إسناده إلى الشمس اضطربت فخيل إليه أنها تتحرك. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان وروح «تخيل» بالتاء على إسناده إلى الله ضمير الحبال والعصي، وإبدال أنها ﴿تسعى﴾ منه بدل الاشتمال، وقرىء «يخيل» بالياء على إسناده إلى الله تعالى، و «تخيل» بمعنى تتخيل.

﴿ فَأَوْجَسَ فِى نَفْسِهِ. خِيفَةً مُّوسَىٰ ۞ فُلْنَا لَا تَخَفَ إِنَكَ أَنتَ ٱلأَعْلَىٰ ۞ وَأَلْقِ مَا فِى يَمِينِكَ نَلْفَفَ مَا صَنَعُوّاً إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَخِرٍّ وَلَا يُثْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ۞ .

﴿فَأُوجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى﴾ فأضمر فيها خوفاً من مفاجأته على ما هو مقتضى الجبلة البشرية، أو من أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه.

﴿قُلْنَا لاَ تَخَفْ﴾ ما توهمت. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَى﴾ تعليل للنهي وتقرير لغلبته مؤكداً بالاستثناف، وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعريف الخبر ولفظ العلو الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل.

﴿وَالْقِي مَا فِي يَعِينِكَ ﴾ أبهمه ولم يقل عصاك تحقيراً لها أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم وألق العويدة التي في يدك، أو تعظيماً لها أي لا تحتفل بكثرة هذه الأجرام وعظمها فإن في يعينك ما هو أعظم منها أثراً فالقد. ﴿تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا﴾ تبتلعه بقدرة الله تعالى، وأصله تتلقف فحذفت إحدى التاءين، وتاء المضارعة تحتمل التأنيث والخطاب على إسناد الفعل إلى المسبب. وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان بالرفع على الحال أو الاستئناف وحفص بالجزم والتخفيف على أنه من لقفته بمعنى تلقفته. ﴿إِنَّمَا صَنَعُوا﴾ أن الذي زوروا وافتعلوا. ﴿كَيْلَدُ صَاحِرِ ﴾ وقرىء بالنصب على أن ما كافة وهو مفعول صنعوا. وقرأ حمزة والكسائي «سحر» به عنى اسحر، أو بتسمية الساجر سحراً على المبالغة، أو بإضافة الكيد إلى السحر للبيان كقولهم: علم فقه، وإنما وحد الساحر لأن المراد به الجنس المطلق ولذلك قال: ﴿وَلاَ يُقْلِحُ السَّاحِرُ أَي هذا الجنس وتنكير الأول

لتنكير المضاف كقول العجاج:

يَسِوْمَ تَسِرَى السِّنْفُ وسُ مَسا أَعَدَّتْ فِي سَنغي دُنْيَا طَالَسما قَدْ مَدَّتْ كَانُه قِيل إنما صنعوا كيد سحري. ﴿ حَيْثُ أَتِي﴾ حيث كان وأين أقبل.

﴿ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سُجِّلًا قَالُوٓا ءَامَنَا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ۞﴾.

﴿ فَٱلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِّداً ﴾ أي فألقى فتلقفت فتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر وإنما هو آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته، فألقاهم ذلك على وجوههم سجداً لله توبة عما صنعوا وإعتاباً وتعظيماً لما رأوا. ﴿ فَالُوا لَمَنَا بِرَبُّ هَارُونَ وَمُوسَى ﴾ قدم هارون لكبر سنه أو لروي الآية، أو لأن فرعون ربى موسى في صغره فلو اقتصر على موسى أو قدم ذكره لربما توهم أن المراد فرعون وذكر هارون على الاستتباع. روي أنهم رأوا في سجودهم الجنة ومنازلهم فيها.

﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَتُمْ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّمُ ۚ إِنَّهُ لَكَيْرَكُمُ الَّذِي عَلَىَكُمُ اللَّبِحُرِّ فَلْأَقَلِمَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفٍ وَلَأَصْلِتَنَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلِنَعْلَمُنَ أَيْنَا أَشَدُّ عَلَابًا وَلَبْقَىٰ ۞﴾.

﴿قَالَ آمَنْتُم لَهُ ﴾ أي لموسى واللام لتضمن الفعل معنى الاتباع. وقرأ قنبل وحفص ﴿آمنتم له ﴾ على الخبر والباقون على الاستفهام. ﴿قَبْلُ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ﴾ في الإيمان له. ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ ﴾ لعظيمكم في فنكم وأعلمكم به أو لأستاذكم. ﴿اللّهِ عَلْمَكُمُ السّحرَ ﴾ وأنتم تواطأتم على ما فعلتم. ﴿فَلاَقُطْعَنُ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجَلَكُمْ وَأَرْجَلَكُمْ وَمِي مِع فِي خِلافٍ ﴾ اليد اليمنى والرجل اليسرى، ومن ابتدائية كأن القطع ابتدأ من مخالفة العضو العضو وهي مع المحبور بها في حيز النصب على الحال، أي لأقطعنها مختلفات وقرىء «لاقطعن» «ولأصلبن» بالتخفيف. ﴿وَلاَصَلْبَتُكُمْ فِي جُلُوعِ النَّخُلِ ﴾ شبه تمكن المصلوب بالجذع بتمكن المظروف بالظرف وهو أول من صلب. ﴿وَلَنْعَلَمُنْ أَيْنًا ﴾ يريد نفسه وموسى لقوله ﴿آمنتم له ﴾ واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله أراد به توضيع موسى والهزء به، فإنه لم يكن من التعذيب في شيء. وقيل رب موسى الذي آمنوا به. ﴿أَشَدُ عَذَاباً وَأَبْقَى ﴾ وأدوم عقاباً.

﴿ قَالُوا لَن نُؤْثِرُكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْبَيْنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَأً فَاقْضِ مَا أَنَتَ قَاضِ إِنَّمَا نَقْضِى هَدْهِ الْمُبَيْزَةَ ٱلدُّنِيَّا ﴿ إِنَّا ءَامَنًا مِرْبِنَا لِيَغْفِر لَنَا خَطْدِيْنَا وَمَّا ٱلْمُرْهِنَنَا عَلَيْهِ مِنَ الشِخْرُ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَاَبْقِيَ ۞﴾.

﴿قَالُوا لَنْ نُوْثِرُكَ﴾ لن نختارك. ﴿عَلَى مَا جَاءَنَا﴾ موسى به، ويجوز أن يكون الضمير فيه لما. ﴿مِنَ البَيْنَاتِ﴾ المبيناتِ﴾ الممعجزات الواضحات. ﴿وَاللَّذِي فَطَرَنَا﴾ عطف على ما جاءنا أو قسم. ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضِ﴾ ما أنت قاضيه أي صانعه أو حاكم به. ﴿إِنَّمَا تَقْضِي هٰلِهِ الحَيْوَةَ اللَّنْيَا﴾ إنما تصنع ما تهواه، أو تحكم بما تراه في هذه الدنيا ﴿والآخرة خير وأبقى﴾ فهو كالتعليل لما قبله والتمهيد لما بعده. وقرىء «تقضي هذه الحياة الدنيا» كقولك: صيم يوم الجمعة.

﴿إِنَّا آمَنًا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خَطَايَانًا﴾ من الكفر والمعاصي. ﴿وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السّحْرِ﴾ من معارضة المعجزة، روي أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائماً فوجدوه تحرسه العصا فقالوا ما هذا بسحر فإن الساحر إذا تام بطل سحره فأبى إلا أن يعارضوه. ﴿والله تَخِيرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ جزاء أو خير ثواباً وأبقى عقاباً.

﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْدِيمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْبَىٰ ۞ وَمَن يَأْتِيدِ مُؤْمِمًا فَدَ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجُنْتُ الْمُهَلِ ۞ جَنَّتُ عَذْهِ جَمِيْنِ عَنِي مِن تَحْيِم الْاَنْجَرُ خَلِدِينَ فِيهًا وَذَلِكَ جَزَلَهُ مِن تَرَكُى ۞﴾. ﴿ إِنَّهُ ﴾ إن الأمر. ﴿ مَنْ يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِماً ﴾ بأن يموت على كفره وعصيانه. ﴿ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لاَ يَمُوتُ فِيهَا ﴾ فيستريح. ﴿ وَلاَ يَحْيَا ﴾ حياة مهنأة.

﴿ وَمَنْ يَأْتِهِ مُوْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ ﴾ في الدنيا. ﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمْ اللَّرَجَاتُ العُلَى ﴾ المنازل الرفيعة.

﴿جَنَّاتُ عَدْنِ﴾ بدل من الدرجات. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال والعامل فيها معنى الإشارة أو الاستقرار. ﴿وَدَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكِّى﴾ تطهر من أدناس الكفر والمعاصي، والآيات الثلاث يحتمل أن تكون من كلام السحرة وأن تكون ابتداء كلام من الله تعالى.

﴿ وَلَقَدَّ أَوْحَيْـنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَهُمُّ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسَا لَا تَحَنَفُ دَرَكًا وَلَا تَحْشَىٰ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَشْرِ بِعِبَادِي ﴾ أي من مصر. ﴿ فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً ﴾ فاجعل لهم، من قولهم ضرب له في ماله سهما أو فاتخذ من ضرب اللبن إذا عمله. ﴿ فِي البَّحْرِ يَبْساً ﴾ يابساً مصدر وصف به يقال يبس يبساً ويبساً كسقم سقماً وسقماً، ولذلك وصف به المؤنث فقيل شاة يبس للتي جف لبنها، وقرىء «يبساً» وهو إما مخفف منه أو وصف على فعل كصعب أو جمع يابس كصحب وصف به الواحد مبالغة كقوله:

كَأَنَّ قُتُوهَ وَحُلِي حِينَ ضَمَّتُ ﴿ خَوَالِبَ غُرِزاً وَمَعِيَ جِيَاعِاً

أو لتعدده معنى فإنه جعل لكل سبط منهم طريقاً. ﴿لاَ تَخَافُ دَرَكاً﴾ حال من المأمور أي آمنا من أن يدرككم العدو، أو صفة ثانية والعائد محذوف، وقرأ حمزة «لا تخف، على أنه جواب الأمر. ﴿وَلاَ تَخْشَى﴾ استئناف أي وأنت لا تخشى، أو عطف عليه والألف فيه للإطلاق كقوله ﴿وتظنون بالله الظنونا﴾ أو حال بالواو والمعنى ولا تخشى الغرق.

﴿فَأَنْهَهُمْ وَعُونُ بِجُنُودِهِ. فَغَشِيَهُم مِنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۞﴾.

﴿ فَأَلْبَمَهُمْ فِرْعَوْنُ بِمِّنُودِهِ ﴾ وذلك أن موسى عليه السلام خرج بهم أول الليل فَأُخبِرَ فرعون بذلك فقص أثرهم، والمعنى فاتبعهم المعنى فاتبعهم الله بمعنى فاتبعهم ويؤيده القراءة به والباء للتعدية وقبل الباء مزيدة والمعنى: فاتبعهم جنوده وذادهم خلفهم. ﴿ فَغَشِيتُهُمْ مِنَ اليَمْ مَنَ اليَمْ مَنَ اليَمْ الضمير لجنوده أوله ولهم، وفيه مبالغة ووجازة أي: غشيهم ما سمعت قصته ولا يعرف كنهه إلا الله. وقرىء الفغشاهم ما غشاهم ال غطاهم ما غطاهم والفاعل هو-الله تعالى أو ما غشاهم أو فرعون لأنه الذي ورطهم للهلاك.

﴿ وَأَضَلُّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى﴾ أي أضلهم في الدين وما هداهم وهو تهكم به في قوله ﴿وما أهديكم إلا سبيل الرشاد﴾ أو أضلهم في البحر وما نجا.

﴿ يَدِبَنِىٓ إِسْرَةَ بِلَ قَدْ أَبَضَيَنكُم مِنْ عَدُوِّكُم ۗ وَوَعَدْنكُو جَانِبَ الطُّودِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُوَىٰ ﴿ يَكُا﴾ .

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك فرعون على إضمار قلنا، أو للذين منهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بما فعل بآبائهم. ﴿ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ﴾ فرعون وقومه. ﴿ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَٰنِ﴾ بمناجاة موسى وإنزال التوراة عليه، وإنما عد المواعدة إليهم وهي لموسى أوله وللسبعين الممختارين للملابسة. ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنْ وَالسَّلْقَى ﴾ يعني في التيه.

﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْتَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيٌّ وَمَن يَمْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللَّهِ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ لذائذه أو حلالاته، وقرأ حمزة والكسائي «أنجيتكم» «وواعدتكم» و «ما رزقتكم» على الناء. وقرىء «ووعدتكم» «ووعدناكم»، والأيمن بالجر على الجوار مثل: جحر ضب خرب. ﴿وَلاَ تُطَغُوا فِيهِ﴾ فيما رزقتاكم بالإخلال بشكره والتعدي لما حد الله لكم فيه كالسرف والبطر والمنع عن المستحق. ﴿وَيَحِلُ عَلَيْكُمْ غَضَبِي﴾ فيلزمكم عذابي ويجب لكم من حل الدين إذا وجب أداؤه. ﴿وَمَنْ يَخْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فقد تردى وهلك، وقبل وقع في الهاوية، وقرأ الكسائي "يحل" و ﴿يُخْلِلُ ﴾ بالضم من حل يحل إذا نزل.

﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ ﴾ عن الشرك. ﴿ وَآمَنَ ﴾ بما يجب الإيمان به. ﴿ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ الْمَنْدَى ﴾ ثم استقام على الهدى المذكور.

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أُوْلَآءٍ عَلَىٰٓ أَنْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴾.

﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها من حيث إنها نقيصة في نفسها انضم إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم فلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدم جواب الإِنكار لأنه أهم.

﴿قَالَ﴾ موسى. ﴿هُمْ أَوْلاَءِ عَلَى أَمْرِي﴾ أي ما تقدمتهم إلا بخطاً يسيرة لا يعتد بها عادة وليس بيني وبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرفقة بعضهم بعضاً. ﴿وَعَجِلْت إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ فإن المسارعة إلى امتثال أمرك والوفاء بعهدك توجب مرضاتك.

﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى فَوْمِهِ. غَضَبَنَ أَسِفَأَ قَالَ يَقُومِ ٱلْمَ يَعِدَّكُمْ رَبُكُمْ وَعْدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَهَدُ أَمْ أَرَدَتُمْ أَن يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبُّ مِّن زَيِّكُمْ فَأَخَلَفْتُمُ مَوْعِدِى ۞﴾.

﴿قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ ابتليناهم بعبادة العجل بعد خروجك من بينهم وهم الذين خلفهم مع هارون وكانوا ستمائة ألف ما نجا من عبادة العجل منهم إلا اثنا عشر ألفاً. ﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُ ﴾ باتخاذ ألعجل والدعاء إلى عبادته، وقرى «وَأَضَلَّهُمُ الْيَ أَيْ الشدهم ضلالاً لأنه كان ضالاً مضلاً، وإن صح أنهم أقاموا على الدين بعد ذهابه عشرين ليلة وحسبوها بأيامها أربعين وقالوا قد أكملنا العدة ثم كان أمر العجل، وإن هذا الخطاب كان له عند مقدمه إذ ليس في الآية ما يدل عليه كان ذلك إخباراً من الله له عن المترقب بلفظ الواقع على عادته، فإن أصل وقوع الشيء أن يكون في علمه ومقتضى مشيئته، و ﴿السامري ﴾ منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة. وقيل كان علجا من كرمان. وقيل من أهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان منافقاً.

﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَى قَوْمِهِ ﴾ بعد ما استونى الأربعين وأخذ التوراة ﴿ غَضْبَانَ ﴾ عليهم. ﴿ أَسِفاً ﴾ حزيناً بما فعلوا. ﴿ قَالَ يَا قَومِ أَلَمْ يَهِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَهُداً حَسَناً ﴾ وبأن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور. ﴿ أَفْطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَلَى الْعَهْدِ ﴾ أي الزمان يعني زمان مفارقته لهم. ﴿ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَجِلُ عَلَيْكُمْ ﴾ يجب عليكم. ﴿ غَضَبٌ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾

بعبادة ما هو مثل في الغباوة. ﴿فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي﴾ وعدكم إياي بالثبات على الإيمان بالله والقيام على ما أمرتكم به، وقيل هو من أخلفت وعده إذا وجدت الخلف فيه، أي فوجدتم الخلف في وعدي لكم بالعود بعد الأربعين، وهو لا يناسب الترتيب على الترديد ولا على الشنق الذي يليه ولا جوابهم له.

﴿ قَالُواْ مَا ٱلْخَلَفْنَا مَوْعِدُكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِكَنَا مُحِلْنَآ أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَرْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ ٱلْفَى ٱلنَّارِئُ ﴿ قَالَمُنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَّهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَينَ ﴿ اللَّهُ مَرَى اللَّهُ مَرْمَى الْفَلَا بَرُونَ ٱلَّا يَرْجِعُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الل

﴿قَالُوا مَا أَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا﴾ بأن ملكنا أمرنا إذ لو خلينا وأمرنا ولم يسول لنا السامري لما أخلفناه، وقرأ نافع وعاصم ﴿بملكنا﴾ بالفتح وحمزة والكسائي بالضم وثلاثتها في الأصل لغات في مصدر ملكت الشيء. ﴿وَلَكِناً حُمِّلْنَا أَوْرَاواً مِنْ زِيْنَةِ القَوْمِ﴾ حملنا أحمالاً من حلي القبط التي استعرناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس. وقيل استعاروا لعيد كان لهم، ثم لم يردوا عند الخروج مخافة أن يعلموا به، وقيل: هي ما ألقاه البحر على الساحل بعد إغراقهم فأخذوه ولعلهم سموها أوزاراً لأنها آثام، فإن الغنائم لم تكن تحل بعد أو لأنهم كانوا مستأمنين وليس للمستأمن أن يأخذ مال الحربي. ﴿فَقَدْفَاهَا﴾ أي في النار. ﴿فَقَدُنُوالُهُ اللهم السامري: ﴿فَكَذُلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ﴾ أي ما كان معه منها. روي أنهم لما حسبوا أن العدة قد كملت قال لهم السامري: إنما أخلف موسى ميعادكم لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم، فالرأي أن نحفر حفيرة ونسجر فيها نام أونقذف كل ما معنا فيها ففعلوا. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر وروح ﴿حَمَلْنَا﴾ بالفتح والتخفيف.

﴿فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً﴾ من تلك الحلي المذابة. ﴿لَهُ خُوَارٌ﴾ صوت العجل. ﴿فَقَالُوا﴾ يعني السامري ومن افتتن به أول ما رآه. ﴿فَقَالُوا﴾ يعني الطور، أو فنسي السامري أو فنسي السامري أي ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان.

﴿أَفَلاَ يَرُونَ﴾ أفلا يعلمون. ﴿أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً﴾ أنه لا يرجع إليهم كلاماً ولا يرد عليهم جواباً. وقرىء ﴿يرجع﴾ بالنصب وفيه ضعف لأن أن الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقين. ﴿وَلاَ يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَاً وَلاَ نُفْعاً﴾ ولا يقدر على إنفاعهم وإضرارهم.

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَنُرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فَيَنتُم بِيدٌ وَإِنَّ رَيْكُمُ ٱلزَّهَنَنُ فَالْيِعُونِ وَلَطِيعُوا أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِمِنِينَ حَتَّى بَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۞﴾.

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هِرُونُ مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل رجوع موسى عليه الصلاة والسلام، أو قول السامري كأنه أول ما وقع عليه بصره حين طلع من الحفرة توهم ذلك وبادر تحذيرهم. ﴿يَا قَوْمٍ إِنِّمَا فَتِنتُمْ بِهِ﴾ بالعجل. ﴿وَإِنْ رَبَّكُمُ الرَّحُمٰنُ﴾ لا غيره. ﴿وَاتَبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾ في الثبات على الدين.

﴿قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ﴾ على العجل وعبادته. ﴿عَلِكفِينَ﴾ مقيمين. ﴿حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى﴾ وهذا الجواب يؤيد الوجه الأول.

﴿ فَالَ يَهَرُونُ مَا مَنْعَكَ إِذْ زَايَنَهُمْ صَلُّواً ۖ ۞ أَلَا تَنَيِّعَنِ ۚ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ۞ قَالَ يَبَنَوُمَّ لَا تَأْخُذُ يِلِحْيَقِ وَلَا بِرَأْمِيُّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْـزَهِ بِلَ وَلَمْ مَرَقُبٌ قَوْلِي ۞﴾.

﴿قَالَ يَا هُرُونُ﴾ أي قال له موسى حين رجع. ﴿مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ ضَلُوا﴾ بعبادة العجل.

﴿ أَلاَ تُشِعَنِ﴾ أن تتبعني في الغضب لله والمقاتلة مع من كفر به، أو أن تأتي عقبي وتلحقني و الآا مزيدة كما في قوله ﴿ مَا منعك أن لا تسجد﴾ . ﴿ أَفَعَصِيْتَ أَمْرِي﴾ بالصلابة في الدين والمحاماة عليه.

﴿قَالَ يَا ابْنَ أُم﴾ خص الأم استعطافاً وترقيقاً، وقيل لأنه كان أخاه من الأم والجمهور على أنهما كانا من أب وأم. ﴿لاَ تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي﴾ أي بشعر رأسي قبض عليهما يجره إليه من شدة غيظه وفرط غضبه شه، وكان عليه الصلاة والسلام حديداً خشناً متصلباً في كل شيء فلم يتمالك حين رآهم يعبدون العجل. ﴿إِنِي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ لو قاتلت أو فارقت بعضهم ببعض. ﴿وَلَمْ تَرَقُبُ قَوْلِي﴾ حين قلت ﴿اخلفني في قومي وأصلح﴾ فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء والمداراة لهم إلى أن ترجع إليهم فتدارك الأمر برأيك.

﴿ فَالَ فَمَا خَطْلُكَ يَسَمِوىُ ۞ قَالَ بَصُرَتُ بِمَا لَمْ يَتِصُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبَضَتُهُ فِنْ أَشَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لِي تَفْهِى ۞﴾.

﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكَ بِهَا سَامِرِي﴾ أي ثم أقبل عليه وقال له منكراً ما خطبك أي ما طلبك له وما الذي حملك عليه، وهو مصدر خطب الشيء إذا طلبه،

﴿قَالَ بَصِرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ﴾ وقرأ حمزة والكسائي بالتاء على الخطاب أي علمت بما لم تعلموه وفطنت لما لم تفطنوا له، وهو أن الرسول الذي جاءك روحاني لا يمس أثره شيئاً إلا أحياه، أو رأيت ما لم تره وهو أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءك على فرس الحياة. وقيل إنما عرفه لأن أمه ألقته حين ولدته خوفاً من فرعون وكان جبريل يغذوه حتى استقل. ﴿فَقَيَضْتُ قَيْضَةٌ مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ﴾ من تربة موطئه والقبضة المرة من القبض فأطلق على المقبوض كضرب الأمير، وقرىء بالصاد والأول للأخذ بجميع الكف والثاني للأخذ بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم والقضم، والرسول جبريل عليه الصلاة والسلام ولعله لم يسمه لأنه لم يعرف أنه جبريل أو أراد أن ينبه على الوقت وهو حين أرسل إليه ليذهب به إلى الطور. ﴿فَنَبَذْتُهَا﴾ في الحلي المذاب أو في جوف العجل حتى حيي. ﴿وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ لِي نَفْسِي﴾ زينته وحسنته لي.

﴿ قَـَـَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَ ۚ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاشٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَكُم وَٱنظُر إِلَّنَ إِلَنِهِكَ الَّذِي ظَلْمَتَ عَلَيْهِ عَاكِمُنَّا لَمُؤْخَرِقُنَّهُم ثُمَّ لَنَسِفَنَهُ فِي ٱلْمِيْمِ نَسْقًا ﷺ .

وَقَالَ فَاذَهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ ﴾ عقوبة على ما فعلت. ﴿أَنْ تَقُولَ لاَ مِسَاسَ ﴾ خوفا من أن يمسك أحد فتأخفك الحمى ومن مسك فتتحامى الناس ويتحاموك وتكون طريداً وحيداً كالوحش النافر، وقرىء "لا مساس كفجار وهو علم للمسة. ﴿وَإِنْ لَكُ مَوْمِداً ﴾ في الآخرة. ﴿لَنْ تُخْلَفَهُ لن يخلفكه الله وينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك في الدنيا، وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر اللام أي لن تخلف الواعد إياه وسيأتيك لا محالة فحذف المفعول الأول لأن المقصود هو الموعد ويجوز أن يكون من أخلفت الموعد إذا وجدته خلفاً ، وقرى بالنون على حكاية قول الله. ﴿وَانْظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الّذِي ظَلَتَ عَلَيْهِ عَاكِفاً ﴾ ظللت على عبادته مقيماً فحذف اللام الأولى تخفيفاً ، وقرىء بكسر الظاء على نقل حركة اللام إليها. ﴿لَنْحَرَقَتُهُ اَي بالنار ويؤيده قراءة ﴿لنحرقنه ﴾ أو بالمبرد على أنه مبالغة في حرق إذ برد بالمبرد ويعضده قراءة ﴿لنحرقنه ﴾ . ﴿ والمقصود من ذلك زيادة لنزينه وماداً أو مبروداً وقرىء بضم النين. ﴿ فِي المَمْ نَسْفاً ﴾ فلا يصادف منه شيء والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهار غباوة المفتنين به لمن له أدنى نظر.

﴿ إِنْكُمْ ٱللَّهُ ٱللَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّا هُوُّ رَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۞﴾.

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ ﴾ المستحق لعبادتكم. ﴿الله الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ إذ لا أحد يماثله أو يدانيه في كمال العلم والقدرة. ﴿وَسِعَ كُلُّ شَيِءٍ مِلْماً ﴾ وسع علمه كل ما يصح أن يعلم لا العجل الذي يصاغ ويحرق وإن كان حياً في نفسه كان مثلاً في الغباوة، وقرىء ﴿وسع﴾ فيكون انتصاب ﴿علماً ﴾ على المفعولية لأنه وإن انتصب على التمشهورة لكنه فاعل في المعنى فلما عدي الفعل بالتضعيف إلى المفعولين صار مفعولاً.

# ﴿ كَنَالِكَ نَفُشُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقٌّ وَقَدْ ءَالْبِيْنَكَ مِن لَذَنَا فِكُرٍّ ۞ .

﴿كَلَلِكَ﴾ مثل ذلك الاقتصاص يعني اقتصاص قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ﴿نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاهِ مَا قَدْ سَبَقَ﴾ من أخبار الأمور الماضية والأمم الدارجة تبصرة لك وزيادة في علمك وتكثيراً لمعجزاتك وتنبيهاً وتذكيراً للمستبصرين من أمتك. ﴿وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَلْنًا ذِكْراً﴾ كتاباً مشتملاً على هذه الأقاصيص والأخبار حقيقاً بالتفكر والاعتبار، والتنكير فيه للتعظيم. وقيل ذكراً جميلاً وصيتاً عظيماً بين الناس.

# ﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وِذِنَّا ۞ خَيْلِينَ فِيةٌ وَسَانَه لَمُثمْ بَوْمَ الْفِينَمَةِ خِمْلًا ۖ ۞ .

﴿ مَنْ أَعَرَضَ مَنْهُ عَن الذكر الذي هو القرآن الجامع لوجوه السعادة والنجاة وقيل عن الله. ﴿ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمُ القِيَامَةِ وَذِراً ﴾ تشنيها في ثقلها على المعاقب وصعوبة احتمالها بالحمل الذي يفدح الحامل وينقض ظهره، أو إثماً عظيماً.

. ﴿ خَالِدِينَ فِيهِ ﴾ في الوزر أو في حمله، والجمع فيه والتوحيد في أعرض للحمل على المعنى واللفظ. ﴿ وَسَاءً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً ﴾ أي بئس لهم ففيه ضمير مبهم يفسره ﴿حملاً ﴾، والمخصوص بالذم محذوف أي ساء حملاً وزرهم، واللام في ﴿لهم ﴾ للبيان كما في ﴿هيت لك ﴾ ولو جعلت ﴿ساء ﴾ بمعنى أحزن والضمير الذي فيه للوزر أشكل أمر اللام ونصب ﴿حملاً ﴾ ولم يفد مزيد معنى.

# ﴿ يُمْ يُفَتُم فِي الصُّورِّ وَغَشُّرُ السُّجْرِمِينَ يَوْمَهِ زُرْقًا ﴿ إِلَّهُ ﴾.

﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾ وقرأ أبو عمرو بالنون على إسناد النفخ إلى الآمر به تعظيماً له أو للنافخ. وقرىء بالياء المفتوحة على أن فيه ضمير الله أو ضمير إسرافيل وإن لم يجر ذكره لأنه المشهور بذلك، وقرىء «في الصور» وهو جمع صورة وقد سبق بيان ذلك ﴿ وَنَحْشُرُ المُجْرِمِينَ يَوْمَئِنْ ﴾ وقرىء «ويحشر المجرمون» ﴿ زُرقا ﴾ ورق العيون وصفوا بذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب، لأن الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زرق العين ولذلك قالوا في صفة العدو: أسود الكيد، أصهب السبال، أزرق العين أو عمياً، فإن حدقة الأعمى تزراق.

## ﴿ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَِشَتُمْ إِلَا عَشْرًا ۞ خَمَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَشَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَمِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ۞﴾.

﴿يَتَخَافَتُونَ يَيْنَهُمْ﴾ يخفضون أصواتهم لما يملأ صدورهم من الرعب والهول والخفت خفض الصوت وإخفاؤه. ﴿إِنْ﴾ ما ﴿لَبَثْنَمُ إِلاَّ عَشْراً﴾ أي في الدنيا يستقصرون مدة لبثهم فيها لزوالها، أو لاستطالتهم مدة الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا أنهم استحقوها على إضاعتها في قضاء الأوطار واتباع الشهوات، أو في القبر لقوله ﴿ويوم تقوم الساعة﴾ إلى آخر الآيات.

﴿نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ﴾ وهو مدة لبثهم. ﴿إِذْ يَقُولُ آمْثَلُهُمْ طَرِيْقَةٌ﴾ أعدلهم رأياً أو عملاً. ﴿إِنْ لَبِئْتُمْ إِلاَّ يَوْماً﴾ استرجاح لقول من يكون أشد تقالاً منهم. ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ لَلِمَبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِي نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَاّ أَمْنَا ۞﴾.

﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الجِبَالِ﴾ عن مآل أمرها وقد سأل عنها رجل من ثقيف. ﴿فَقُلْ﴾ لهم. ﴿يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا﴾ يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها.

﴿ فَيَذَرُهَا ﴾ فيذر مقارها، أو الأرض وإضمارها من غير ذكر لدلالة ﴿ الجبال ﴾ عليها كقوله: ﴿ مَا تَرَكُ على ظهرها من دابة ﴾ . ﴿ فَاعاً ﴾ خالياً ﴿ صَفْصَفاً ﴾ مستوياً كأن أجزاءها على صف واحد.

﴿لاَ تَرَى فِيهَا عِوْجاً وَلاَ أَمْناً﴾ اعوجاجاً ولا نتواً إن تأملت فيها بالقياس الهندسي، وثلاثتها أحوال مترتبة فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتبار المقياس ولذلك ذكر العوج بالكسر وهو يخص بالمعاني، والأمت وهو النتوء اليسير وقيل لا ترى استئناف مبين للحالين.

﴿ يَوْمَهِ لِذِ يَتَبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِنَ ۚ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصَوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا شَمْعُ إِلَّا حَمْسًا ﷺ يَوْمَهِلْ لَا ثَنْفُهُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَلُمْ قَوْلًا ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

﴿ يَوْمَقَذِ ﴾ أي يوم إذ نسفت على إضافة اليوم إلى وقت النسف، ويجوز أن يكون بدلاً ثانياً من يوم القيامة. ﴿ وَيَعْبِعُونَ الدَّامِي ﴾ داعي الله إلى المحشر، قيل هو إسرافيل يدعو الناس قائماً على صخرة بيت المقدس فيقبلون من كل أوب إلى صوبه ﴿ لا عِوْجَ لَهُ ﴾ لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه. ﴿ وَخَشَعَتِ الأَصْوَاتُ لِلرَّحمنِ ﴾ خفضت لمهابته. ﴿ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً ﴾ صوتاً خفياً ومنه الهميس لصوت أخفاف الإبل، وقد فسر الهمس بخفق أقدامهم ونقلها إلى المحشر.

﴿يَوْمَثِذِ لاَ تَثْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحَمٰئُ﴾ الاستثناء من الشفاعة أي إلا شفاعة من أذن له أو من أعم المفاعيل، أي إلا من أذن في أن يشفع له فإن الشفاعة تنفعه، فَ ﴿مَنْ﴾ على الأول مرفوع على البدلية وعلى الثاني منصوب على المفعولية و ﴿أَذِنَ﴾ يحتمل أن يكون من الاذن ومن الأذن. ﴿وَرَضَيَ لَهُ قَوْلاً﴾ أي ورضي لمكانه عند الله قوله في الشفاعة أو رضي لأجله قول الشافع في شأنه، أو قوله لإجله وفي شأنه.

﴿ يَمْكُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ. عِلْمَا ۞ ۞ وَعَنَتِ ٱلْوُبُحُوهُ اِلْمَيِّ الْقَيُّورِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۞﴾.

. ﴿ يَمْلَمُ مَا يَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ ما تقدمهم من الأحوال. ﴿ وَمَا خَلْقَهُمْ ﴾ وما بعدهم مما يستقبلونه. ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً ﴾ ولا يحيط علمهم بمعلوماته، وقيل بذاته وقيل الضمير لأحد الموصولين أو لمجموعهما، فإنهم لم يعلموا جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه.

﴿ وَهَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيْوِمِ ﴾ ذلت وخضعت له خضوع العناة وهم الأسارى في يد الملك القهار، وظاهرها يقتضي العموم ويجوز أن يراد بها وجوه المجرمين فتكون اللام بدل الإضافة ويؤيده. ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً ﴾ وهو يحتمل الحال والاستثناف لبيان ما لأجله عنت وجوههم.

﴿ وَمَن يَمْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِيحَنتِ وَهُو مُؤْمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ۞ وَكَذَلِكَ أَنزَلَنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيَّا وَصَرِّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيذِ لَمَلَهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُمْدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ۞﴾.

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ ﴾ بعض الطاعات. ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ إذ الإيمان شرط في صحة الطاعات وقبول

الخيرات. ﴿فَلاَ يَخَافُ ظُلْماً ﴾ منع ثواب مستحق بالرعد ﴿وَلاَ هَضِماً ﴾ ولا كسراً منه بنقصان أو جزاء ظلم وهضم لأنه لم يظلم غيره ولم يهضم حقه، وقرىء «فلا يخف» على النهى.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ عطف على كذلك نقص أي مثل ذلك الإنزال أو مثل إنزال هذه الآيات المتضمنة للوعيد. ﴿أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِياً﴾ كله على هذه الوتيرة. ﴿وَصَرْفُنَا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ﴾ مكررين فيه آيات الرعيد. ﴿لَمَلْهُمْ يَقُونَ﴾ المعاصي فتصير التقوى لهم ملكة. ﴿أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً﴾ عظة واعتباراً حين يسمعونها فتثبطهم عنها، ولهذه النكتة أسند التقوى إليهم والإحداث إلى القرآن.

﴿ فَنَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْشَرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُفْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُكُم وَقُل رَّبِّ رِدْنِي عِلْمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَمُ اللَّاللَّالَ ا

﴿ فَتَعَالَى الله في ذاته وصفاته عن مماثلة المخلوقين لا يماثل كلامه كلامهم كما لا تماثل ذاته ذاتهم. ﴿ المَلِكُ ﴾ النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيده. ﴿ الحَقُ ﴾ في ملكوته يستحقه لذاته، أو الثابت في ذاته وصفاته ﴿ وَلاَ تَفْجَلُ بِالقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْضَى إِلَيْكَ وَحْيَهُ ﴾ نهي عن الاستعجال في تلقي الوحي من جبريل عليه السلام ومساوقته في القراءة حتى يتم وحيه بعد ذكر الإنزال على سبيل الاستطراد. وقيل نهي عن تبليغ ما كان مجملاً قبل أن يأتي بيانه. ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِفْنِي عِلْماً ﴾ أي سل الله زيادة العلم بدل الاستعجال فإن ما أوحى إليك تناله لا محالة.

﴿ وَلَقَدْ عَهِلْنَا ۚ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلِمْ نَجِدْ لَهُ عَـٰزُمَا ۖ ۞﴾.

﴿وَلَقَدْ عَهِدْتَا إِلَى آدَمَ ﴾ ولقد أمرناه يقال تقدم الملك إليه وأوعز إليه وعزم عليه وعهد إليه إذا أمره، واللام جواب قسم محذوف وإنما عطف قصة آدم على قوله ﴿وصرفنا فيه من الوعيد ﴾ للدلالة على أن أساس بني آدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان. ﴿مِنْ قَبْلُ ﴾ من قبل هذا الزمان. ﴿فَنَسِيَ ﴾ العهد ولم يعن به حتى غفل عنه، أو ترك ما وصي به من الاحتراز عن الشجرة. ﴿وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْماً ﴾ تصميم رأي وثباتاً على الأمر إذ لو كان ذا عزيمة وتصلب لم يزله الشيطان ولم يستطع تغريره، ولعل ذلك كان في بدء أمره قبل أن يجرب الأمور ويذوق شريها وأربها. وعن النبي ﷺ الو وزنت أحلام بني آدم بحلم آدم لرجح حلمه وقد قال الله تعالى الأمور ميخد له عزماً ». وقبل عزماً على الذنب لأنه أخطأ ولم يتعمده ﴿ونجد ﴾ وإن كان من الوجود الذي بمعنى العلم فوله عزماً ﴾ مفعولاه، وإن كان من الوجود المناقض للعدم فله حال من عزماً أو متعلق بنجد.

﴿ وَلِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكِكَةِ اَشْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِنْلِيسَ آبَىٰ ۞ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَنذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنُّكَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۞﴾.

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ مقدر باذكر أي اذكر حاله في ذلك الوقت ليتبين لك أنه نسي ولم يكن من أولي العزيمة والثبات. ﴿ فَسَجَلُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ ﴾ قد سبق القول فيه. ﴿ أَيَى ﴾ جملة مستأنفة لبيان ما منعه من السجود وهو الاستكبار وعلى هذا لا يقدر له مفعول مثل السجود المدلول عليه بقوله ﴿ فسجدوا ﴾ لأن المعنى أظهر الإباءة عن المطاوعة.

﴿ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوْ لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلاَ يُخْرِجَنَّكُمَا ﴾ فلا يكونن سبباً لإخراجكما، والمراد نهيهما عن أن يكون بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراجهما. ﴿ مِنَ البَحِنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ أفرده بإسناد الشقاء إليه بعد إشراكهما في الخروج اكتفاء باستلزام شقانه شقاءها من حيث إنه قيم عليها ومحافظة على الفواصل، أو لأن المراد بالشّقاء التعب في طلب المعاش وذلك وظيفة الرجال ويؤيده قوله.

﴿إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَقْرَىٰ ۞ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ۞﴾ .

. ﴿إِنَّ لَكَ أَنْ لاَ تَجُوعَ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى﴾.

﴿وَأَلْكُ لاَ تَظْمُوا فِيهَا وَلاَ تَضْمَى ﴾ فإنه بيان وتذكير لما له في الجنة من أسباب الكفاية وأقطاب الكفاف التي هي الشبع والري والكسوة والسكن مستغنياً عن اكتسابها والسعي في تحصيل أغراض ما عسى ينقطع ويزول منها بذكر نقاتضها، ليطرق سمعه بأصناف الشقوة المحذر عنها، والعاطف وإن ناب عن أن لكنه ناب من حيث إنه عامل لا من حيث إنه حرف تحقيق فلا يمتنع دخوله على أن امتناع دخول إن عليه. وقرأ نافع وأبو بكر ﴿وإنك لا تظمأ ﴾ بكسر الهمزة والباقون بفتحها.

﴿ فَوَسَوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطُنُ قِالَ يَتَنَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَ ۞ فَأَكَلَا مِنَهُ فَهَدَتْ لَمُنَا سَوْءَتُهُمَا وَكِلْفِقَا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةُ وَعَصَىٰٓ ءَدَمُ رَبَّهُ فَنَوَىٰ ۞ ثُمَّ ٱجْنَبَهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۞﴾.

﴿ فَوَسُوَسَ إِلَيْهِ الشَيْطَانُ ﴾ فانتهى إليه وسوسته. ﴿ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَذَلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلْهِ ﴾ الشجرة التي من أكل منها خلد ولم يمت أصلاً. فأضافها إلى الخلد أي الخلود لأنها سببه بزعمه. ﴿ وَمُلْكِ لاَ يَبْلَى ﴾ لا يزول ولا يضعف.

﴿ فَأَكُلاً مِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفًانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ ﴾ أخذا يلزقان الورق على سوآتهما للتستر وهو ورق التين ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ ﴾ بأكل الشجرة. ﴿ فَغَوَى ﴾ فضل عن المطلوب وخاب حيث طلب الخلد بأكل الشجرة، أو عن المأمور به أو عن الرشد حيث اغتر بقول العدو. وقرى و «فغوى ا من عوى الفصيل إذا أتخم من اللبن وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة وزجر بليغ لأولاده عنها.

﴿ فَمْ اجْتَبَاهُ رَبُهُ ﴾ اصطفاه وقربه بالحمل على التوبة والتوفيق لها من أجبى إلى كذا فاجتبيته مثل جليت على العروس فاجتليتها، وأصل معنى الكلمة الجمع. ﴿ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ فقبل توبته لما تاب. ﴿ وَهَدَى ﴾ إلى الثبات على التوبة والتشبث بأسباب العصمة.

﴿قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهُ كَبِيئاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ فَإِمَّا يَأْلِينَكُمْ مِّتِي هُدًى فَمَنِ ٱنَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْفَىٰ ﷺ وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُدُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ٱعْمَىٰ ﷺ.

﴿قَالَ اهْبِطًا مِنْهَا جَمِيماً﴾ الخطاب لآدم وحواء، أوله ولإبليس ولما كانا أصليَّ الذرية خاطبهما مخاطبتهم فقال: ﴿يَغْضُكُمْ لِيَغْضِ عَدُولُ﴾ لأمر المعاش كما عليه الناس من التجاذب والتحارب، أو لاختلال حال كل من النوعين بواسطة الآخر ويؤيد الأول قوله: ﴿قَيِّمًا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَيَّ كَتَابِ ورسول. ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُ ﴾ في الذنيا. ﴿وَلاَ يَشْقَى ﴾ في الآخرة.

﴿ وَمَنْ أَغْرَضَ مَنْ ذِكْرِي ﴾ عن الهدى الذاكر لي والداعي إلى عبادتي. ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً ﴾ ضيفاً مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه المبذكر والمؤنث، وقرى الضنكى المسكري، وذلك لأن مجامع همته ومطامح نظره تكون إلى أعراض الدنيا متهالكاً على ازديادها خائفاً على انتقاصها، بخلاف المؤمن الطالب للآخرة مع أنه تعالى قد يضيق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان كما قال ﴿ وضربت عليهم الذلة والمسكنة ﴾ ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ﴾ ﴿ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ﴾ الآيات، وقيل هو الضريع والزقوم في النار، وقيل عذاب القبر ﴿ وَنَحْسُرُهُ ﴾ قرىء بسكون الهاء على لفظ الوقف وبالجزم عطفاً على محل ﴿ فإن له

معيشة ضنكاً﴾ لأنه جواب الشرط. ﴿يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى﴾ أعمى البصر أو القلب ويؤيد الأول.

﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَّ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ۞ قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْنَكَ ءَايَنَنَا فَسِينَهُمْ وَكَذَٰلِكَ أَلْيَوْمَ لُسَىٰ ۞ وَكَذَٰلِكَ جَمْزِى مَنْ أَشَرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِتَابَتِ رَبِّهِ؞ وَلَمَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَآبَقِيَّ ۞﴾.

﴿قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً﴾ وقد أمالهما حمزة والكسائي لأن الألف منقلبة من الياء، وفرق أبو عمرو بأن الأول رأس الآية ومحل الوقف فهو جدير بالتغيير.

﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك فعلت ثم فسره فقال: ﴿آتَتُكَ آيَاتُنَا﴾ واضحة نيرة. ﴿فَنَسِيتَهَا﴾ فعميت عنها وتركتها غير منظور إليها. ﴿وَكَلِلكَ﴾ ومثل تركك إياها. ﴿اليَوْمَ تُنْسَى﴾ تترك في العمى والعذاب.

﴿وَكَلَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ﴾ بالانهماك في الشهوات والإعراض عن الآيات. ﴿وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبّه﴾ بل كذب بها وخالفها. ﴿وَلَمَذَابُ الآخِرَةِ﴾ وهو الحشر على العمى، وقيل عذاب النار أي وللنار بعد ذلك ﴿أَشَدُ وَأَبْقَى﴾ من ضنك العيش أو منه ومن العمى، ولعله إذا دخل النار زال عماه ليرى محله وحاله أو مما فعله من ترك الآيات والكفر بها.

﴿ أَفَكُمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَمْلَكُنَا فَبَلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَتَشُونَ فِي مَسَكِيمِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَلِ ﴿ ﴾ . وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن زَلِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ شُسَتَى ﴿ ﴾ .

﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ مسند إلى الله تعالى أو الرسول أو ما دل عليه. ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ﴾ أي إهلاكنا إياهم أو الجملة بمضمونها، والفعل على الأولين معلق يجري مجرى أعلم ويدل عليه القراءة بالنون. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لأُولِي النَّهَى ﴾ لذوي العقول الناهية عن التغافل والتعامي.

﴿ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ وهي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة. ﴿ لَكَانَ لِزَاماً ﴾ لكان مثل ما نزل بعاد وثمود لازماً لهؤلاء الكفرة، وهو مصدر وصف به أو اسم آلة سمي به اللازم لفرط لزومه كقولهم لزاز خصم. ﴿ وَآجَلُ مُسَمّى ﴾ عطف على كلمة أي ولولا العدة بتأخير العذاب وأجل مسمى لأعمارهم، أو لعذابهم وهو يوم القيامة أو يوم بدر لكان العذاب لزاماً والفصل للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب، ويجوز عطفه على المستكن في كان أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين له.

﴿ فَأَصْدِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيْحٌ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبَلَ طُلُوعِ اَلشَمْدِن وَقَبْلَ غُرُومِمَا ۖ وَمِنْ ءَانَآيِ الَّذِلِ فَسَيَحْ وَأَضْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ ﴾ .

﴿فَاضِيرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَيِّعْ بِحَمْدِ رَبُكَ﴾ وصل وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه، أو نزهه عن الشرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص حامداً له على ما ميزك بالهدى معتوفاً بأنه المولى للنعم كلها. ﴿قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ﴾ يعني الفجر، ﴿وَقَبْلَ مُرْوِبِها﴾ يعني الظهر والعصر لأنهما في آخر النهار أو العصر وحده. ﴿وَمِنْ آنَاءِ اللّيْلِ ومن ساعاته جمع أنا بالكسر والقصر، أو أناه بالفتح والمد. ﴿فَسَبِّحُ عِني المغرب والعشاء وإنما قدم زمان الليل لاختصاصه بمزيد الفضل فإن القلب فيه أجمع والنفس أميل إلى الاستراحة فكانت العبادة فيه أحمز ولذلك قال سبحانه وتعالى: ﴿إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا﴾. ﴿وَأَطْرَافَ النَّهَارِ ﴾ تكرير لصلاتي الصبح والمغرب إرادة الاختصاص، ومجيئه بلفظ الجمع لأمن الإلباس كقوله:

ظَـهُ رَاهُ مَا مِـ ثَـل ظُـهُ ودِ الْــــِ رُسَــيُــن

أو أمر بصلاة الظهر فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الآخر وجمعه باعتبار النصفين أو لأن النهار جنس، أو بالتطوع في أجزاء النهار. ﴿لَمَلَكَ تُرْضَى﴾ متعلق بـ ﴿سبح﴾ أي سبح في هذه الأوقات طمعاً أن تنال عند الله ما به ترضي نفسك. وقرأ الكسائي وأبو بكر بالبناء للمفعول أي يرضيك ربك.

﴿ وَلاَ تَمُدَّنَ عَيْنَتِكَ إِلَىٰ مَا مُتَّعَنَا بِهِ ۚ أَزْوَجًا مِنْهُمْ رَهْرَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرَزْقُ رَبِكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّالَا اللَّالِمُ اللَّهُ اللّل

﴿ وَلاَ تَمُدُنُ عَيْنِكَ ﴾ أي نظر عينيك. ﴿ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ﴾ استحساناً له وتمنياً أن يكون لك منله. ﴿ أَزْوَاجاً مِنْهُمْ ﴾ وأصنافاً من الكفرة، ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في به والمفعول منهم أي إلى الذي متعنا به، وهو أصناف بعضهم أو ناساً منهم. ﴿ وَهُمْزَةَ العَيَاةِ اللهُنَيا ﴾ منصوب بمحذوف دل عليه ﴿ متعنا ﴾ أو ﴿ به ﴾ على تضمينه معنى أعطينا، أو بالبدل من محل ﴿ به ﴾ أو من ﴿ أَزُواجاً ﴾ بتقدير مضاف ودونه، أو بالذم وهي الزينة والبهجة. وقرأ يعقوب بالفتح وهو لغة كالجهرة في الجهرة، أو جمع زاهر وصف لهم بأنهم زاهرو الدنيا لتنعمهم وبهاء زيهم بخلاف ما عليه المؤمنون الزهاد. ﴿ لِتَقْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ لنبلوهم ونختبرهم فيه، أو لنعذبهم في الآخرة، بيه الدنيا من الهدى والنبوة. ﴿ خَيْرُ ﴾ مما منحهم في الدنيا. ﴿ وَأَبْقَى ﴾ فإنه لا ينقطع.

﴿وَأَمْرُ أَهْلَكَ وَالصَّلَوْةِ وَاصْطَدِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَشَنْكُ رِنْقًا ۚ خَنُ زَرْفُكٌ وَٱلْمَنقِبَةُ لِلنَّقْوَىٰ ۖ ۖ ﴿

﴿ وَأَمْرُ أَهْلُكَ بِالصَّلاَةِ ﴾ أمره بأن يأمر أهل بيته أو التابعين له من أمته بالصلاة بعد ما أمر بها ليتعاونوا على الاستعانة بها على خصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة. ﴿ وَاصْطَبِرْ مَلَيْهَا ﴾ وداوم عليها. ﴿ لاَ تَسْلَلُكُ وِزْقاً ﴾ أي أن ترزق نفسك ولا أهلك. ﴿ تَحُنُ نَوْزُقُكُ ﴾ وإياهم ففرغ بالك لأم الآخرة. ﴿ وَالعَاقِبَةُ ﴾ المحمودة. ﴿ لِلتَّقْوْى ﴾ لذوي التقوى. روي «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أصاب أهله ضرّ أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية ».

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن زَوِيهِ ۚ أَوْلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ۞ ﴾.

﴿ وَقَالُوا لَوْلا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِنْ رَبّه ﴾ بآية تدل على صدقه في ادعاء النبوة، أو بآية مقترحة إنكاراً لما جاء به من الآيات، أو للاعتداد به تعتناً وعناداً فألزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أم المعجزات وأعظمها وأبقاها، لأن حقيقة المعجزة اختصاص مدعي النبوة بنوع من العلم أو العمل على وجه خارق للعادة، ولا شك أن العلم أصل العمل وأعلى منه قذراً وأبقى أثراً فكذا ما كان من هذا القبيل، ونبههم أيضاً على وجه أبين من وجوه إعجاز المختصة بهذا الباب فقال: ﴿ أَوْ لَمْ يَأْتِهِمْ يَيْنَةٌ مَا فِي الصَّحفِٰ الأُولَى ﴾ من التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية، فإن اشتمالها على زبدة ما فيها من العقائد والأحكام الكلية مع أن الآتي بها أمي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها إعجاز بين، وفيه إشعار بأنه كما يدل على نبوته برهان لما تقدمه من الكتب من حيث إنه معجز وتلك ليست كذلك، بل هي مفتقرة إلى ما يشهد على صحتها. وقرىء «الصحف» بالتخفيف وقرأ نافع وأبو عمرو وحقص عن عاصم ﴿ أو لم تأتهم ﴾ بالتاء والباقون بالياء.

﴿ وَلَوْ أَنَّا ۚ أَهۡلَكُمُنَهُم مِعۡدَابٍ مِن فَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَاۤ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَ وَغَنْزَتْ ﴿ السَّوِيِّ وَمَنِ ٱهۡتَكَىٰ ﴿ مُنَاتِمُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهۡتَكَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهَلَكُنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أو البينة والتذكير لأنها في معنى

البرهان، أو المراد بها القرآن. ﴿لَقَالُوا رَبُّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتْبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلً﴾ بالقتل والسبي في الدنيا. ﴿وَقَحْرَى﴾ بدخول النار يوم القيامة، وقد قرىء بالبناء للمفعول فيهما.

﴿قُلْ كُلُّ﴾ أي كل واحد منا ومنكم. ﴿مُمَتَرِيضٌ﴾ منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمركم. ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ وقرىء «السواء» أي الوسط الجيد و «السواء» أي الوسط الجيد و «السوء» و «السوء» أي السر، و «السوء» هو تصغيره. ﴿وَمَنْ الْمُتَدَى﴾ من الضلالة و ﴿من﴾ في الموضعين للاستفهام ومحلها الرفع بالابتداء، ويجوز أن تكون الثانية موصولة بخلاف الأولى لعدم العائد فتكون معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة أو على أصحاب أو على الصواط على أن المراد به النبي ﷺ.

وعنه ﷺ «من قرأ طه أعطي يوم القيامة ثوابُ المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين». .



#### مكية وأيها مائة واثنتا عشرة آية

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحِيَمِ يَرْ

﴿ أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ۞ مَا يَأْلِيهِم مِن ذِكْرِ مِن رَّبِهِم تُحْدَثِ إِلَّا السَّمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞﴾.

﴿ اَقْتُرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ بالإضافة إلى ما مضى أو عند الله لقوله تعالى: ﴿ إِنهم يزونه بعيداً ونواه قريباً ﴾ وقوله ﴿ ويستمجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون ﴾ أو لأن كل ما هو آت قريب وإنما البعيد ما انقرض ومضى، واللام صلة لـ ﴿ أَقْتَرَبَ ﴾ أو تأكيد للإضافة وأصله اقترب حساب الناس ثم اقترب للناس الحساب ثم اقترب للناس حسابهم، وخص الناس بالكفار لتقييدهم بقوله: ﴿ وَهُمْ فِي عَفْلَة عَن الحساب. ﴿ مُمْرِضُونَ ﴾ عن التفكر فيه وهما خبران للضمير، ويجوز أن يكون الظرف حالاً من المستكن في ﴿ معرضون ﴾ .

﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ﴾ ينبههم عن سنة الغفلة والجهالة. ﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾ صفة لـ ﴿ذِكْرِ﴾ أو صلة لـ ﴿يَأْتِيهِمِ﴾. ﴿مُحْدَثِ﴾ تنزيله ليكرر على أسماعهم التنبيه كي يتعظوا، وقرىء بالرفع حملاً على المحل. ﴿إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْمَبُونَ﴾ يستهزئون به ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم وفرط إعراضهم عن النظر في الأمور والتفكر في العواقب ﴿وهم يلعبون﴾ حال من الواو وكذلك:

﴿ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّوا النَّجُوى الَّذِينَ طَلَمُوا هَلْ هَنذَا إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمُّ أَفَتَأْتُوكَ السِّحْدَ وَأَشُدُّ بَشْرُ مِثْلُكُمُّ أَفَتَأْتُوكَ السِّحْدَ وَأَشُدُ اللَّهِ وَلَا يَشَرُّ مِثْلُكُمُّ أَفَتَأْتُوكَ السِّحْدَ وَأَشُدُ

﴿ لاَ هِيةَ قُلُوبُهُمْ ﴾ أي استمعوه جامعين بين الاستهزاء والتلهي والذهول عن التفكر فيه، ويجوز أن يكون من واو ﴿ يلعبون ﴾ وقرئت بالرفع على أنها خبر آخر للضمير. ﴿ وَأَسَرُوا النَّجْوَى ﴾ بالغوا في إخفائها أو جعلوها بحيث خفي تناجيهم بها. ﴿ اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بدل من واو ﴿ وأسروا ﴾ للإيماء بأنهم ظالمون فيما أسروا به، أو فاعل له والواو لعلامة الجمع أو مبتدأ والجملة المتقدمة خبره وأصله وهؤلاء أسروا النجوى فوضع الموصول موضع تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم أو منصوب على الذم. ﴿ هَلَ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمُ أَفْتَأْتُونَ السُّحُرَ وَأَنْتُم شَيْصِرُونَ ﴾ بأمره في موضع النصب بدلاً من ﴿ النجوى ﴾ أو مفعولاً لقول مقدر كأنهم استدلوا بكونه بشراً على كذبه في ادعاء الرسالة لاعتقادهم أن الرسول لا يكون إلا ملكاً ، واستلزموا منه أن ما جاء به من الخوارق كالقرآن سحر فأنكروا حضوره ، وإنما أسروا به تشاوراً في استنباط ما يهدم أمره ويظهر فساده للناس

﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاتِهِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْ قَالُواْ أَضْغَنَتُ ٱلْمَاكَيْمِ بَـٰكِ الْفَرْمَنُهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ قَلْيَأْنِنَا بِتَابِعُو كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوْلُونَ ۞﴾.

﴿قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ القَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ جهراً كان أو سراً فضلاً عما أسروا به فهو آكد من قوله ﴿قَلَ أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض﴾ ولذلك اختير ها هنا وليطابق قوله ﴿وأسروا النجوى﴾ في المبالغة.. وقرأ حمزة والكسائي وحفص ﴿قال﴾ بالإِخبار عن الرسول ﷺ. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ المَلِيمُ﴾ فلا يخفى عليه ما يسرون ولا ما يضمرون.

﴿ إِلَى قَالُوا أَضْغَاثُ أَخْلاَم بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرَ ﴾ إضراب لهم عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام ثم إلى أنه كلام افتراه، ثم إلى أنه قول شاعر والظاهر أن ﴿ بل ﴾ الأولى لتمام حكاية والإبتداء بأخرى أو للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول ﷺ وما ظهر عليه من الآيات إلى تقاولهم في أمر القرآن، والثانية والثالثة لإضرابهم عن كونه أباطيل خيلت إليه وخلطت عليه إلى كونه مفتريات اختلقها من تلقاء نفسه، ثم إلى أنه كلام شعري يخيل إلى السامع معاني لا حقيقة لها ويرغبه فيها، ويجوز أن يكون الكل من الله تنزيلاً لأوالهم في درج الفساد لأن كونه شعراً أبعد من كونه مفترى لأنه مشحون بالحقائق والحكم وليس فيه ما يناسب قول الشعراء، وهو من كونه أحلاماً لأنه مشتمل على مغيبات كثيرة طابقت الواقع والمفترى لا يكون يناسب قول الشعراء، ولانهم جربوا وسول الله ﷺ نيفاً وأربعين سنة وما سمعوا منه كلباً قط، وهو أبعد من كونه سحراً لأنه يجانسه من حيث إنهما من الخوارق. ﴿ فَلْيَاتُهِ لَا يَاتِه كُمَا أَرْسِلُ الأَوْلُونَ ﴾ أي كما أرسل به الأولون مثل اليد البيضاء والعصا وإبراء الأكمه وإحياء الموتى، وصحة التشبيه من حيث إن الإرسال يتضمن الإتيان بالآية.

﴿مَا ءَامَنَتْ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهَلَكُمْنَهَأَ أَنَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِىّ إِلَيْهِمْ فَتَنْلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾.

﴿مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ﴾ من أهل قرية. ﴿أَهْلَكُنَاهَا﴾ باقتراح الآيات لما جاءتهم. ﴿أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ﴾ لو جنتهم بها وهم أعتى منهم، وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح للإِبقاء عليهم إذ لو أتي به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستئصال كمن قبلهم.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلاَّ رِجَالاً يُوحَى إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ جواب لقولهم ﴿هل هذا إلا بشر مثلكم﴾ فأمرهم أن يسألوا أهل الكتاب عن حال الرسل المتقدمة ليزول عنهم الشبهة والإحالة عليهم إما للإلزام فإن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويثقون بقولهم، أو لأن إخبار الحجم الغفير يوجب العلم وإن كانوا كفاراً. وقرأ حفص ﴿نوحي﴾ بالنون.

﴿وَمَا جَعَلَنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَفَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَجَيَنَهُمْ وَمَن نَشَآءُ وَأَهَلَكَنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ لَقَدْ أَنزَلْنَا ۚ إِلَيْكُمْ كِتَنَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞﴾.

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ﴾ نفي لما اعتقدوا أنها من خواص الملك عن الرسل تحقيقاً لأنهم كانوا أبشاراً مثلهم. وقيل جواب لقولهم ﴿ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق﴾ ﴿وما كانوا خالدين﴾ تأكيد وتقرير له فإن التعيش بالطعام من توابع التحليل المؤدي إلى الفناء وتوحيد الجسد لا إرادة الجنس، أو لأنه مصدر في الأصل أو على حذف المضاف أو تأويل الضمير بكل واحد وهو جسم ذو لون فلذلك لا يطلق على الماء والهواء، ومنه الجساد للزعفران. وقيل جسم ذو تركيب لأن أصله لجمع الشيء واشتداده.

﴿ ثُمُّ صَدَقْنَاهُمُ الوَعْلَ ﴾ أي في الرعد. ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ ﴾ يعني المؤمنين بهم ومن في إبقائه حكمة

كمن سيؤمن هو أو أحد من ذريته، ولذلك حميت العرب من عذاب الاستئصال. ﴿وَٱهۡلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ في الكفر والمعاصي.

﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ ﴾ يا قريش ﴿ كِتَاباً ﴾ يعني القرآن. ﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ صيتكم كقوله ﴿ وإنه لذكر لك ولقومك ﴾ أو موعظتكم أو ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق. ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ فتؤمنون.

﴿ وَكُمْ فَصَـمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ طَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُشُونَ ۞ لَا نَرْكُشُواْ وَارْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَتُرْفِئُمْ فِيهِ وَمَسْكِيكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْتُلُونَ ۞﴾..

﴿وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ واردة عن غضب عظيم لأن القصم كسر يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم. ﴿كَانَتْ ظَالِمَةٌ﴾ صفة لأهلها وصفت بها لما أقيمت مقامه. ﴿وَٱنْشَأْتُا بَعْدَهَا﴾ بعد إهلاك أهلها. ﴿قَوْماً آخْرِينَ﴾ مَكانهم.

﴿فَلَمَّا أَحَسُوا بَأَسَنَا﴾ فلما أدركوا شدة عذاينا إدراك المشاهد المحسوس، والضمير للأهل المحذوف. ﴿إِذَا هُمْ مِنْهَا يَوْكُشُونَ﴾ يهربون مسرعين راكضين دوابهم، أو مشبهين بهم من فرط إسراعهم.

﴿ لاَ تَرْكُضُوا ﴾ على إرادة القول أي قيل لهم استهزاء لا تركضوا إما بلسان الحال أو المقال، والقائل ملك أو من ثم من المؤمنين. ﴿ وَالْجِمُوا إِلَى مَا أَتُوفَتُمْ فِيهِ ﴾ من التنعم والتلذذ والإتراف إبطار النعمة. ﴿ وَمَسَاكِنِكُمْ ﴾ التي كانت لكم. ﴿ لَمَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ ﴾ غدا عن أعمالكم أو تعذبون فإن السؤال من مقدمات العذاب، أو تقصدون للسؤال والتشاور في المهام والنوازل.

## ﴿ قَالُواْ يَنَوَلَنَنَا ۚ إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَتَ تِلْكَ دَعْوَنَهُمْ حَقَّىٰ جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَيْمِينِنَ ۞﴾.

﴿قَالُوا يَا وَيَلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ لما رأوا العذاب ولم يروا وجه النجاة فلذلك لم ينفعهم. وقيل إن أهل حضور من قرى اليمن بعث إليهم نبي فقتلوه فسلط الله عليهم بختنصر فوضع السيف فيهم فنادى مناد من السماء يا لثارات الأنبياء فندموا وقالوا ذلك.

﴿ فَمَا زَالَتُ تِلْكَ مَعُواهُمُ ﴾ فما زالوا يرددون ذلك، وإنما سماه دعوى لأن المولول كأنه يدعو الويل ويقول: يا ويل تعال فهذا أوانك، وكل من ﴿ تلك ﴾ و ﴿ دعواهم ﴾ يحتمل الاسمية والخبرية. ﴿ حَمَلْنَاهُمْ حَمِيداً ﴾ مثل الحصيد وهو النبت المحصود ولذلك لم يجمع. ﴿ خَامِلِينَ ﴾ ميتين من خمدت النار وهو مع ﴿ حصيدا ﴾ منزلة المفعول الثاني كقولك: جعلته حلواً حامضاً إذ المعنى: وجعلناهم جامعين لمماثلة الحصيد والخمود أو صفة له أو حال من ضميره.

﴿وَمَا خَلَقَنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيِينَ ۞ لَوَ أَرَدْنَا أَن تَنْغِذَ لَمُوَا لَاَتَّخَذَنَهُ مِن لَدُنَّا إِن كُنَّا وَن كُنْاً وَن كُنْاً إِن كُنَّا وَنَ كَنْهِ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ الل

﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا يَيْنَهُمَا لأَعِيبِنَ ﴾ وإنما خلقناها مشحونة بضروب البدائع تبصرة للنظار وتذكرة لذوي الاعتبار وتسبباً لما ينتظم به أمور العباد في المعاش والمعاد، فينبغي أن يتسلقوا بها إلى تحصيل الكمال ولا يغتروا بزخارفها فإنها سريعة الزوال.

﴿ لَوْ أَرْفَنَا أَنْ نَتَخِذَ لَهُواَ﴾ ما يتلهى به ويلعب. ﴿ لاَتُخَذَّنَاهُ مِنْ لِمُنَا﴾ من جهة قدرتنا، أو من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات لا من الأجسام المرفوعة والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع السقوف وتزويقها وتسوية الفرش وتزيينها، وقيل اللهو الولد بلغة اليمن وقيل الزوجة والمراد به الرد على النصارى ﴿ إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ﴾ ذلك ويدل على جواب الجواب المتقدم. وقيل ﴿إن﴾ نافية والجملة كالنتيجة للشرطية.

﴿بَلَ نَقْذِفُ بِالْحَقِيٰ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَغُهُمْ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِنَا نَصِفُونَ ۞﴾.

﴿ بَلَ نَقْذِفُ بِالحَقِّ عَلَى البَاطِلِ ﴾ إضراب عن اتخاذ اللهو وتنزيه لذاته عن اللعب أي بل من شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل الذي من عداده اللهو. ﴿ فَيَلْمَغُهُ ﴾ فيمحقه، وإنما استعار لذلك القذف وهو الرمي البعيد المستلزم لصلابة المرمى، والدمغ الذي هو كسر الدماغ بحيث يشق غشاؤه المؤدي إلى زهوق الروح تصويراً الإبطاله به ومبالغة فيه، وقرىء «فيدمغه» بالنصب كقوله:

سَأْتُوكُ مَنْولِي لَبَيْدِي تَجِيم وَأَلْحَىق بِالْجِجَازِ فَأَسْتَربِحَا

ووجهه مع بعده الحمل على المعنى والعطف على «الحق». ﴿فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ هالك والزهرق ذهاب الروح وذكره لترشيح المجاز. ﴿وَلَكُم الوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ﴾ مما تصفونه به مما لا يجوز عليه، وهو في موضع الحال وما مصدرية أو موصوفة أو موصوفة.

﴿ وَلَهُمْ مَن فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ؞ وَلَا يَسْتَحْمِرُونَ ۚ الْبَلَ وَالنَّهَارَ لَا يَغَمُّرُونَ ۖ ﴾ .

﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ خلقاً وملكاً. ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ ﴾ يعني الملائكة المنزلين منه لكرامتهم عليه منزلة المقربين عند الملوك، وهو معطوف على ﴿ من في السموات ﴾ وإفراده للتعظيم أو لأنه أعم منه من وجه، أو المراد به نوع من الملائكة متعال عن التبوؤ في السماء والأرض أو مبتدأ خبره: ﴿ لاَ يَسْتَكُمِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴾ لا يتعظمون عنها. ﴿ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ ولا يعيون منها، وإنما جيء بالاستحسار الذي هو أبلغ من الحسور تنبها على أن عبادتهم بثقلها ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ولا يستحسرون.

﴿ يُسَبِحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ ينزهونه ويعظمونه دائماً. ﴿ لاَ يَفْتَرُونَ ﴾ حال من الواو في ﴿ يسبحون ﴾ وهو استثناف أو حال من ضمير قبله.

﴿ أَمِ الْخَذُلُواْ ءَالِهِمَةُ مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمَاۤ ءَالِهَٰذُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَاْ فَشَبْحَنَ ٱللّهِ رَبِ ٱلْمَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُشْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْئَلُونَ ۞﴾.

﴿ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً ﴾ بل اتخذوا والهمزة لإِنكارُ اتخاذهم: ﴿ مِنَ الأَرْضِ ﴾ صفة لآلهة أو متعلقة بالفعل على معنى الابتداء، وفائدتها التحقير دون التخصيص. ﴿ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴾ الموتى وهم وإن لم يصرحوا به لكن لزم ادعاؤهم لها الإلهية، فإن من لوازمها الاقتدار على جميع الممكنات والمراد به تجهيلهم والتهكم بهم، وللمبالغة في ذلك زيد الضمير الموهم لاختصاص الإنشار بهم.

﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ الله عنو الله وصف به ﴿ إِلاَّ لتعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما بعدها ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلهة فيهما دونه، والمراد ملازمته لكونها مطلقاً أو معه حملاً لها على غير كما استثنى بغير حملاً عليها، ولا يجوز الرفع على البدل لأنه متفرع على الاستثناء ومشروط بأن يكون في كلام غير موجب. ﴿ لَفَسَدَتَا ﴾ لبطلتا لما يكون بينهما من الاختلاف والتمانع، فإنها إن توافقت في المراد تطاردت عليه القدر وإن تخالفت فيه تعاوقت عنه. ﴿ فَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ المَرْشِ ﴾ المحيط بجميع الأجسام الذي هو محل التدابير ومنشأ التقادير. ﴿ فَمَا يَصِفُونَ ﴾ من اتخاذ الشريك والصاحبة والولد.

﴿لاَ يُسْئَلُ حَمَّا يَفْعَلُ﴾ لعظمته وقوة سلطانه وتفرده بالألوهية والسلطنة الذاتية. ﴿وَهُمْ يُسْتَلُونَ﴾ لأنهم

مملوكون مستعبدون والضمير للـ ﴿آلَهَةُ﴾ أو للعباد.

﴿ أَمِهِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ؞ مَالِمَةٌ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ ۚ هَاذَا ذِكُرُ مَن مَّيَى وَذِكُرُ مَن قَبْلِي بَلْ ٱكْثَرُهُمُو لَا يَعْلَمُونَ ٱلْمَقَّ فَهُم مُعْمِضُونَ ۞﴾.

﴿ أَم تَتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهة ﴾ كرره استعظاماً لكفرهم واستفظاماً لأمرهم وتبكيتاً وإظهاراً لجهلهم، أو ضما لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلاً من العقل على معنى أوجدوا آلهة ينشرون الموتى فاتخذوهم آلهة، لما وجدوا فيهم من خواص الألوهية، أو وجدوا في الكتب الإلهية الأمر بإشراكهم فاتخذوهم متابعة للأمر، ويعضد ذلك أنه رتب على الأول ما يدل على فساده عقلاً وعلى الثاني ما يدل على فساده نقلاً. ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُم ﴾ على ذلك إما من العقل أو من النقل، فإنه لا يصح القول بما لا دليل عليه كيف وقد تطابقت الحجج على بطلانه عقلاً ونقلاً. ﴿ هَذَا فِكُورُ مَنْ مَعِي وَذِكُرُ مَنْ قَبْلِي ﴾ من الكتب السماوية فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك، والتوحيد لما لم يتوقف على صحته بعثة الرسل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه بالنقل و ﴿ من مَعي ﴾ أمته و ﴿ من قبلي ﴾ الأمم المتقدمة وإضافة الوسل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه بالنقل و ﴿ من مَعي ﴾ أمته و ﴿ من قبلي ﴾ الأمم المتقدمة وإضافة الوسل وإنزال الكتب صح الاستدلال فيه بالنقل و ﴿ من مَعي ﴾ أمته و ﴿ من قبلي ﴾ الأمم المتقدمة وإضافة الوب وبعد وشبههما وبعدمها. ﴿ فَهَلُ أَكْتُوهُمُ لاَ يُعلَمُونَ الحَق ﴾ ولا يميزون بينه وبين الباطل، وقرىء «الحَق الرسول من وبعد وشبههما وبعدمها. وقرىء «التأكيد بين السبب والمسبب. ﴿ فَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴾ عن التوحيد واتباع الرسول من أجل ذلك.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوبِينَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاَ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ۞ وَقَالُوا أَتَخَـٰذَ الرَّحَنُنُ وَلَدُا شَهْجَنَةُ بِلْ عَبِحَادٌ شُكُورُكِ ۞ لَا يَسْمِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَسْرِهِ. يَسْمَلُونَ ۞ .

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلاَّ يُوحَى إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبِدُونِ ﴾ تعميم بعد تخصيص، فإن ﴿ذكر من قبلي﴾ من حيث إنه خبر لاسم الإشارة مخصوص بالموجود بين أظهرهم وهو الكتب الثلاثة، وقرأ حفص وحمزة والكسائي ﴿نُوحِي إِلِيهُ بالنون وكسر الحاء والباقون بالياء وفتح الحاء.

﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمِنُ وَلَداً ﴾ نزلت في خزاعة حيث قالوا الملائكة بنات الله ﴿ سبحانه ﴾ تنزيه له عن ذلك. ﴿ بَلْ عِبَادٌ ﴾ مقربون وفيه تنبيه على مدحض القوم، وقرىء بالتشديد.

﴿ لاَ يَسْبِقُونَهُ بِالغَوْلِ﴾ لا يقولون شيئاً حتى يقوله كما هو ديدن العبيد المؤدبين، وأصله لا يسبق قولهم قوله فنسب السبق إليه وإليهم، وجعل القول محله وأداته تنبيها على استهجان السبق المعرض به للقائلين على الله ما لم يقله، وأنيبت اللام على الإضافة اختصاراً وتجافياً عن تكرير الضمير، وقرىء «لا يَسْبَقُونَهُ» بالضم من سابقته فسبقته أسبقه. ﴿ وَهُمْ بِأَلْمُو يَعْمَلُونَ ﴾ لا يعملون قط ما لم يأمرهم به.

﴿ يَمْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ أَرْتَعَنَىٰ وَهُم مِّنَ خَشْيَدِهِ مُشْفِقُونَ ۖ ۞ ﴿
وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِلَتِ إِلَهٌ مِن دُونِهِ، فَنَالِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمُ كَنَالِكَ بَجْزِيهِ لِمَهَا لَمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ يَمْلَمُ مَا بَينَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ ﴾ لا تخفى عليه خافية مما قدموا وأخروا، وهو كالعلة لما قبله والتمهيد لما بعده فإنهم لإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويراقبون أحوالهم. ﴿ وَلاَ يَشْفَمُونَ إِلاَّ لِمَنِ ٱرْتَضَى ﴾ أن يشفع له مهابة منه. ﴿ وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ ﴾ عظيمة ومهابته. ﴿ مُشْفِقُونَ ﴾ مرتعدون، وأصل الخشية خوف مع تعظيم

ولذلك خص بها العلماء. والإِشفاق خوف مع اعتناء فإن عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر وإن عدي بعلى . فبالعكس.

﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ﴾ من الملائكة أو من الخلائق. ﴿إِنِّي إِلَّهُ مِنْ دُونِهِ فَلَلِكَ نُجْزِيهِ جَهَنَّمَ﴾ يريد به نفي البنوة وادعاء ذلك عن الملائكة وتهديد المشركين بتهديد مدّعي الربوبية. ﴿كَلَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ من ظلم بالإِشراك وادعاء الربوبية.

﴿ أَوَلَمْ نَبَرَ الَّذِينَ كَفُرُوٓا أَنَّ السَّمَوَدِ وَٱلْأَرْضَ كَانَنَا رَبْقًا فَفَنْقَنْهُمَّا وَجَمَّلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

﴿أَوْ لَمْ يَرَ الذِينَ كَفَرُوا﴾ أو لم يعلموا، وقرأ ابن كثير بغير واو. ﴿أَنُّ السَّمواتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتَقا﴾ بالتنويع ذات رتق أو مرتوقتين، وهو الضم والالتحام أي كانتا شيئاً واحداً وحقيقة متحدة. ﴿فَفَتَقْتَاهُمَا﴾ بالتنويع والتمييز، أو كانت السموات واحدة ففتقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاً، وكانت الأرضون واحدة فجعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها طبقات أو أقاليم. وقيل ﴿كانتا﴾ بحيث لا فرجة بينهما ففرج. وقيل ﴿كانتا ﴾ بحيث لا فرجة بينهما ففرج. وقيل ﴿كانتا ﴾ بتمطر ولا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات، فيكون المراد بـ ﴿السموات﴾ سماء الدنيا وجمعها باعتبار الأفاق أو ﴿السموات﴾ بأسرارها على أن لها مدخلاً ما في الأمطار، والكفرة وإن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتق على أن لها مدخلاً ما في الأمطار، والكفرة وإن لم المتفساراً من العلماء ومطالعة لملكتب، وإنما قال ﴿كانتا﴾ ولم يقل كن لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض. وقرىء ارتقاء بالفتح على تقدير شيئاً رتقاً أي مرتوقاً كالرفض بمعنى المرفوض. ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلُّ شَيءٍ حَيٍّ ﴾ وخلقنا من الماء كل حيوان كقوله تعالى ﴿الله خلق كل دابة من ماء ﴾ وذلك لأنه من أعظم مواده أو لفرط احتياجه إليه وانتفاعه به بعينه، أو صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا يحيا دونه. وقرىء «حياً» على أنه صفة ﴿كل﴾ أو مفعول ثان، والظرف لغو والشيء مخصوص بالحيوان. ﴿أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ مع ظهور الآيات.

﴿ وَحَمَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَفَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَحَمَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَعَلَهُمْ بَهَنَدُونَ ﴿ وَجَمَلْنَا أَلَهُمْ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو

﴿وَجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ﴾ ثابتات من رسا الشيء إذا ثبت. ﴿أَنْ تَمِيدَ بِهِمُ﴾ كراهة أن تميل بهم وتضطرب، وقيل لأن لا تميد فحذف لا لأمن الإلباس. ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا﴾ في الأرض أو الرواسي. ﴿فِجَاجاً مُسُلاً﴾ مسالك واسعة وإنما قدم فجاجاً وهو.وصف له ليصير حالاً فيدل على أنه حين خلقها خلقها كذلك، أو ليبدل منها ﴿سَلاً﴾ فيدل ضمناً على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما يكون فيه من التوكيد. ﴿لَمَلَّهُمْ يَهْتَلُونَ﴾ إلى مصالحهم.

﴿وَجَمَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوطاً﴾ عن الوقوع بقدرته أو الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته، أو أستراق السمع بالشهب. ﴿وَهُمْ مَنْ آيَاتِهَا﴾ عن أحوالها الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته التي يحس ببعضها ويبحث عن بعضها في علمي الطبيعة والهيئة. ﴿مُعْرِضُونَ﴾ غير متفكرين.

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمِّرُ كُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۖ ۖ ﴿

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالقَمَرَ ﴾ بيان لبعض تلك الآيات. ﴿ كُلُّ فِي فَلَكِ ﴾ أي كل واحد منهما، والتنوين بدل من المضاف إليه والمراد بالفلك الجنس كقولهم: كساهم الأمير حلة. ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ يسرعون على سطح الفلك إسراع السابح على سطح الماء، وهو خبر ﴿ كُل ﴾ والجملة حال من ﴿ الشمس

والقمر﴾، وجاز إنفرادهما بها لعدم اللبس والضمير لهما، وإنما جمع باعتبار المطالع وجعل الضمير واو العقلاء لأن السياحة فعلهم.

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَّدُ أَفَائِينَ مِتَ فَهُمُ ٱلْخَنْلِدُونَ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتُ وَنَبَلُوكُم وَالشَّرِ وَٱلْحَيْرِ فِشْنَةً وَإِلْيَّنَا تُرْبَحُمُونَ ۞﴾.

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الخُلْدَ أَفَإِن مِتْ فَهُمُ الخَالِدُونَ﴾ نزلت حين قالوا نتربص به ريب المنون وفي معناه قوله:

فَـقُـلْ لِـلـشَّـامِـتِــنَ بِـنَـا أَفِـيـهُـوا سَــيَـلَـقَـى السَّـامِـتُـونَ كَـمَـا لَـقِـيـنَـا والفاء لتعلق الشرط بما قبله والهمزة الإنكاره بعد ما تقرر ذلك.

﴿كُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ المَوْتِ﴾ ذائقة مرارة مفارقتها جسدها، وهو برهان على ما أنكروه. ﴿وَنَبْلُوكُمْ﴾ وتعاملكم معاملة المختبر. ﴿ فِالشَّرِ وَالخَيْرِ ﴾ بالبلايا والنعم. ﴿وَفِئْتَهُ ﴾ ابتلاء مصدر من غير لفظه. ﴿ وَإِلَيْنَا وَرَعَاملكم معاملة المختبر. ويالشَّر وَالشَّكر، وفيه إيماء بأن المقصود من هذه الحياة والابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريراً لما سبق.

﴿ وَإِذَا رَمَاكَ. اَلَّذِينَ كَفَرُوّا إِن يَتَخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوّا أَهَـٰذَا اَلَّذِى يَدْكُرُ ءَالِهَــَّكُمْ وَهُم بِغِيضٍ إِلَا هُرُوا أَهَـٰذَا اَلَّذِى يَدْ تَسْتَعْجِلُونِ ۖ ﴾ . بِنِكِ الرَّهِ الرَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَشْخِذُونَكَ﴾ ما يتخذونك. ﴿إِلاَّ مُرُواَ﴾ إلا مهزوءاً به ويقرلون: ﴿أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ اللِهَتَكُمٰ﴾ أي بسوء، وإنما أطلقه لدلالة الحال فإن ذكر العدو لا يكون إلا بسوء. ﴿وَهُمْ بِذِكْوِ الرَّحْمَنِ﴾ بالتوحيد أو بإرشاد الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب رحمة عليهم أو بالقرآن. ﴿هُمْ كَافِرُونَ﴾ منكرون فهم أحق أن يهزأ بهم، وتكرير الضمير للتأكيد والتخصيص ولحيلولة الصلة بينه وبين الخبر.

﴿ حُلِق الإِنْسَانُ مِنْ مَجَلِ ﴾ كأنه خلق منه لفرط استعجاله وقلة ثباته كقولك: خلق زيد من الكرم، جعل ما طبع عليه بمنزلة المطبوع وهو منه مبالغة في لزومه له ولذلك قيل: إنه على القلب ومن عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجال الوعيد. روي أنها نزلت في النضر بن الخرث حين استعجال العذاب. ﴿ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي ﴾ الكفر واستعجال الوعيد. روي أنها نزلت في النار. ﴿ فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ بالإتيان بها، والنهي عما جبلت عليه نقوسهم ليقعدوها عن مرادها.

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُر صَدِيقِتِ ۞ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّـارَ وَلَا عَن ظُهُوهِهِمْ وَلَا هُمْ يُصَرُّونَ ۞ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَــةُ فَتَبَهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُظَرُونَ ۞﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَحْدُ ﴾ وقت وعد العذاب أو القيامة. ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ يعنون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضى الله عنهم.

﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لاَ يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلاَ عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ محذوف المجواب و ﴿حين﴾ مفعول ﴿يعلم﴾ أي: لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون منه بقولهم ﴿متى هذا الوعد﴾ وهو حين تحيط بهم النار من كل جانب بحيث لا يقدرون على دفعها ولا يجدون ناصراً يمنعها لما استعجلوا، ويجوز أن يترك مفعول ﴿يعلم﴾ ويضمر لحين فعل بمعنى: لو كان لهم علم لما استعجلوا يعلمون

بطلان ما هم عليه حين لا يكفون، وإنما وضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على ما أوجب لهم ذلك.

﴿ بَلْ تَأْتِيهِمَ ﴾ العدة أو النار أو الساعة. ﴿ بَغْتَةً ﴾ فجأة مصدر أو حال. وقرىء بفتح الغين. ﴿ فَتَبْهَتُهُمْ ﴾ فتغلبهم أو تحيرهم. وقرىء الفعلان بالياء والضمير لـ ﴿ الوعد ﴾ أو الـ ﴿حين ﴾ وكذا في قوله: ﴿ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدُهَا ﴾ لأن الوعد بمعنى النار أو العدة والحين بمعنى الساعة، ويجوز أن يكون لـ ﴿ النار ﴾ أو لـلـ ﴿ بغتة ﴾ . ﴿ وَلاَ هُمْ يُنْظُرُونَ ﴾ يمهلون وفيه تذكير بإمهالهم في الدنيا.

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُمْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْنَهَزِءُونَ ۞ قُلْ مَن يَكُلُوۡكُمُ بِٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْذَنَّ بَلْ هُمْ عَن ذِحْرٍ رَبِّهِم مُعْرِضُونَ ۞﴾.

﴿ وَلَقَذِ اسْتُهْزِىءَ بِرُسُلِ مِنْ قَبِلِكَ ﴾ تسلية لرسول الله ﷺ. ﴿ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ ﴾ وعد له بأن ما يفعلونه به يحيق بهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلوا يعني جزاءه.

﴿ قُلَ ﴾ يا محمد للمستهزئين. ﴿ مَنْ يَكُلُؤُكُمْ ﴾ يحفظكم. ﴿ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ ﴾ من بأسه إن أراد بكم، وفي لفظ ﴿ الرحمن ﴾ تنبيه على أن لا كالىء غير رحمته العامة وأن اندفاعه بمهلته ﴿ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُغْرِضُونَ ﴾ لا يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه حتى إذا كلؤا منه عرفوا الكالىء. وصلحوا للسؤال عنه.

﴿أَمْرَ لَمُكُمْ ءَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّ مُنَّا مُنَّالًا مَنَاكُمُ مُنَّقَا هَا فَأَنِهِمْ اللَّمُمُ أَلَلًا يَرَوْنَ أَنَا نَأْنِ ٱلأَرْضَ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَنْهُمُ الْعُسُمُ الْفُمُرُ أَفَلًا يَرَوْنَ أَنَا نَأْنِ ٱلأَرْضَ تَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِها أَنْهُمُ الْعُسْلِيونَ ﴾.

﴿ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِتَا﴾ بل ألهم آلهة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعنا، أو من عذاب يكون من عندنا والإضرابان عن الأمر بالسؤال على الترتيب، فإنه عن المعرض الغافل عن الشيء بعيد وعن المعتقد لنقيضه أبعد. ﴿ لاَ يَشْتَطِيمُونَ مُضَ أَنْفُسِهِمْ وَلاَ هُمْ مِنَّا يُضْحَبُونَ﴾ استئناف بإبطال ما اعتقدوه فإن من لا يقدر على نصر نفسه ولا يصحبه نصر من الله فكيف ينصر غيره.

﴿ بَلَ مَتَّعْنَا هَوُلاَءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ﴾ إضراب عما توهموا ببيان ما هو الداعي إلى حفظهم وهو الاستدراج والتمتيع بما قدر لهم من الأعمار، أو عن الدلالة على بطلانه ببيان ما أوهمهم ذلك، وهو أنه تعالى متعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم حتى طالت أعمارهم فحسبوا أن لا يزالوا كذلك وأنه بسبب ما هم عليه ولذلك عقبه بما يدل على أنه أمل كاذب فقال: ﴿ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ ﴾ أرض الكفرة. ﴿ وَنَقُصُهَا مِنَ أَطْرَافِهَا ﴾ بتسليط المسلمين عليها، وهو تصوير لما يجريه الله تعالى على أيدي المسلمين . ﴿ أَفَهُمُ الغَالِمُونَ ﴾ رسول الله والمؤمنين.

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَهِن مَسَنَهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيُقُولُنَ يَوْيَلِنَا إِنَّا كُنَا ظَيْلِينِ ۞ ﴾.

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالَوْحِيِ ﴾ بما أوحي إلي. ﴿وَلاَ يَسْمَعُ الصُّمُ الدُّعَاءَ ﴾ وقرأ ابن عامر ولا تسمع الصم على خطاب النبي ﷺ، وقرىء بالياء على أن فيه ضميره، وإنما سماهم ﴿الصم﴾ ووضعه موضع ضميرهم للدلالة على تصامهم وعدم انتفاعهم بما يسمعون. ﴿إِذَا مَا يُتْلَرُونَ ﴾ منصوب بـ ﴿يسمع﴾ أو بـ ﴿المدعاء ﴾ والتقييد به لأن الكلام في الإنذار أو للمبالغة في تصامهم وتجاسرهم. ﴿وَلَئِنْ مَسَّنْهُمْ نَفْحَةً﴾ أدنى شيء، وفيه مبالغات ذكر المس وما في النفحة من معنى القلة، فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيء والبناء الدال على المرة. ﴿مِنْ عَلَابٍ رَبُكَ﴾ من الذي ينذرون به. ﴿لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ﴾ لدعوا على أنفسهم بالويل واعترفوا عليها بالظلم.

﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ فَلَا لُظْـلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۚ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَتَكَةِ مِنْ خَرَابٍ آلَيْنَا بِهِمَا وَكَفَلِ بِنَا حَسِيبِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطَ﴾ العدل توزن بها صحائف الأعمال. وقيل وضع الموازين تمثيل لإرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال بالعدل، وإفراد ﴿القسط﴾ لأنه مصدر وصف به للمبالغة. ﴿لِيَوْمِ القِيامَةِ ﴾ للمبالغة. ﴿لِيَوْمِ القِيامَةِ ﴾ للجزاء يوم القيامة أو لأهله، أو فيه كقولك: جنت لخمس خلون من الشهر. ﴿فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيِئاً﴾ من حقها أو من الظلم. ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْفَكِ ﴾ أي وإن كان العمل أو الظلم مقدار حبة، ورفع نافع ﴿مثقال ﴾ على ﴿كان ﴾ التامة. ﴿أَتَيْنَا بِهَا ﴾ أحضرَناها، وقريء «آتينا» بمعنى جازينا بها من الإيتاء فإنه قريب من أعطينا، أو من المؤاتاة فإنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء وأثبنا من الثواب وجئنا، والضمير للمثقال وتأثيثه لإضافته إلى الرّحبة ﴾. ﴿وَكَفَى بِنَا حَاسِينَ ﴾ إذ لا مزيد على علمنا وعدلنا.

﴿ وَلَقَدَّ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰـٰرُونَ ٱلفُرْقَانَ وَضِيئَاءُ وَذَكْرًا لِلْمُنَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَلَذَا ذِكْرٌ شُهَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَانَتُمْ لَمُ مُنكِرُونَ ۞ ﴾ .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَرُونَ الفُرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْراً لِلمُتَقِينَ ﴾ أي الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين الحق والباطل، ﴿ وضياء ﴾ يستضاء به في ظلمات الحيرة والجهالة، ﴿ وذكراً ﴾ يتعظ به المتقون أو ذكر ما يحتاجون إليه من الشرائع. وقيل ﴿ الفرقان ﴾ النصر، وقيل فلق البحر وقرىء «ضياء» يغير واو على أنه حال من ﴿ الفرقان ﴾ .

﴿الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ﴾ صفة ﴿للمتقين﴾ أو مدح لهم منصوب أو مرفوع. ﴿بِالغَيْبِ﴾ حال مَن الفاعل أو المفعول. ﴿وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ﴾ خاتفون وفي تصدير الضمير وبناء الحكم عليه مبالغة وتعريض.

﴿ وَهَذَا ذِكْرٌ ﴾ يعني القرآن. ﴿ مُبَارَكُ ﴾ كثير خيره. ﴿ أَنْزَلْنَاهُ ﴾ على محمد عليه الصلاة والسلام. ﴿ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ استفهام توبيخ.

﴿ ﴾ وَلَقَدْ ءَانَيْنَآ إِنَرِهِيمَ رُشُدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَا بِهِ. عَلِمِينَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَا هَذِهِ ٱلتَمَاثِيلُ اتَّتِي أَنْتُمْ لَمَا عَكِهُونَ ۞ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنا لَمَا عَدِيرِينَ ۞ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشُدُهُ الاهتداء لوجوه الصلاح وإضافته ليدل على أنه رشد مثله وأن له شأناً. وقرىء ﴿ رَشْده ﴾ وهو لغة. ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ من قبل موسى وهرون أو محمد عليه الصلاة والسلام. وقيل من قبل استنبائه أو بلوغه حيث قال: ﴿ إِنِّي وجهت ﴾ ﴿ وَكُنّا بِهِ عَالِمِينَ ﴾ علمنا أنه أهل لما آتيناه، أو جامع لمحاسن الأوصاف ومكارم الخصال وفيه إشارة إلى أن فعله سبحانه وتعالى باختيار وحكمة وأنه عالم بالجزئيات.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَتعلَق بـ ﴿آتَينا ﴾ أو بـ ﴿رَشِده ﴾ أو بمحذوف: أي اذكر من أوقات رشده وقت قوله: ﴿مَا هٰلِهِ النَّمَاثِيلُ الَّبِي أَنْتُمْ لَهِا عَاكِفُونَ ﴾ تحقير لشأنها وتوبيخ على إجلالها، فإن التمثال صورة لا روح فيها لا يضر ولا ينفع، واللام للاختصاص لا للتعدية فإن تعدية العكوف بعلى. والمعنى أنتم فاعلون العكوف لها ويجوز أن يؤول بعلى أو يضمن العكوف معنى العبادة. ﴿قَالُوا وَجَدْنَا آيَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ﴾ فقلدناهم وهو جواب عما لزم الاستفهام من السؤال عما اقتضي عبادتها وحملهم عليها.

﴿قَالَ لَقَدَ كُنتُدَ أَنتُدَ وَمَابَآؤُكُمْ فِي صَلَالِ ثَبِينِ ۞ قَالُوٓا أَجِثْنَنَا بِٱلْحَقِّ أَدَ أَنتَ مِنَ اللَّغِيبِينَ ۞ قَالَ بَل تَئِبُكُمْ رَبُّ الشَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُرَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنْهِدِينَ ۞﴾.

﴿قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَلَتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلاَلِ مُبِينٍ﴾ منخرطين في سلك ضلال لا يخفى على عاقل لعدم استناد الفريقين إلى دليل، والتقليد إن جاز فإنما يجوز لمن علم في الجملة أنه على حق.

﴿قَالُوا أَجِنْتَنَا بِالحَقّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ﴾ كأنهم لاستبعادهم تضليله إياهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله على وجه الملاعبة، فقالوا أبجد تقوله أم تلعب به.

﴿قَالَ بَلْ رَبُكُمْ رَبُّ السَّمَوْاتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَ ﴾ إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على ما ادعاه وهن للسموات والأرض أو للتماثيل، وهو أدخل في تضليلهم وإلزام الحجة عليهم. ﴿وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ ﴾ أي المدكور من التوحيد. ﴿مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ من المتحققين له والمبرهنين عليه، فإن الشاهد من تحقق الشيء وحققه.

﴿ وَتَالِقُو لَأَكِيدَنَّ أَصَّنُكُمُ بَعْدَ أَن تُولُّوا مُدْيِينَ ۞ فَجَعَلَهُمْ جُذَانًا إِلَّا كَبِيرًا لَمُثُمْ لَعَلَهُمْ إِلِيْهِ بَرْجِعُونَ ۞﴾.

﴿وَتَاللهُ ﴾ وقرىء بالباء وهي الأصل والتاء بدل من الواو المبدلة منها وفيها تعجب. ﴿لاَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ لأجتهدن في كسرها، ولفظ الكيد وما في التاء من النعجب لصعوبة الأمر وتوقفه على نوع من الحيل. ﴿بَغَدَ أَنْ تُولُوا﴾ عنها. ﴿مُلْإِينَ ﴾ إلى عيدكم ولعله قال ذلك سراً.

﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَافاً﴾ قطاعاً فعال بمعنى مفعول كالحطام من الجذ وهو القطع. وقرأ الكسائي بالكسر وهو لغة، أو جمع جذيذ كخفاف وخفيف. وقرىء بالفتح و «جذذاً» جمع جذيذ و «جذذاً» جمع جذيد و «جذذاً» جمع جذيد و اجذذاً» جمع جذيد والمنقلة، والمنقلة و على عنه. ﴿لَهُمْ ﴾ للأصنام كسر غيره واستبقاه وجعل الفاس على عنقه. ﴿لَهَلُهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ﴾ لأنه غلب على ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه لتفرده واشتهاره بعداوة آلهتهم فيحاجهم بقوله: ﴿بل فعله كبيرهم﴾ فيحجهم، أو أنهم يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن كاسرها إذ من شأن المعبود أن يرجع إليه في حل العقد فيبكتهم بذلك، أو إلى الله أي ﴿يرجعون﴾ إلى توحيده عند تحققهم عجز آلهتهم.

﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَٰذَا بِعَالِهَتِنَا ۚ إِنَّهُ لِينَ ٱلظَّالِينِ ۞ قَالُواْ سَمِفْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُۥٓ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِۦ عَلَىٰٓ آغَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۞﴾.

﴿قَالُوا﴾ حين رجعوا. ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّه لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ بجرأته على الآلهة الحقيقة بالإعظام، أو بإفراطه في حطمها أو بتوريط نفسه للهلاك.

﴿قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ﴾ يعيبهم فلعله فعله ويذكر ثاني مفعولي سمع، أو صفة لـ ﴿فتى﴾ مصححة لأن يتعلق به السمع وهو أبلغ في نسبة الذكر إليه. ﴿يُقَالُ لَهُ لِلرَاهِيمُ﴾ خبر محذوف أي هو إبراهيم، ويجوز أن يرفع بالفعل لأن المراد به الاسم.

﴿قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَغْيُنِ النَّاسِ﴾ بمرأى منهم بحيث تتمكن صورته في أعينهم تمكن الراكب على المركوب. ﴿لَعَلَهُمْ يَشْهَدُونَ﴾ بفعله أو قوله أو يحضرون عقوبتنا له.

﴿ فَالْوَاْ ءَ أَنْتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِكَالِمَتِنَا يَتَاتِزَهِيمُ اللَّهِ قَالَ بَلْ فَعَكُمُ كَبِيمُمُمْ هَاذَا فَسَتَكُوهُمْ إِن كَانُواْ يَطِعُونَ اللَّهِ ﴾.

﴿قَالُوا ءَأَنْتَ فَمَلْتَ هٰذَا بِٱلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ﴾ حين أحضروه.

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ أسند الفعل إليه تجوزاً لأن غيظه لما رأى من زيادة تعظيمهم له تسبب لمباشرته إياه، أو تقريراً لنفسه مع الاستهزاء والتبكيت على أسلوب تعريضي كما لو قال لك من لا يحسن الخط فيما كتبته بخط رشيق: أأنت كتبت هذا فقلت بل كتبته أنت، أو حكاية لما يلزم من مذهبهم جوازه، وقبل إنه في المعنى متعلق بقوله ﴿إن كانوا ينطقون ﴾ وما بينهما اعتراض أو إلى ضمير ﴿فَنَى ﴾ أو ﴿إبراهيم ﴾، وقوله ﴿كبيرهم هذا ﴾ مبتدأ وخبر ولذلك وقف على فعله. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال الإبراهيم شلاك كلبات السمية للمعاريض كذباً لما شابهت صورتها صورته.

﴿ فَرَجَعُونَا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُدُ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَتُولُآءِ يَنطِفُونَ ۞﴾.

﴿ فَرَجَعُوا إِلَى أَنْفُسِهِمْ ﴾ وراجعوا عقولهم. ﴿ فَقَالُوا ﴾ فقال بعضهم لبعض. ﴿ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ بهذا السؤال أو بعبادة من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع لا من ظلمتموه بقولكم ﴿ إنه لمن الظالمين ﴾ .

﴿ فُمْ فَكِسُوا عَلَى رُووسِهِم ﴾ انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة، شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاه. وقرىء «نكُسُوا» بالتشديد و «نكسوا» أي نكسوا أنفسهم. ﴿ لَقَذْ عَلِيمَتُ مَا هُولاً مِ يَتْطِقُونَ ﴾ فكيف تأمرنا بسؤالها وهو على إرادة القول.

﴿ قَالَ أَفَنَعْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَشُرُّكُمْ ﴿ أَنِّ لَكُو وَلِمَا نَعْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ عَالَمُ وَاللَّهُ مَا لَا يَنفَعُكُمْ إِن كُنتُمْ فَيْطِيرَ ۞ ﴿ .

﴿ قَالَ أَفْتَغَبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلاَ يَضُرُّكُمْ ﴾ إنكار لعبادتهم لها بعد اعترافهم بأنها جمادات لا تنفع ولا تضر فإنه ينافي الألوهية.

﴿ أَفْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ﴾ تضجر منه على إصرارهم بالباطل البين، و ﴿ أَف ﴾ صوت المتضجر ومعناه قبحاً ونتناً واللام لبيان المتأفف له. ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ قبح صنيعكم.

﴿قَالُوا﴾ أَخذاً في المضارة لما عجزوا عن المحاجة. ﴿حَرَّقُوهُ﴾ فإن النار أهول ما يعاقب به. ﴿وَانْصُرُوا اَلِهَتَكُمْ﴾ بالانتقام لها. ﴿إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ﴾ إن كنتم ناصرين لها نصراً مؤزراً، والقائل فيهم رجل من أكراد فارشَّى اسمه هيون خسف به الأرض وقيل نمروذ.

## ﴿قُلْنَا يَنْنَازُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَىٰ إِبْرَفِيهُمْ ۗ ۞.

﴿ فَلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيتِم ﴾ ذات برد وسلام أي ابردي برداً غير ضار، وفيه مبالغات جعل النار المسخرة لقدرته مأمورة مطيعة وإقامة ﴿ كوني ﴾ ذات برد مقام ابردي، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقبل نصب ﴿ سلاماً ﴾ بفعله أي وسلمنا سلاماً عليه. روي أنهم بنوا حظيرة بكوثى وجمعوا فيها ناراً عظيمة ثم وضعوه في المنجنيق مغلولاً فرموا به فيها فقال له جبريل: هل لك حاجة، فقال: أما إليك فلا فقال: فسل ربك فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي، فجعل الله تعالى ـ ببركة قوله ـ الحظيرة

روضة ولم يحترق منه إلا وثاقه، فاطلع عليه نمروذ من الصرح فقال إني مقرب إلى إلهك فذبح أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم عليه السلام. وكان إذ ذاك ابن ست عشرة سنة وانقلاب النار هواء طيباً ليس ببدع غير أنه هكذا على خلاف المعتاد فهو إذن من معجزاته. وقيل كانت النار بحالها لكنه سبحانه وتعالى دفع عنه أذاها كما ترى في السمندل ويشعر به قوله على إبراهيم.

﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ ۚ كَبِّدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَفْسَوِينَ ۞ وَتَغَيِّنَـهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي بَنَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْنَا لَهُ مَعَلَّنَاهُمُ ٱلْأَفْسَوِينَ ۞ وَتَغَيِّنَـهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي بَنَرُكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ

﴿ وَأَرْادُوا بِهِ كَيْداً ﴾ مكراً في إضراره. ﴿ فَجَعَلْتَاهُمُ الأَخْسَرِينَ ﴾ أخسر من كل خاسر لما عاد سعيهم برهاناً قاطعاً على أنهم على الباطل وإبراهيم على الحق وموجباً لمزيد درجته واستحقاقهم أشد العذاب.

﴿وَنَجْيَنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا لِلمَالَمِينَ﴾ أي من العراق إلى الشام وبركاته العامة أن أكثر الأنبياء بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادي الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية. وقيل كثرة النعم والخصب الغالب. روي أنه عليه السلام نزل بفلسطين ولوط عليه السلام بالمؤتفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًا جَعَلْنَا صَلِيعِينَ ۞ وَجَعَلْنَكُهُمْ أَبِيَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكَوْةِ ۚ وَكَانُواْ لَنَا عَلِيدِينَ ۞﴾.

﴿وَوَهَمْنِنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَمْقُوبَ نَافِلْةٌ﴾ عطية فهي حال منهما أو ولد ولد، أو زيادة على ما سأل وهو إسحاق فتختص بيعقوب ولا بأس به للقرينة. ﴿وَكُلاَ﴾ يعني الأربعة. ﴿جَعَلْنَا صَالِحِينَ﴾ بأن وفقناهم للصلاح وحملناهم عليه فصاروا كاملين.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمُةٌ ﴾ يقتدى بهم. ﴿يَهْدُونَ ﴾ الناس إلى الحق. ﴿بِأَمْرِنَا ﴾ لهم بذلك وإرسالنا إياهم حتى صاروا مكملين. ﴿وَأُوْحَيْنَا إِلْيَهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ﴾ ليحثوهم عليها فيتم كمالهم بانضمام العمل إلى العلم، وأصله أن تفعل الخيرات ثم فعل الخيرات هم ﴿وَعَلَ الْخَيْرات هُ وَكَذَلك قوله: ﴿وَإِقَامَ الصَّلَوْة وَإِينَاءَ الرُّكُوٰةِ ﴾ وهو من عطف الخاص على العام للتفضيل، وحذفت تاء الإقامة المعوضة من إحدى الألفين لقيام المضاف إليه مقامها. ﴿وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ موحدين في العبادة ولذلك قدم الصلة.

﴿ وَلُوطًا ءَالْيَنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَتَجَيِّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَتَجِثَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْمِ فَسِقِينَ ۞ وَأَخَلَنَاهُ فِي رَحْمَنِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلطَّمَالِحِينَ ۞﴾ .

﴿ وَلُوطاً آتَيْنَاهُ حُكُماً ﴾ حكمة أو نبوة أو فصلاً بين الخصوم. ﴿ وَعِلْماً ﴾ بما ينبغي علمه للانبياء. ﴿ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ القَرْيَةِ ﴾ قرية سدوم. ﴿ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْحَبَائِثَ ﴾ يعني اللواطة وصفها بصفة أهلها أو أسندها إليها على حذف المضاف وإقامتها مقامه ويدل عليه: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ ﴾ فإنه كالتعليل له.

﴿وَٱذْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾ في أهل رحمتنا أو جنتنا. ﴿إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ الذين سبقت لهم منا الحسنى.

﴿ وَنُومًا إِذْ نَكَادَىٰ مِنْ قَكُبُلُ فَٱسْتَجَبَّنَا لَهُ فَنَجَبَّنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ اللَّهِ مَا أَعْرَفُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞﴾.

﴿وَنُوحاً إِذْ نَادَى﴾ إذ دعا الله سبحانه على قومه بالهلاك. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل المذكورين. ﴿فَاسْتَجَبْنَا

لَهُ﴾ دعاءه. ﴿فَتَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ العَظِيمِ﴾ من الطوفان أو أذى قومه، والكرب الغم الشديد.

﴿وَنَصَرْنَاهُ﴾ مطاوع انتصر أي جعلناً منتصراً. ﴿مِنَ القَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَأَخْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ لاجتماع الأمرين تكذيب الحق والانهماك في الشر، ولعلهما لم يجتمعا في قوم إلا وأهلكهم الله تعالى.

﴿ وَيَاوُدُ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَمْكُمَانِ فِي ٱلْحَرَٰدِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْفَوْمِ وَكُنَّا لِمُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَنَهُمْ الْفَوْمِ وَكُنَّا لِمُكَمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَنَهُمْ نَلَهُ لَمُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الحَرْثِ ﴾ في الزرع، وقيل في كرم تدلت عناقيده. ﴿ إِذْ نَفَشَتْ فِيه خُنَمُ القَوْمِ ﴾ وعنه الله عناقيده. ﴿ إِذْ نَفَشَتْ فِيه خُنَمُ العَوْمِ ﴾ وعنه الله عناقيده. ﴿ إِذْ نَفَشَتْ فِيه خُنَمُ

﴿فَقَهْمُنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ الضمير للحكومة أو للفتوى وقرىء «فأفهمناها». روي أن داود حكم بالغنم لصاحب الحرث فقال سليمان وهو ابن إحدى عشرة سنة: غير هذا أرفق بهما فأمر بدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها والحرث إلى أرباب الغنم يقومون عليه حتى يعود إلى ما كان ثم يترادان. ولعلهما قالا اجتهادا والأول نظير قول أبي حنيفة في العبد الجاني والثاني مثل قول الشافعي بغرم الحيلولة في العبد المغصوب إذا أبن، وحكمه في شرعنا عند الشافعي وجوب ضمان المتلف بالليل إذ المعتاد ضبط الدواب ليلا وهكذا قضى النبي على لما دخلت ناقة البراء حائطاً وأفسدته فقال «على أهل الأموال حفظها بالليل». وعند أبي حنيفة لا ضمان إلا أن يكون معها حافظ لقوله على «جرح بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل». وعند أبي حنيفة لا ضمان إلا أن يكون معها حافظ لقوله على «جرح مصيب وهو مخالف لمفهوم قوله تعالى: ﴿فقهمناها﴾ ولولا النقل لاحتمل توافقهما على أن قوله ففهمناها بصوت يتمثل له، أو بخلق الله تعالى: فيها الكلام. وقيل يسرن معه من السباحة وهو حال أو استثناف لبيان وجه التسخير و ﴿مع﴾ متعلقة بـ ﴿سخرنا﴾ أو ﴿سبحن﴾ ﴿وَالطّيز﴾ عطف على ﴿الجبال﴾ أو مفعول معه. وقرىء بالرفع على الإبتداء أو العطف على الضمير على ضعف. ﴿وَكُنّا فَاعِلَينَ﴾ لأمثاله فليس ببدع منا وإن عجبًا عندكم.

﴿ وَعَلَمْنَانُهُ صَنْعَاةً لِلرُّسِ لَكُمْ لِلتَّحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ۞ .

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً لَبُوسٍ ﴾ عمل الدرع وهو في الأصل اللباس قال:

السبِ سَ لَتُ لَ حَالَت آلَبُ وسها إِمَّا نَعَيْد صَهَا وَإِمَا بُوسها قَيل كانت صَفَاتِح فَحلقها وسردها. ﴿لَكُمْ مَ مَتعلق بعلم أو صفة لـ ﴿ليوس﴾ ﴿لِيُخْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ﴾ بدل منه بدل الاشتمال بإعادة البجار، والضمير لداود عليه السلام أو لـ ﴿ليوس﴾ وفي قراءة أبن عامر وحفص بالتاء للصنعة أو لـ ﴿ليوس﴾ على تأويل الدرع وفي قراءة أبي بكر ورويس بالنون لله عز وجل ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴾ ذلك أمر أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة والتقريع.

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّبِحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي بَدْرُكَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدِينَ ۞ وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَمُّ وَيُعَمَّلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حَلِظِينَ ۞﴾.

﴿وَلِسُلَيْمَانَ﴾ وسخرنا له ولعل اللام فيه دون الأول لأن الخارق فيه عائد إلى سليمان نافع له، وفي الأول أمر يظهر في الجبال والطير مع داود وبالإضافة إليه. ﴿الرَّفْحَ عَاصِفَةَ﴾ شديدة الهبوب من حيث إنها تبعد بكرسيه في مدة يسيرة كما قال تعالى: ﴿فدوها شهر ورواحها شهر﴾ وكانت رخاء في نفسها طيبة. وقيل كانت رخاء تارة وعاصفة أخرى حسب إرادته. ﴿تَجْرِي بِأَمْرِهِ﴾ بمشيئته حال ثانية أو بدل من الأولى أو حال من ضميرها. ﴿إِلَى الأَرْضِ النِّي بَارَكُنَا فِيها﴾ إلى الشام رواحاً بعدما سارت به منه بكرة. ﴿وَكُنَا بِكُلْ شَيءٍ عَلَى ما تقتضيه الحكمة.

﴿ وَمِنَ الشَّيَاطِينَ مَنْ يَقُوصُونَ لَهُ ﴾ في البحار ويخرجون نفائسها، ﴿ وَمِن ﴾ عطف على ﴿ الربح ﴾ أو مبتدأ خبره ما قبله وهي نكرة موصوفة. ﴿ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ ﴾ ويتجاوزون ذلك إلى أعمال أخر كبناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة كقوله تعالى: ﴿ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ﴾. ﴿ وَكُنّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴾ أن يزينوا عن أمره أو يفسدوا على ما هو مقتضى جبلتهم.

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥ أَنِي مَسَّنِي ٱلطَّنُّرُ وَأَنتَ أَرَحَمُ ٱلرَّمِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا يِهِ. مِن ضُرِّرٍ وَمَاتَيْنَنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ۞ .

﴿وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِيَ الضّرُ ﴾ بأني مسني الضر، وقرى، بالكسر على إضمار القول أو تضمين النداء معناه و ﴿الضر ﴾ بالفتح شائع في كل ضرر، وبالضم خاص بما في النفس كمرض وهزال. ﴿وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ وصف ربه بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه بما يوجبها واكتفى بذلك عن عرض المطلوب لطفاً في السؤال، وكان رومياً من ولد عبص بن إسحاق استنباه الله وكثر أهله وماله فابتلاه الله بهلاك أولاده بهذم بيت عليهم وذهاب أمواله، والمرض في بدنه ثماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة سنة أو سبعاً وسبعة أشهر وسبع ساعات. روي أن امرأته ماخير بنت ميشا بن يوسف، أو رحمة بنت إفرائيم بن يوسف قالت له يوماً: لو دعوت الله فقال: أستحيي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائي مدة رخائي.

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرُ﴾ بالشفاء من مرضه. ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ ﴾ بأن ولد له ضعف ما كان أو أحيي ولده وولد له منهم نوافل. ﴿ وَحَمَةً مِنْ عِنْدَنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ ﴾ رحمة على أيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر فيثابوا كما أثيب، أو لرحمتنا للعابدين فإنا نذكرهم بالإحسان ولا نساهم.

﴿ وَإِسْكَعِيلَ وَلِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلُّ مِنَ الصَّايِرِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَأُ إِنَّهُم مِنَ الصَّلِحِينَ ۞﴾.

﴿وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ﴾ يعني إلياس، وقيل يوشع، وقيل زكريا سمي به لأنه كان ذا حظ من الله تعالى أو تكفل أمته أو له ضعف عمل أنبياء زمانه وثوابهم، والكفل يجيء بمعنى النصيب والكفالة والضعف. ﴿كُلُّ﴾ كل هؤلاء. ﴿مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ على مشاق التكاليف وشدائد النوب.

﴿وَأَدْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنا﴾ يعني النبوة أو نعمة الآخرة. ﴿إِنَّهُمْ مِن الصَّالِحِينَ﴾ الكاملين في الصلاح وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن صلاحهم معصوم عن كدر الفساد.

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَــَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّ كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَالسَّتَجَسْنَا لَهُ وَجَنَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَيْرِ وَكَذَلِكَ نُسْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ . . ﴿ وَقَا النُّونِ ﴾ وصاحب الحوت يونس بن متى ﴿ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً ﴾ لقومه لما برم بطول دعوتهم وشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم مهاجراً عنهم، قبل أن يؤمر وقبل وعدهم بالعذاب فلم يأتهم لميعادهم بتوبتهم ولم يعرف الحال فظن أنه كذبهم وغضب من ذلك، وهو من بناء المغالبة للمبالغة أو لأنه أغضبهم بالمهاجرة لخوفهم لحوق العذاب عندها وقرىء "مغضباً». ﴿ فَظَنُ أَنْ لَنْ نَقْيرَ مَلَيهِ ﴾ لن نضيق عليه أو لن نقضي عليه بالعقوبة من القدر، ويعضده أنه قرىء مثقلاً أو لن نعمل فيه قدرتنا؛ وقبل هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمرنا، أو خطرة شيطانية سبقت إلى وهمه فسميت ظناً للمبالغة. وقرىء بالياء وقرأ يعقوب على البناء للمفعول وقرىء به مثقلاً. ﴿ فَنَادَى فِي الظّلُمَاتِ ﴾ في الظلمة الشديدة المتكاثفة أو ظلمات بطن الحوت والبحر والليل. ﴿ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَ أَنتَ ﴾ بأنه لا إله إلا أنت. ﴿ مُنْهَاتَ كُن يُعجزكُ شيء. ﴿ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ ﴾ لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة، وعن النبي غليه الصلاة والسلام "ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا أستجيب له».

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ﴾ بأن قذفه الحوت إلى الساحل بعد أربع ساعات كان في بطنه. وقيل ثلاثة أيام والفم غم الانتقام وقيل غم الخطيئة. ﴿وَكَلَلِكَ نُنْجِي المُؤْمِنِينَ﴾ من غموم دعوا الله فيها بالإخلاص وفي الإمام: «نجي» ولذلك أخفى الجماعة النون الثانية فإنها تخفى مع حروف الفم، وقرأ ابن عامر وأبو بكر بتشديد الجيم على أن أصله ﴿ننجي﴾ فحذفت النون الثانية كما حذفت التاء الثانية في ﴿تظاهرون﴾، وهي وإن كانت فاء فحذفها أوقع من حذف حرف المضارعة التي لمعنى ولا يقدح فيه اختلاف حركتي النونين فإن الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام وامتناع الحذف في تتجافى، لخوف اللبس. وقيل هو ماض مجهول أسند إلى المصدر والمفعول مذكور والماضى لا يسكن آخره.

﴿ وَوَكَ يُنَا إِذْ نَادَكَ رَيَّهُ رَبِ لَا تَذَرْفِ فَكَرْدًا وَأَنَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَيُعْبُنُ وَيَعْبُ وَرَهَبُنَا لَهُ رَوَّهُ وَلَا يُسُوعُونَ فِي ٱلْخَبْرَاتِ وَيَتَعُونَنَا رَغَبُا وَرَهَبُنَا لَهُ يَخْوَلُ وَلَا يَعْبُونِ وَيَعْبُلُوا يَنَا خَيْسُومِينَ ﴾.

﴿وَزَكَرِيّا إِذْ نَاهَى رَبُّهُ رَبِّ لاَ تَذَرْنِي فَرْهَٱ﴾ وحَيداً بلا ولد يرثني. ﴿وَأَنْتَ خَيْرُ الوَارِثِينَ﴾ فإن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي به.

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوجَهُ ﴾ أي أصلحناها للولادة بعد عقرها أو ل ﴿ وَكُريا ﴾ بتحسين خلقها وكانت حردة. ﴿ إِنَّهُمْ ﴾ يعني المتوالدين أو المذكورين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ﴿ كَانُوا يُسَارِهُونَ فِي الخَيْرَاتِ ﴾ يبادرون إلى أبواب الخير. ﴿ وَيَدْغُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً ﴾ ذوي رغب ورهب، أو راغبين في الثواب راجين للإجابة، أو في الطاعة وخائفين العقاب أو المعصية. ﴿ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾ مخبتين أو دائين الوجل، والمعنى أنهم نالوا من الله ما نالوا بهذه الخصال.

﴿ وَالَّذِي ٓ أَخْصَكَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ كَا مِن زُوجِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَاۤ ءَايَةُ لِلْعَكَلِينَ ۞ إِنَّ هَـُـذِهِۦ ٱَمَّتُكُمُ أَمَّةً رُجِـدَةً وَلَتَا رَبُّكُمُ فَاعْبُدُونِ ۞﴾.

﴿وَالَّتِي أَخْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ من الحلال والحرام يعني مريم. ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا﴾ أي في عيسى عليه الصلاة والسلام فيها أي أحييناه في جوفها، وقيل فعلنا النفخ فيها. ﴿وَمِنْ رُوجِنَا﴾ من الروح الذي هو بأمرنا وحده أو من جهة روحنا يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. ﴿وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا﴾ أي قصتهما أو حالهما ولذلك وحد قوله: ﴿آيَةٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ فإن من تأمل حالهما تحقق كمال قدرة الصانع تعالى.

﴿إِنَّ هَلِهِ أَمَتُكُمْ﴾ أي إن ملة التوحيد والإِسلام ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها فكونوا عليها. ﴿أَمَّةُ وَاحِلَةَ﴾ غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا مشاركة لغيرها في صحة الاتباع. وقرى، «أُمَّتُكُمْ» بالنصب على البدل و «أمةٌ» بالرفع على الخبر وقرئتا بالرفع عن أنهما خبران. ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ لا إله لكم غيري. ﴿فَاعَبُدُونِ﴾ لا غير.

﴿ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم ۚ كُلُّ إِلَيْنَا رُجِعُونَ ۞ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُمُ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُم ۗ فَكُونَ لِيَقَالِمُ عَلَى الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُمُ وَلَيْنَا لَهُ كَالِمُونَ ۞﴾.

﴿وَتَقَطَّمُوا أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ صرفه إلى الغيبة التفاتأ لينعي على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا أمره قطعاً موزعة بقبيح فعلهم إلى غيرهم. ﴿كُلُّ﴾ من الفرق المتحزبة. ﴿إلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ فنجازيهم.

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ بالله ورسله. ﴿فَلاَ كُفْرَانَ ﴾ فلا تضييع. ﴿لِسَعْيِهِ ﴾ استعير لمنع الثواب كما استعير الشكر لإعطائه ونفي الجنس للمبالغة. ﴿وَإِنَّا لَهُ ﴾ لسعيه. ﴿كَاتِبُونَ ﴾ مثبتون قي صحيفة عمله لا يضيع بوجه ما.

## ﴿ رَحَكَنَّمُ عَلَىٰ قَرْبَيْةٍ أَلْمَلَكُنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يُزِيمُونَ ﴿ ﴾.

﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ ﴾ وممتنع على أهلها غير متصور منهم. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي "وَحِرْمٌ" بكسر الحاء وإسكان الراء و قرىء "حرم". ﴿أَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ رحمنا بإهلاكها أو وجدناها هالكة. ﴿أَنَهُمْ لاَ يَرْجِعُونَ ﴾ رجوعهم إلى التوبة أو الحياة ولا صلة، أو عدم رجوعهم للجزاء وهو مبتدأ خبره حرام أو فاعل له ساد مسد خبره أو دليل عليه وتقديره: تربتهم أو حياتهم أو عدم بعثهم، أو لأنهم ﴿لا يرجعون ﴾ ولا ينيبون ﴿وحرام عن محذوف أي وحرام عليها ذاك وهو المذكور في الآية المتقدمة ويؤيده القراءة بالكسر. وقيل ﴿حرام عن وموجب عليهم ﴿أنهم لا يرجعون ﴾.

﴿ حَقَّى إِذَا فُئِحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَسِلُونَ ۞ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْـذُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِمَ شَنْخِصَةُ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَشَـرُواْ يَنَوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِِّنْ هَلَذَا بَلْ كُنَّا ظَلِيدِينِ ۞﴾.

﴿ حَتَّى إِذَا تُنِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ ﴾ متعلق بـ ﴿حرام﴾ أو بمحذوف دل الكلام عليه، أو بـ ﴿لا يرجعون﴾ أي يستمر الامتناع أو الهلاك أو عدم الرجوع إلى قيام الساعة وظهور أماراتها: وهو فتح سد يأجوج ومأجوج وهي حتى التي يحكى الكلام بعدها، والمحكي هي الجملة الشرطية. وقرأ ابن عامر ويعقوب ﴿فَتُحَتُ ﴾ وهي حتى التي يعني يأجوج ومأجوج أو الناس كلهم. ﴿مِنْ كُلِّ حَدْبٍ ﴾ نشز من الأرض، وقرىء الجدث، وهو القبر. ﴿يَشْبِلُونَ ﴾ يسرعون من نسلان الذئب وقرىء بضم السين.

﴿وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقُ﴾ وهو القيامة. ﴿فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ جواب الشرط و «إذا» للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية كقوله تعالى: ﴿إذا هم يقتطون﴾ فإذا جاءت الفاء معها تظاهرتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد، والضمير للقصة أو مبهم يفسره الأبصار. ﴿يَا وَيَلْنَا﴾ مقدر بالقول واقع موقع الحال من المجوسول. ﴿قَدْ كُنّا فِي عَفْلَةٍ مِنْ هذا﴾ لم نعلم أنه حق. ﴿بَلْ كُنّا ظَالِمِينَ﴾ لأنفسنا بالإخلال بالنظر وعدم الاعتداد بالنذر.

﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ ﴾.

﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَمْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله على يحتمل الأوثان وإبليس وأعوانه لأنهم بطاعتهم لهم في حكم عبدتهم، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما تلا الآية على المشركين قال له ابن الزبعري: قد خصمتك ورب الكعبة إليس اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنو مليح عبدوا الملائكة، فقال على: "بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك، فأنزل الله تعالى: ﴿إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى ﴾ الآية. وعلى هذا يعم الخطاب ويكون ﴿ما ﴾ مؤولاً بـ ﴿من ﴾ أو بما يعمه، ويدل عليه ما روي أن ابن الزبعري قال: هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله. ويكون قوله ﴿إِن الذين ﴾ بياناً للتجوز أو التخصيص تأخر عن الخطاب. ﴿حَصَبُ جَهَامَ ﴾ ما يرمى به إليها وتهيج به من حصبه بحصبه إذا رماه بالحصباء وقرىء بسكون الصاد وصفاً بالمصدر. ﴿أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ﴾ استئناف أو بدل من حصبه بحمب جهنم ﴾ واللام معوضة من على للاختصاص والدلالة على أن ورودهم لأجلها.

﴿ لَوْ كَانَ هَكُوْلَاءِ مَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَمَّا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَنُونَ ۞﴾.

﴿ لَوْ كَانَ هَوُلاَءِ آلِهَةً مَا وَرَدُوهَا ﴾ لأن المؤاخذ بالعذاب لا يكون إلهاً. ﴿ وَكُلِّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ لا خلاص هم عنها.

﴿ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ ﴾ أنين وتنفس شديد وهو من إضافة فعل البعض إلى الكل للتغلب إن أريد بـ ﴿ مَا تعبدون﴾ الأصنام. ﴿ وَهُمْ فِيهَا لا يُسْمَعُونَ ﴾ من الهول وشدة العذاب. وقيل ﴿ لا يسمعون ﴾ ما يسرهم.

﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا الْحُسْنَىٰ أُولَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ۖ وَهُمْ فِي مَا اَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَنْلِدُونَ ۞ لَا يَحَرُنُهُمُ الْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَنَنْلَقَنْهُمُ ٱلْمَاتَبِكَةُ هَلَاا يَوْمُكُمُ الَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ أي الخصلة الحسنى وهي السعادة أو التوفيق بالطاعة أو البشرى بالجنة. ﴿ أُولِئِكَ عَلَهًا مُبْعَدُونَ﴾ لأنهم يرفعون إلى أعلى عليين. روي أن علياً كرم الله وجهه خطب وقرأ هذه الآية ثم قال: أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابن الجراح، ثم أقيمت الصلاة فقام يجر رداءه ويقول:

﴿ لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ وهو بدل من ﴿ مبعدون ﴾ أو حال من ضميره سيق للمبالغة في إبعادهم عنها، والتحسيس صوت يحس به. ﴿ وَهُمْ فِيمًا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ﴾ دائمون في غاية التنعم وتقديم الظرف للاختصاص والاهتمام به.

﴿لاَ يَحْرُنُهُمْ الفَرَّعُ الأَكْبَرُ﴾ النفخة الأخيرة لقوله تعالى: ﴿ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ومن في اللاضراف إلى النار أو حين يطبق على النار أو يذبح الموت. ﴿وَيَتَلَقَّاهُمُ المَلاَئِكَةُ﴾ تستقبلهم مهنئين لهم. ﴿هَلَا يَوْمُكُمْ﴾ يوم ثوابكم وهو مقدر بالقول. ﴿الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾ في الدنيا.

﴿يَوْمَ نَطْدِى ٱلشَكَاءَ كَلَمَيِّ ٱلسِّجِلَ لِلْكُتُبُّ كَمَا بَدَأْنَاۤ أَوَّلَ خَـٰلَقٍ نُعِيدُمُ وَعْدًا عَلَيْنَاۗ إِنَا كُنَا فَعِلِينَ ۖ ﷺ .

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ﴾ مقدر باذكر أو ظرف ﴿لا يحزنهم﴾، أو ﴿تتلقاهم﴾ أو حال مقدرة من العائد المحذوف من ﴿توعدون﴾، والمراد بالطي ضد النشر أو المحو من قولك اطو عني هذا الحديث، وذلك لأنها نشرت مظلة لبني آدم فإذا انتقلوا قوضت عنهم، وقرىء بالياء والتاء والبناء للمفعول. ﴿ كَطَّيُّ السَّجِلِّ لِلْكِتَابِ ﴾ طياً كطي الطومار لأجل الكتابة أو لما يكتب أو كتب فيه، ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي وحفص على الجمع أي للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه. وقيل «السجل» ملك يطوي كتب الأعمال إذا رفعت إليه أو كاتب كان لرسول الله يحلي . ﴿ وَمَا لَعْتَلُ وَهِالسَجل » كالعلو و السجل » كالعتل وهما لغتان فيه. ﴿ كَمَا بَدَأَتا أَوْلَ خَلْقٍ نُعِيدُه ﴾ أي نعيد ما خلقناه مبتدأ إعادة مثل بدئنا إياه في كونهما إيجاداً عن العدم، أو جمعاً بين الأجزاء المتبددة والمقصود بيان صحة الإعادة بالقياس على الإبداء لشمول الإمكان الذاتي المصحح للمقدورية. وتناول القدرة القديمة لهما على السواء، و «ما» كافة أو مصدرية وأول مفعول لـ ﴿ بدأنا ﴾ أو لفعل يفسره ﴿ معيده ﴾ أو موصولة والكاف متعلقة بمحذوف يفسره ﴿ معيده ﴾ أي نعيد مثل الذي بدأنا وأول خلق ظرف لـ ﴿ بدأنا ﴾ أو حال من ضمير الموصول المحذوف. ﴿ وَعُدا ﴾ مقدر بفعله تأكيداً لـ ﴿ نعيده ﴾ أو منتصب به لأنه عدة بالإعادة. ﴿ عَلَيْنَا ﴾ أي علينا إنجازه. ﴿ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ ذلك لا محالة.

﴿ وَلَقَدْ كَتَنْكَ فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَكَ ٱلأَرْضَ يَرِيُهَا عِبَدِىَ ٱلصَّكِيْمُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَـٰذَا لَبُلَـٰغُا لِقَوْمٍ عَـٰدِدِک ﴾.

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ﴾ في كتاب داود عليه السلام. ﴿ مِنْ بَغْدِ الذَّكْرِ ﴾ أي التوراة، وقيل المراد بـ ﴿ النَّرُورِ ﴾ جنس الكتب المنزل وبـ ﴿ اللَّذِكِ ﴾ اللوح المحفوظ. ﴿ أَنَّ الأَرْضِ ﴾ أي أرض الجنة أو الأَرض المقدسة. ﴿ يَرْتُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ يعني عامة المؤمنين أو الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، أو أمة محمد ﷺ.

﴿ إِنَّ فِي هَذَا﴾ أي فيما ذكر من الأخبار والمواعظ والمواعيد ﴿ لَبَلاَغَا﴾ لكفاية أو لسبب بلوغ إلى البغية. ﴿ لِقَوْم عَابِدِينَ﴾ همهم العبادة دون العادة.

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلَنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَكَدِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا يُوحَقَ إِلَى أَنْمَاۤ إِلَّهُكُمْ إِلَكُ وَحِدُّ فَهَلَ أَنتُه مُسْلِمُونَ ۞﴾.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْمَالَمِينَ﴾ لأن ما بعثت به سبب لإسعادهم وموجب لصلاح معاشهم ومعادهم، وقبل كونه رحمة للكفار أمنهم به من الخسف والمسخ وعذاب الاستئصال.

﴿ قُلْ إِنَّمَا يُؤحَى إِلَيَّ أَنَمَا الْهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ﴾ أي ما يوحى إلي إلا أنه لا إله لكم إلا إله واحد، وذلك لأن المقصود الأصلي من بعثته مقصور على التوحيد فالأولى لقصر الحكم على الشيء والثانية على العكس. ﴿ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ مخلصون العبادة لله تعالى على مقتضى الوحي المصدق بالحجة، وقد عرفت أن التوحيد مما يصح إثباته بالسمع.

﴿ فَإِن نَوَلَوْا فَقُلُ ءَانَنَكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِت أَقَرِبُ أَم بَعِيدٌ مَا تُوْعَدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّهُ يَعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا نَكُنْدُونَ ۞ وَإِنْ أَدْرِف لَعَلَمُ فِشْنَةٌ لَكُمْ وَمَنْتُعُ إِلَىٰ حِينِ ۞ ﴾.

﴿ فَإِنْ تَوَلُوا﴾ عن التوحيد. ﴿ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ ﴾ أي أعلمتكم ما أمرت به أو حربي لكم. ﴿ عَلَى سَوَاءِ ﴾ مستوين في الإعلام به أو مستوين أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به، أو في المعاداة أو إيذاناً على سواء. وقبل أعلمتكم أني على ﴿ سواء ﴾ أي عدل واستقامة رأي بالبرهان النير. ﴿ وَإِنْ أَدْرِي ﴾ وما أدري. ﴿ أَقْرِبْ أَمْ يَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴾ من غلبة المسلمين أو الحشر لكنه كائن لا محالة.

﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ﴾ ما تجاهرون به من الطعن في الإِسلام. ﴿ وَيَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ﴾ من الإِحن والأحقاد للمسلمين فيجازيكم عليه.

﴿وَإِنْ أَدْرَي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ﴾ وما أدري لعل تأخير جزائكم استدراج لكم وزيادة في افتتانكم أو امتحان لينظر كيف تعملون. ﴿وَمَتَاعٌ إِلَى حِينِ﴾ وتمتع إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته.

﴿ قَلَ رَبِّ ٱشْكُرُ بِٱلْحَيِّ ۚ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَكَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ ۖ ۖ ﴿ .

﴿ قُلْ رَبِّ اخْكُمْ بِالْحَقِّ ﴾ اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضي لاستعجال العذاب والتشديد عليهم، وقرأ حفص ﴿ قَالَ ﴾ على جناء التفضيل و قرأ حفص ﴿ قَالَ ﴾ على بناء التفضيل و «احكم» من الأحكام. ﴿ وَرَبُنَا الرَّحْمَنُ ﴾ كثير الرحمة على خلقه. ﴿ المُسْتَعَانُ ﴾ المطلوب منه المعونة. ﴿ وَاحْكَم » من الحال بأن الشوكة تكون لهم وأن راية الإسلام تخفق أياماً ثم تسكن، وأن الموعد به لو كان حقاً لنزل بهم فأجاب الله تعالى دعوة رسوله ﷺ فخيب أمانيهم ونصر رسوله ﷺ عليهم، وقرىء بالياء. وعن النبي ﷺ «من قرأ اقترب حاسبه الله حساباً يسيراً وصافحه وسلم عليه كل نبي ذكر اسمه في القرآن " والله تعالى أعلم.



#### مكية إلا ست آيات من "هذاه خصماه" إلى "صراط الحميد" وآيها ثماه وسبعوه آية

### بنسب ألله ألتنمز التحبير

﴿يَتَأَيْهُمَا النَّاسُ اتَّغُواْ رَيَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا نَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَكَةٍ عَمَّاً أَرْضَعَتْ وَتَصَنَّعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ خَلَهَا وَرَى النّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم بِسُكَنرَىٰ وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدٌ ۞﴾.

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ أَتَقُوا رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ ﴾ تحريكها للاشياء على الإسناد المجازي، أو تحريك الأشياء فيها فأضيفت إليها إضافة معنوية بتقدير في أو إضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه مجرى المفعول به. وقيل هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربها وإضافتها إلى الساعة لأنها من أشراطها. ﴿ شَيءٌ عَظِيمٌ ﴾ هائل علل أمرهم بالتقوى بفظاعة الساعة ليتصوروها بعقولهم ويعلموا أنه لا يؤمنهم منها سوى التدرع بلباس التقوى فيقوا على أنفسهم ويتقوها بملازمة التقوى.

﴿ يَوْمَ تَرُوْنَهَا تَلْقُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمًّا أَرْضَعَتْ عَصوير لهولها والضمير لله ﴿ وَلِولْهَ ، و ﴿ يوم ﴾ منصوب بـ ﴿ تَلْهَلُ ، وقرى الله الذهول الذهاب عن الأمر وتله المقصود الدلالة على أن هولها بحيث إذا دهشت التي ألقمت الرضيع ثديها نزعته من فيه وذهلت عنه ، و "ما ، مرصولة أو مصدرية . ﴿ وَتَقَمُّ كُلُّ ذَاتِ حَمْلُ حَمْلُهَا ﴾ جنينها . ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى ﴾ كأنهم سكارى . ﴿ وَمَا مُمْ بِسُكَارَى ﴾ على الحقيقة . ﴿ وَلَكِنَّ عَذَابُ الله شَدِيدٌ ﴾ فأرهقهم هوله بحيث طير عقولهم وأذهب تمييزهم ، وقرى النَّاسَ من أريتك قائماً أو رؤيت قائما بنصب الناس ورفعه على أنه نائب مناب الفاعل ، وتأنيثه على تأويل الجماعة وإفراده بعد جمعه لأن الزلزلة يراها الجميع ، وأثر السكر إنما يراه كل أحد على غيره وقرأ حمزة والكسائي "سكرى كعطشي إجراء للسكر مجرى العلل .

﴿ وَيَنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ يِغَلِي عِنْدِ عِنْدٍ وَيَشَّيعُ كُلَّ شَيْطَانِ مَّرِيدِ ۞ كُيبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُعِيدُهُمُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ﴾.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي الله مِقْيْرِ عِلْم ﴾ نزلت في النضربن الحرث وكان جدلاً يقول الملائكة بنات الله، والقرآن أساطير الأولين، ولا بعث بعد الموت هي تعمه وأضرابه. ﴿ وَيَشَبِعُ ﴾ في المجادلة أو في عامة أحواله، ﴿ كُلُّ شَيْطَانِ مَرِيدٍ ﴾ متجرد للفساد وأصله العري.

﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ ﴾ على الشيطان. ﴿ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاّهُ ﴾ تبعه والضمير للشأن. ﴿ فَأَلَهُ يُضِلُّهُ ﴿ خبر لمن أر رااله اله والمعنى كتب عليه إضلال من يتولاه لأنه جبل عليه، وقرىء بالفتح على تقدير فشأنه أنه يضله لا على العطف فإنه يكون بعد تمام الكلام. وقرىء بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب أو إضمار القول أو

تضمين الكتب معناه. ﴿وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ بالحمل على ما يؤدي إليه.

﴿ يَتَأَيُّهَا اَلنَّاسُ إِن كُشُمُ فِي رَبِي مِنَ الْبَقْتِ فَإِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّمَ مِن نُطْفَةِ ثُمَّةً مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّةً مِن مُلَقَةِ ثُمَّةً مِن مُطَقَةِ ثُمَّةً مِن مُطَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَقَةً وَغَيْرُ فِي الْأَرْعَارِ مَا نَشَاتُهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ مُخْرِجُكُمْ مِن لِمُؤَلِّ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْفِلِ الْعُمْرِ لِكَيَلًا يَعْلَمُ مِنْ مِنْ فَيُولِفَ وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْفِلِ الْعُمْرِ لِكَيَلًا يَعْلَمُ مِنْ مَعْلِم مَنْ يُولِقُ وَمِن مَا مُنْ مَنْ اللّهُ مَا مُنْ وَرَبَتْ وَأَنْكِبَتْ مِن كُلِ زَوْج بَهِيج بَعْدِج فِي مِنْ مُنْ اللّهُ مَنْ يُولُولُ مَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ وَرَبَتْ وَأَنْكُمْ وَرَبَتْ وَأَنْكُمْ مِنْ كُلِ زَوْج بَهِيج فَيْ اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ وَرَبَتْ وَأَنْكُمْ مِنْ كُلِلْ زَوْج بَهِيج اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَبْبِ مِنَ البَمْثَ﴾ من إمكانه وكونه مقدوراً، وقرىء "من البعث» بالتحريك كالجلب. ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ﴾ أي فانظروًا في بدء خلقكم فإنه يزيح ريبكم فإنا خلقناكم. ﴿ مِنْ تُرَاب ﴾ بخلق آدم منه، أو الأغذَية التي يتكون منها المني. ﴿ فُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ﴾ مني من النطف وهو الصب. ﴿ فُمْ مِنْ عَلَقَةٍ ﴾ قطعة من الدم جامدة. ﴿ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ ﴾ قطعة من اللحم وهي في الأصل قدر ما يمضغ. ﴿مُخَلِّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ مسواة لا نقص فيها ولا عيب وغير مسواة أو تامة وساقطة أو مصورة وغير مصورة. ﴿لِنُبَيْنَ لَكُمْ﴾ بهذا التدريج قدرتنا وحكمتنا وأن ما قبل التغير والفساد والتكون مرة قبلها أخرى، وأن من قدر على تغييره وتصويره أولاً قدر على ذلك ثانياً، وحذف المفعول إيماء إلى أن أفعاله هذه يتبين بها من قدرته وحُكمته ما لا يحيط به الذكر. ﴿وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ﴾ أن نقره. ﴿إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى﴾ هو وقت الوضع وأدناه بعد ستة أشهر وأقصاه أربع سنين، وقرىء أونقر، بالنصب وكذا قوَّله: ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً﴾ عطفاً على "نبيّن، كأن خلقهم مدرجاً لغرضين تبيين القدرة وتقريرهم في الأرحام حتى يولدوا وينشؤوا (يبلغوا حد التكليف، وقرئا بالياء رفعاً ونصباً ويقر بالياء ﴿ونقر﴾ من قررت الماء إذا صببته، و ﴿طفلاً﴾ حال أجريت على تأويل كل واحد أو للدلالة على الجنس أو لأنه في الأصل مصدر. ﴿ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدُّكُمْ ﴾ كمالكم في القوة والعقل جمع شدة كالانعم جمع نعمة كأنها شدة في الأمور. ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى﴾ عند بلوغ الأشَّد أو قبله. وقرى ﴿يتوفى﴾ أو يتوفاه الله تعالى. ﴿وَمِنْكُمْ مِنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُر﴾ وهو الهرم والخرف، وقرىء بسكون الميم. ﴿إِكَيْلاَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئاً﴾ ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من سخافة العقل وقلة الفهم فينسى ما علمه وينكر ما عرفه، والآية استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة والأحوال المتضادة، فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره. ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةٌ﴾ ميتة يابسة من همدت · النار إذا صارت رماداً. ﴿فَإِذَا أَلْزَلْنَا عَلَيْهَا المَّاءَ الْهَتَّرّْتُ﴾ تحركت بالنبات. ﴿وَرَبِتُ﴾ وانتفخت، وقرىء الوربات؛ أي ارتفعت. ﴿وَأَلْنَبْتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ﴾ من كل صنف ﴿بَهِيجٍ﴾ حسن رائق، وهذه دلالة ثالثة كررها الله تعالى في كتابه لظهورها وكونها مشاهدة.

﴿ وَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُقَّ وَأَنَّهُ يُمْيِ الْمَوَقَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيثٌ ۞ وَأَنَّ السَّاعَةَ مَاتِيَةٌ لَا رَبَبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ مَاتِيَةٌ لَا رَبَبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهُ مَن فِي الْقَبُورِ ۞﴾.

﴿ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة وتحويله على أحوال متضادة، وإحياء الأرض بعد موتها وهو مبتدأ خبره: ﴿ بَأَنَّ الله هُوَ الْحَقّ ﴾ أي بسبب أنه الثابت في نفسه الذي به تتحقق الأشياء. ﴿ وَأَنّهُ يَحْيِي الْمَوْتَى ﴾ وأنه يقدر على إحيائها وإلا لما أحيا النطفة والأرض الميتة. ﴿ وَأَنّهُ عَلَى كُلُّ شَيِّ قَدِيرٍ ﴾ لأن قدرته لذاته الذي نسبته إلى الكل على سواء، فلما دلت المشاهدة على قدرته على إحياء بعض الأموات لزم اقتداره على إحياء كلها.

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبٍ فِيهَا﴾ فإن التغير من مقدمات الانصرام وطلائعه. ﴿وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ فِي الشُّهُورِ﴾ بمقتضى وعده الذي لا يقبل الخلف.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدَى وَلا كِنَبٍ مُنِيرٍ ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ لَمُ فِي الدُّنِيَا خِزْقٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْفِينَمَةِ عَدَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ثَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ يِطَلُّورِ لِلْعِبِيدِ ﴿ لِلْعَبِيدِ ﴿ إِلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَدَابَ الْحَرِيقِ ﴾ .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ تكرير للتأكيد ولما نيط به من الدلالة بقوله: ﴿ وَلاَ هَدَى وَلاَ كِتَابٍ مُثِيرٍ ﴾ على أنه لا سند له من استدلال أو وحي، أو الأول في المقلدين وهذا في المقلدين، والمراد بالعلم العلم الفطري ليصح عطف الـ ﴿هدى﴾ والـ ﴿كتابِ ﴾ عليه.

﴿ ثَانِي عِطْفِهِ ﴾ متكبراً وثني العطف كناية عن التكبر كليّ الجيد، أو معرضاً عن الحق استخفافاً به. وقرىء بفتح العين أي مانع تعطفه. ﴿ لِيَضِلُ مَنْ سَبِيلِ اللهِ ﴾ علة للجدال، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ورويس بفتح الياء على أن إعراضه عن الهدى الممتمكن منه بالإقبال على الجدال الباطل خروج من الهدى إلى الضلال، وأنه من حيث مؤداه كالغرض له. ﴿ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ﴾ وهو ما أصابه يوم بدر. ﴿ وَتُذِيقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَذَابَ الحَرِيقَ ﴾ المحروق وهو النار.

﴿ وَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكُ ﴾ على الالتفات، أو إرادة القول أي يقال له يوم القيامة ذلك الخزي والتعذيب بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي. ﴿ وَأَنَّ الله لَيْسَ بِظَلاَمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ وإنما هو مجاز لهم على أعمالهم المبالغة لكثرة العبيد.

﴿ وَمِنَ اَلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ الْطَمَأَنَّ بِهِدٍّ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِلْنَةً اَنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ـ خَيْرَ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ الْخُسُرانُ ٱلمُدِينُ ﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ الله عَلَى حَرْفِ ﴾ على طرف من الدين لا تَبَاتَ له فيه كالذي يكون على طرف الحيش، فإن أحس بظفر قر وإلا فر. ﴿ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتَنَةٌ الْقَلَبُ عَلَى وَجَهِهِ ﴾ روي أنها نزلت في أعاريب قدموا المدينة، فكان أحدهم إذا صح بدنه ونتجت فرسه مهراً سرياً وولدت امرأته غلاماً سوياً وكثر ماله وماشيته قال: ما أصبت منذ دخلت في ديني هذا إلا خيراً واطمأن، وإن كان الأمر بخلافه قال ما أصبت إلا شراً وانقلب. وعن أبي سعيد أن يهودياً أسلم فأصابته مصائب فتشاءم بالإسلام، فأتى النبي على فقال: أقلني فقال الإسلام لا يقال فنزلت. ﴿ خَسِرَ اللَّهْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد، وقرىء «خاسراً» بالنصب على الحال والرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير تنصيصاً على خسرانه أو على أنه خبر محذوف. ﴿ فَلِكَ هُوَ النَّحْسَرَانُ الْهُبِينُ ﴾ إذ لا خسران مثله.

﴿يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُدُّوهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُمْ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَهِيدُ ۞ يَدْعُواْ لَمَن ضَرَّهُۥ ٱلْمَرَبُ مِن نَفْعِذِ. لِبَشْنَ ٱلْمَوْلِى وَلِيْشَنَ ٱلْمَشِيرُ ۞﴾.

﴿ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُهُ وَمَا لاَ يَتْقَمُهُ ﴾ يعبد جماداً لا يضر بنفسه ولا ينفع. ﴿ ذَلِكَ هُوَ الضَّلالُ البّعِيدُ ﴾ عن المقصد مستعار من ضلال من أبعد في التيه ضالاً.

﴿ يَدْهُو لَمَنْ ضَرَّهُ ﴾ بكونه معبوداً لأنه يوجب القتل في الدنيا والعذاب في الآخرة. ﴿ أَقْرَبُ مِنْ نَفْمِهِ ﴾ الذي يتوقع بعبادته وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى، واللام معلقة لـ ﴿ يدعو ﴾ من حيث إنه بمعنى

يزعم والزعم قول مع اعتقاد، أو داخلة على الجملة الواقعة مقولاً إجراء له مجرى يقول: أي يقول الكافر ذلك بدعاء وصراخ حين يرى استضراره به، أو مستأنفة على أن يدعو تكرير للأول ومن مبتدأ خبره ﴿لَبِفُسَ المُعْرِينِ ﴾ الماحب.

﴿ إِنَّ أَللَهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيِّهَا ٱلْأَنْهَارُّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ مَن كَاكَ يَظُنُّ أَنَ لَن يَصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطَعُ فَلْيَنظُرْ هَلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُمُ مَا يَغِيظُ ﴿ إِنِّ اللَّهِ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقَطَعُ فَلْيَنظُرْ هَلَ يُذُهِبَنَ كَيْدُمُ مَا يَغِيظُ ﴿ إِنِّ اللَّهِ فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمُونُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْ

﴿إِنَّ اللهُ يُذْخِلُ الْمَذِيلَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ إِنَّ اللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ من إثابة الموحد الصالح وعقاب المشرك الطالح لا دافع له ولا مانع.

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنَ يَنْصُرُهُ الله فِي الدُّنْهَا وَالآخِرَةِ كلام فيه اختصار والمعنى: أن الله ناصر رسوله في الملنيا والآخرة، فمن كان يظن خلاف ذلك ويتوقعه من غيظه. وقيل المراد بالنصر الرزق والضمير لمن. ﴿فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقْطَعُ فليستقص في إزالة غيظه أو جزعه بأن يفعل كل ما يفعله الممتلىء غيظاً، أو المبالغ جزعاً حتى يمد حبلاً إلى سماء بيته فيختنق من قطع إذا اختنق، فإن المختنق يقطع نفسه بخس مجاريه. وقيل فليمدد حبلاً إلى سماء اللنيا ثم ليقطع به المسافة حتى يبلغ عنانها فيجتهد في دفع نصره أو تحصيل رزقه، وقرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر ﴿لِيقَطَع ﴾ بكسر اللام. ﴿فَلْيَنْظُرُ ﴾ فليتصور في نفسه. ﴿ هَلْ يُغْيِظُ ﴾ غيظه أو الذي يغيظه من نصر الله وشدة غيظهم على المشركين. يغيظه من نصر الله. وقيل نزلت في قوم مسلمين استبطأوا نصر الله لاستعجالهم وشدة غيظهم على المشركين.

﴿ وَكَنَالِكَ أَنَرَلْنَهُ ءَايَدَتِ بَيِنَدَتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّنَبِيْنِ وَالتَّصَارَىٰ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَنَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ﴾ .

﴿وَكَفَلِكَ﴾ ومثل ذلك الإنزال. ﴿أَنْزَلْنَاهُ﴾ أنزلنا القرآن كله. ﴿آيَاتِ بَيْنَاتِ﴾ واضحات. ﴿وَأَنْ الله يَهْدِي﴾ ولأن الله يهدي به أو يثبت على الهدى. ﴿مَنْ يُرِيدُ﴾ هدايته إنو إثباته أنزله كذلك مبيناً.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ الله يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ بالحكومة بينهم وإظهار المحق منهم على المبطل، أو الجزاء فيجازي كلاً ما يليق به ويدخله المحل المعد له، وإنما أدخلت إن على كل واحد من طرفي الجملة لمزيد التأكيد. ﴿إِنَّ الله عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ عالم به مراقب الأحواله ...

﴿ أَلَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَمُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْفَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالِفَبَالُ وَالشَّبَرُ وَالدَّوَآبُ وَكَيْرِيُّ مِنَ النَّاسِ وَكَيْرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ يتسخر لقدرته ولا يتأنى عن تدبيره، أو يدل بذلته على عظمة مدبره، ومن يجرز أن يعم أولي العقل وغيرهم على التغليب فيكون قوله: ﴿ وَالشَّمْسُ وَالقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالحِبَالُ وَالشَّجْرُ وَالدُوابِ ﴾ إفراداً لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها. وقرىء «والدواب» بالتخفيف كراهة التضعيف أو الجمع بين الساكنين. ﴿ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ عطف عليها إن جوز إعمال اللفظ الواحد في

كل واحد من مفهرميه، وإسناده باعتبار أحدهما إلى أمر وباعتبار الآخر إلى آخر، فإن تخصيص الكثير يدل على خصوص المعنى المسند إليهم، أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه خبر قسيمه نحو حق له الثواب، أو فاعل فعل مضمر أي ويسجد له كثير من الناس سجود طاعة. ﴿وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْمَذَابُ ﴾ بكفره وإبائه عن الطاعة، ويجوز أن يجعل «وكثير» تكريراً للأول مبالغة في تكثير المحقوقين بالعذاب أن يعطف به على الساجدين بالمعنى العام موصوفاً بما بعده. وقرىء «حتى، بالضم و «حقاً» بإضمار فعله. ﴿وَمَنْ يُهِنِ الله ﴾ بالشقاوة ﴿قَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ يكرمه بالسعادة، وقرىء بالفتح بمعنى الإكرام. ﴿إِنَّ الله يَفْعَلَ مَا يَشَاءُ ﴾ من الإكرام والإهانة.

﴿ هَٰ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبِّيمٌ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ فُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُمُوسِهِمُ ٱلْحَيِيمُ ۞ يُصْهَرُ مِهِ. مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجَانُودُ ۞﴾.

﴿هذانَ خَصْمَانِ﴾ أي فوجان مختصمان. ولذلك قال: ﴿الْحَتَصَمُوا﴾ حملاً على المعنى ولو عكس لجاز، والمراد بها المؤمنون والكافرون. ﴿فِي رَبُهِمْ﴾ في دينه أو في ذاته وصفاته. وقيل تخاصمت اليهود والمؤمنون فقال اليهود: نحن أحق بالله وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم، وقال المؤمنون: نحن أحق بالله آمنا بمحمد ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب، وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم كفرتم به حسداً فنزلت. ﴿قَالَذِينَ كَفُرُوا﴾ فصل لخصومتهم وهو المعني بقوله تعالى: ﴿إِن الله يفصل بينهم يوم القيامة﴾. ﴿قُطَعَتْ لَهُمْ﴾ قدرت لهم على مقادير جثنهم، وقرىء بالتخفيف. ﴿ثِيَابٌ مِنْ تَارِكُ نيران تحيط بهم إحاطة الثياب. ﴿يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ وَلهمِهُ أو خبر ثان، والحميم الماء الحار.

﴿ يُضْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ﴾ أي يؤثر من فرط حرارته في باطنهم تأثيره في ظاهرهم فتذاب به أحشاؤهم كما تذاب به جلودهم، والجملة حال من ﴿الحميم﴾ أو من ضميرهم. وقرىء بالتشديد للتكثير.

﴿ وَلَمْهُمْ مَّقَاعِهُ مِنْ حَدِيدِ ۞ ڪُلُمَآ أَرَادُوَا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَيْرٍ أَعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَمِيْقِ · ﴾ .

﴿وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَلِيلِ﴾ سياط منه يجلدون بها جمع مقمعة وحقيقتها ما يقمع به أي يكف بعنف.

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا﴾ من النار. ﴿مِنْ غَم﴾ من غمومها بدل من الهاء بإعادة الجار. ﴿أَعِيدُوا فِيهَا﴾ أي فخرجوا أعيدوا لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج، وقيل يضربهم لهيب النار فيرفعهم إلى أعلاها فيضربون بالمقامع فيهوون فيها. ﴿وَذُوقُوا﴾ أي وقيل لهم ذوقوا. ﴿عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ أي النار البالغة في الإحراق.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَّخِيْهَا الْاَنْهَدُرُ بُحُكَاوَاتَ فِيهَا مِنْ أَسَكَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوُّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَهُدُّوَاْ إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْفَوْلِ وَهُدُّوَاْ إِلَىٰ صِرَطِ الْمُحِيدِ ۞﴾.

﴿إِنَّ الله يُذْخِلُ الَّذِينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ﴾ غير الأسلوب فيه وأسند الإدخال إلى الله تعالى وأكده بإن إحماداً لحال المؤمنين وتعظيماً لشأنهم. ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا ﴾ من حليت المرأة إذا البستها الحلي، وقرىء بالتخفيف والمعنى واحد. ﴿مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ صفة مفعول محذوف و ﴿أساور ﴾ جمع أسورة وهو جمع سوار. ﴿مِنْ ذَهْبِ ﴾ بيان له. ﴿وَلَوْلُوْلُوا ﴾ على ﴿ذَهبِ ﴾ لأنه لم يعهد السوار

منه إلا أن يراد المرصعة به، ونصبه نافع وعاصم عطفاً على محلها أو إضمار الناصب مثل ويؤتون، وروى حفض بهمزتين وترك أبو بكر والسوسي عن أبي عمرو الهمزة الأولى، وقرىء الولوآ، بقلب الثانية واواً و «لولياً» بقلبهما ياءين و الولى كأدل. ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾ غير أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة، أو للمحافظة على هيئة الفواصل.

﴿وَهَدُوا إِلَى الطّيّبِ مِنَ القَوْلِ﴾ وهو قولهم ﴿الحمد لله الذي صدقنا وعده﴾ أو كلمة التوحيد. ﴿وَهَدُوا إِلَى صِرَاطِ الحَمِيدِ﴾ المحمود نفسه أو عاقبته وهو الجنة، أو الحق أو المستحق لذاته الحمد وهو الله سبحانه وتعالى وصراطه الإسلام.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَبِدِ ٱلْحَكَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّكَاسِ سَوَآءٌ ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذَّ وَمَن بُدِدْ فِيهِ بِإِلْحَكَامِ بِطُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ (﴿ ﴾ .

﴿إِنَّ النِّينَ كَفَرُوا وَعَصْدُونَ مَنْ سَبِيلِ اللهِ لا يريد به حالاً ولا استقبالاً وإنما يريد به استمرار الصد منهم كقولهم: فلان يعطي ويمنع، ولذلك حسن عطفه على الماضي. وقيل هو حال من فاعل ﴿كفروا﴾ وخبر ﴿إِن محذوف دل عليه آخر الآية أي معذبون. ﴿وَالْمَسْجِد الْحَرَامِ ﴾ عطف على اسم الله وأوّلهُ الحنفية بمكة واستشهدوا بقوله: ﴿الّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءَ العَاكِفُ فِيهِ وَالبَادِ ﴾ أي المقيم والطارىء، على عدم جواز بيع دورها وإجارتها، وهو مع ضعفه معارض بقوله تعالى: ﴿الذين أخرجوا من ديارهم ﴾ وشراء عمر رضي الله عنه دار السجن فيها من غير نكير، و ﴿سواء ﴾ خبر مقدم والجملة مفعول ثان لـ ﴿جعلناه ﴾ إن جعل ﴿للناس ﴾ حالاً من الهام وإلا فحال من المستكن فيه، ونصبه حفص على أنه المفعول أو الحال و ﴿العاكف ﴾ مرتفع به، وقرىء «العاكف ﴾ مرتفع به، بالفرع على أنه بدل من الناس. ﴿وَمَنْ يُرِدْ قِيهِ ﴾ مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول، وقرىء بالفتح من الروود. ﴿بِإِلْحَادِ ﴾ عدول عن القصد ﴿بِظُلُم ﴾ بغير حق وهما حالان مترادفان، أو الثاني بدل من الأول بإعادة الجار أو صلة له: أي ملحداً بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الآثام ﴿نُلِقَهُ مِنْ عَذَابٍ ألِيمٍ ﴾ جواب لـ ﴿من ﴾.

﴿ وَإِذْ بَوَّأَتَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاتَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِلَفَ بِي شَيْئًا وَطَهِمْ بَيْنِيَ لِلطَّآمِينَ وَٱلْفَآمِينَ وَٱلْفَآمِينَ وَٱلْفَآمِينَ وَٱلْفَآمِينَ وَٱلْفَآمِينَ وَٱلْثَافِينَ وَٱلْفَآمِينَ وَٱلْفَآمِينَ وَٱلْفَآمِينَ وَالْفَآمِينَ وَالْفَآمِينَ وَٱلْفَآمِينَ وَالْفَآمِينَ وَلَّعَالَمِينَ وَالْفَآمِينَ وَالْفَآمِينَ وَالْفَآمِينَ وَالْفَآمِينَ وَالْفَآمِينَ وَالْفَآمِينَ وَالْفَآمِينَ وَالْفَآمِينَ وَلَقَالَ الْفَرْبُونَ وَالْفَآمِينَ وَالْفَالِمِينَ وَالْفَامِينَ وَالْفَامِينَالِ وَالْفَامِينَ وَلْمَامِلُولُولُونَ وَالْفَامِينَ وَالْفَامِينَ وَالْفَامِلُولُولَ

﴿ وَإِذْ بَوْآنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ ﴾ أي واذكر إذ عيناه وجعلناه له مباءة. وقيل اللام زائدة ومكان ظرف أي وإذ أنزلناه فيه. قيل رفع البيت إلى السماء وانظمس أيام الطوفان فأعلمه الله مكانه بريح أرسلها فكنست ما حوله فبناه على أسه القديم. ﴿ أَنْ لا تُشْرِكُ بِي شَيْتًا وَطَهْر بَيْتِيَ لِلطَّاتِفِينَ وَالقَائِمِينَ وَالرَّكُعِ السُّجُودِ ﴾ ﴿ أَنْ لا تشرك بعبادتي وطهر بيتي من الأوثان والأقذار لمن يطوف به ويصلي فيه، ولعله عبر عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك كيف وقد اجتمعت، وقرىء ﴿ يشرك بالياء نوقرا نافع وحفص وهشام ﴿ يبتي ﴾ فتح الياء.

﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِالْحَجِّ يَاتُوكَ رِحَالًا وَعَلَى كُلِّ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِينِ ﷺ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيَ أَيَّامِ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِمِمَةِ ٱلأَنْفَائِرُّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَالْمَهِمُواْ ٱلْبَآلِسَ ٱلْفَقِيرَ ۗ ۗ ﴾. ﴿ وَأَذَىٰ فِي النَّاسِ ﴾ ناد فيهم وقرى • «وآذن». ﴿ بِالعَبّ ﴾ بدعوة الحج والأمر به. روي أنه عليه الصلاة والسلام صعد أبا قبيس فقال: يا أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأسمعه الله من أصلاب الرجال وأرحام النساء فيما بين المشرق والمغرب ممن سبق في علمه أن يحج. وقيل الخطاب لرسول الله ﷺ أمر بذلك في حجة الوداع. ﴿ يَأْتُوكُ رِجَالا ﴾ مشاة جمع راجل كقائم وقيام، وقرىء بضم الراء مخفف الجيم ومثقله و «رجالي» كعجالي. ﴿ وَمَلَى كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ أي وركباناً على كل بعير مهزول أتعبه بعد السفر فهزله. ﴿ يَأْتِينَ ﴾ صفة لرضام بمحمولة على معناه، وقرى \* فيأتون "صفة للرجال والركبان أو استئناف فيكون الضمير لـ ﴿ الناس ﴾ . ﴿ وَمِن اللهِ عَلَى اللهُ عَبْ طَرِق. ﴿ خَمِيقَ ﴾ بعيد، وقرى \* فميق، يقال بثر بعيدة المعق والمعق بمعنى .

﴿لِيَشْهَدُوا﴾ ليحضروا. ﴿مَنَافِعَ لَهُمُ دينية ودنيوية، وتنكيرها لأن المراد بها نوع من المنافع مخصوص بهذه العبادة. ﴿وَيَذَكُرُوا اسْمَ الله﴾ عند إعداد الهدايا والضحايا وذبحها. وقيل كنى بالذكر عن النحر لأن ذبح المسلمين لا ينفك عنه تنبيها على أنه المقصود مما يتقرب به إلى الله تعالى. ﴿فِي أَيَامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ هي عشر ذي الحجة، وقيل أيام النحر. ﴿فَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْمَامِ﴾ على الفعل بالمرزوق وبينه بالبهيمة تحريضاً على التقرب وتنبيها على مقتضى الذكر. ﴿فَكُلُوا منها﴾ من لحومها أمر بذلك إباحة وإزاحة لما عليه أهل الجاهلية من التحرج فيه، أو ندباً إلى مواساة الفقراء ومساواتهم، وهذا في المتطوع به دون الواجب. ﴿وَأَطْمِمُوا الْبَائِسَ﴾ الذي أصابه بؤس أي شدة. ﴿الفَقِيرَ﴾ المحتاج، والأمر فيه للوجوب وقد قيل به في الأول.

﴿ ثُمَّ لَيْقَضُواْ تَفَخَهُمْ وَلْـبُوشُواْ نَذُورَهُمْ وَلْـبَطَّوَّوُا بِالْبَيْتِ الْمَتِـيقِ ۞ ذَلِكَ وَمَن يُمَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِمْ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ ٱلْأَنْمَانُمُ إِلَّا مَا يُتُنَانَ عَايُكُمُّ فَاجْتَكِبْمُوا ٱلرِّيْسَ مِنَ ٱلْأَوْلِئِنِ وَلَجْتَكِبْمُواْ فَوْلَتَ الزَّورِ ۞﴾.

﴿ فَمُ لِيَقَضُوا تَفَقَهُم ﴾ ثم ليزيلوا وسخهم بقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد عند الإِحلال. ﴿ وَلَيُوفُوا نَدُورُهُم ﴾ ما ينذرون من البر في حجهم، وقيل مواجب الحج. وقرأ أبو بكر بفتح الواو وتشديد الفاء. ﴿ وَلَيْطُونُوا ﴾ طواف الركن الذي به تمام التحلل فإنه قرينة قضاء التفث، وقيل طواف الوداع. وقرأ ابن عامر وحده بكسر اللام فيهما. ﴿ إِللَيْتِ المَتِيقِ ﴾ القديم لأنه أول بيت وضع للناس، أو المعتق من تسلط الجبابرة فكم من جبار رسا إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى، وأما الحجاج فإنما قصد إخراج ابن الزبير منه دون السلط عليه.

﴿ وَلِكَ ﴾ خبر محذوف أي الأمر ذلك وهو وأمثاله تطلق للفصل بين كلامين. ﴿ وَمَنْ يُمَظَّمْ حُرُمَاتِ الله ﴾ أحكامه وسائر ما لا يحل هتكه، أو الحرم وما يتعلق بالحج من التكاليف. وقيل الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام والمحرم. ﴿ فَهَنَ خَيْرٌ لَهُ فَالتعظيم ﴿ خير له ﴾. ﴿ عِنْدُ رَبُّه ﴾ ثواباً. ﴿ وَأَجِلْتُ لَكُم اللّهَ عَلَى اللّه الحرام والشهر الحرام والمحرم. ﴿ فَهَلَ حَيْرٌ لَهُ فَالتعظيم ﴿ خير له ﴾. ﴿ عِنْدُ رَبُّه ﴾ ثواباً. ﴿ وَأَجِلْتُ لَهُ اللّهُ عَلَى مَنْها لعارض: كالميتة وما أهل به لغير الله فلا تحرموا منها غير ما حرمه الله كالبحيرة والسائبة. ﴿ فَالْجَتَنِبُوا الرَّجْسَ مِنَ الأَوْقَانِ ﴾ فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كما تجتنب الأنجاس، وهو غاية المبالغة في النهي عن تعظيمها والتنفير عن عبادتها:

﴿وَالْجِتَنِبُوا قَوْلَ الرُّورِ﴾ تعميم بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان رأس الزور، كأنه لما حث على تعظيم الحرمات أتبعه ذلك رداً لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر والسوائب وتعظيم الأوثان والإفتراء على الله تعالى بأنه حكم بذلك. وقيل شهادة الزور لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال "عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ثلاثاً وتلا هذه الآية». و ﴿الزور﴾ من الزور وهو الإنحراف كما أن الإفك من الأفك وهو الصرف، فإن

الكذب منحرف مصروف عن الواقع.

﴿ حُنَفَآة لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ لِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّايْرُ أَوْ تَهْدِى لِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَمِيقٍ ۞ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتَهِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَف الْقُلُوبِ ۞ .

﴿ حُنَفَاء لله ﴾ مخلصين له. ﴿ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ وهما حالان من الواو. ﴿ وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَكَأَنَمَا حَرَّ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ لأنه سقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفر. ﴿ فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرَ ﴾ فإن الأهواء الرديثة توزع أفكاره، وقرأ نافع وحده ﴿ فَتَخَطُفُهُ الطَّيْرَ ﴾ في مَكَانِ سَجِيقٍ ﴾ بعيد فإن الشيطان. قد طوح به في الضلالة وأو للتخيير كما في قوله تعالى: ﴿ أَو كَصِيبِ مَن السماء ﴾، أو للتنويع فإن المشركين من لا خلاص له أصلاً، ومنهم من يفكن خلاصه بالتوبة لكن على بعد، ويجوز أن يكون من التشبيهات المركبة فيكون المعنى: ومن يشرك بالله فقد هلكت نفسه هلاكاً يشبه أحد الهلاكين.

﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ ﴾ دين الله أو فرائض الحج ومواضع نسكه، أو الهدايا لأنها من معالم الحج وهو أوفق لظاهر ما بعده، وتعظيمها أن تختارها حساناً سماناً غالية الأثمان. روي أنه ﷺ أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب، وأن عمر رضي الله تعالى عنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلثمائة دينار. ﴿ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ ﴾ فإن تعظيمها منه من أفعال ذوي تقوى القلرب، فحذفت هذه المضافات والعائد إلى من وذكر القلوب لأنها منشأ التقوى والفجور أو الآمرة بهما.

# ﴿لَكُرْ فِيهَا مَنَفِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ شُمَنَى ثُمَّ مَجِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيْمِينِ ۞﴾.

﴿ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَى ثُمُّ مَحِلُهَا إِلَى البَيْتِ المَتِيقِ ﴾ أي لكم فيها منافع درها ونسلها وصوفها وظهرها إلى أن تنحر، ثم وقت نحرها منتهية إلى البيب أي ما يليه من الحرم، و ﴿ثم﴾ تحتمل التراخي في الوقت والتراخي في الرتبة، أي لكم فيها منافع دنيوية إلى وقت النحر وبعده منافع دينية أعظم منها، وهو على الأولين إما متصل بحديث ﴿ الأنعام ﴾ والضمير فيه لها أو المراد على الأول لكم فيها منافع دينية تنتفعون بها إلى أجل مسمى هو الموت، ثم محلها منتهية إلى البيت العتيق الذي ترفع إليه الأعمال أو يكون فيه ثوابها وهو المبيت المعمور أو الجنة، وعلى الثاني ﴿ لكم فيها منافع ﴾ التجارات في الأسواق إلى وقت المراجعة ثم وقت الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف الزيارة.

﴿ وَلِكُ لِي أُمَّتِهِ جَمَلُنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اَسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَقْدَيِّهِ فَالِنَهُكُو اِللَّهُ وَحِدٌّ فَلَهُۥ أَسْلِمُوا ۚ وَيَشِرِ ٱلْمُخْيِدِينَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِى الصَّلَةِ وَمَا رَزَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ ﴿ آلِكُ ﴾ .

﴿وَلِكُلُّ أُمَّةٍ﴾ ولكل أهل دين. ﴿جَعَلْنَا مَنْسَكاً﴾ متعبداً أو قرباناً يتقربون به إلى الله، وقرأ حمزة والكسائي بالكسر أي موضع نسك. ﴿لَيَدْكُرُوا السَمَ الله﴾ دون غيره ويجعلوا نسيكتهم لوجهه، علل الجعل به تنبيه تنبيها على أن المقصود من المناسك تذكر المعبود. ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ يَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ عند ذبحها، وفيه تنبيه على أن القربان يجب أن يكون نعماً. ﴿فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا﴾ أخلصوا التقرب أو الذكر ولا تشوبوه بالإشراك. ﴿وَيَشْرِ المُخْبِئِينِ﴾ المتواضفين أو المخلصين فإن الإخبات صفتهم.

﴿اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ تُلُوبُهُمُ﴾ هيبة منه لإِشراق أشعة جلاله عليها. ﴿وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾ من الكلف والمصائب. ﴿وَالمُقِيمِي الصَّلاةِ﴾ في أوقاتها، وقرىء «والمقيمين الصلاة» غلى الأصل. ﴿وَبِمَّا

رَزَّقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ في وجوه الخُير.

﴿ وَالْبُدُنَ جَعَلَنَهَا لَكُمْ مِن شَعَتِهِ اللَّهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرٌ ۚ فَأَذَكُرُوا السَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَتٌ فَإِذَا وَجَنَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَلْمُونُونَ ﷺ . جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَلْمُونُونَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَتٌ فَإِذَا وَيَجَنَتُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَلَهُمُ مَنْكُرُونَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَتٌ فَإِذَا وَيَجَنَتُ

﴿ وَالبُدْنَ ﴾ جمع بدنة كخشب وخشبة، وأصله الضم وقد قرى، به وإنما سميت بها الإبل لعظم بدنها مأخوذة من بدن بدانة، ولا يلزم من مشاركة البقرة لها في إجزائها عن سبعة بقوله عليه السلام «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة بقاوله اسم البدنة لها شرعاً، بل الحديث يمنع ذلك وانتصابه بفعل يفسره. ﴿ بَعَلْنَاهَا كُمُ ﴾ ومن رفعه جعله مبتداً. ﴿ وَمِنَ شَعَايْرِ الله من أعلام دينه التي شرعها الله تعالى. ﴿ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾ منافع دينية ودنيوية. ﴿ وَفَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْها ﴾ بأن تقولوا عند ذبحها الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك. ﴿ صَوَافَى ﴾ تامات قد صففن أيديهن وأرجلهن، وقرى \* «صوافن من صفن الفرس إذا قام على ثلاث وعلى طرف حافر الرابعة لأن البدنة تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث، وقرى \* «صوافنا » بإبدال التنوين من حرف الإطلاق عند الوقف و «صوافي» أي خوالص لوجة الله، و «صوافي» بسكون الياء على لغة من يسكن الياء مطلقاً كقولهم: أعط القوس باريها. ﴿ فَإِذَّا وَجَبَتْ جُنُوبُها ﴾ سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت؛ ﴿ وَمَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْمِمُوا القَانِم ﴾ أو السائل من المنا من غير مسألة ويؤيده قراءة «القنع»، أو السائل من وعراه واعتره واعتراه. ﴿ فَكُلُوا مِنْها واعتره واعتراه. ﴿ فَكَلُولُكُ مِ مثل ما وصفنا من نحرها قياماً. ﴿ مَحْرَنَاهَا لَكُمْ مَعْمُها وقوتها حتى تأخذوها منقادة فتعقلوها وتحبسوها صافة قوائمها ثم تطعنون في لبانها. ﴿ لَمَلَّكُمْ تَشْكُرُون ﴾ إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص.

﴿ لَن يَبَالَ اللَّهَ خُومُهَا وَلَا دِمَآقُهَا وَلَاكِن بَبَالُهُ النَّقَوَىٰ مِنكُمْمُ كَذَٰلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِثَكَّيْرُواْ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىكُمُّ وَيَثِيرِ الْمُحْسِنِينَ ۞﴾.

﴿ لَنَ يَتَالَ الله لن يصيب رضاه ولن يقع منه موقع القبول. ﴿ لُحُومُهَا ﴾ المتصدق بها. ﴿ وَلاَ جِمَاوُهَا ﴾ المهراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء. ﴿ وَلَكِنْ يَتَالَهُ النَّقْوَى مِثُكُم ﴾ ولكن يصيبه ما يصحبه من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمره تعالى والتقرب إليه والإخلاص له، وقيل كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا القرابين لطخوا الكعبة بدمائها قرية إلى الله تعالى فهم به المسلمون فنزلت. ﴿ كَثَلِكَ سَخْرَهَا لَكُم ﴾ كرره تذكيراً للنعمة وتعليلاً له بقوله: ﴿ لِيُكَبِّرُوا الله ﴾ أي لتعرفوا عظمته باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره فتوحدوه بالكبرياء. وقيل هو التكبير عند الإحلال أو الذبح. ﴿ عَلَى مَا هَدَاكُم ﴾ أرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية التقرب بها، و ﴿ ما ﴾ تحتمل المصدرية والخبرية و ﴿ على ﴾ متعلقة ﴿ بتكبروا ﴾ لتضمنه معنى الشكر. ﴿ وَبَشْرِ المخلصين فيما يأتونه ويذرونه.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُلَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامُنُوّاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ۞ ﴿.

﴿إِنَّ اللهُ يَدْفَعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ غائلة المشركين، وقرأ نافع وابن عامر والكوفيون ﴿يدافع﴾ أي يبالغ في الدفع مبالغة من يغالب فيه. ﴿كَفُورٍ﴾ لنعمته كمن يتقرب إلى الدفع مبالغة من يغالب فيه. ﴿كَفُورٍ﴾ لنعمته كمن يتقرب إلى الأصنام بذبيحته فلا يرتضي فعلهم ولا ينصرهم.

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَانَتُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞﴾.

﴿ أَذِنَ ﴾ رخص، وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي على البناء للفاعل وهو الله. ﴿ لِلَّنْإِينَ يُقَاتَلُونَ ﴾ المشركين والمأذون فيه محذوف لدلالته عليه، وقرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء أي للذين يقاتلهم المشركون. ﴿ إِنَّهُمُ ظُلِمُوا ﴾ بسبب أنهم ظلموا وهم أصحاب رسول الله ﷺ كان المشركون يؤذونهم وكانوا يأتونه من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول لهم: اصبروا فإني لم أومر بالقتال حتى هاجر فانزلت. وهي أول آية نزلت في القتال بعدما نهي عنه في نيف وسبعين آية. ﴿ وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٍ ﴾ وعد لهم بالنصر كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم.

﴿ اَلَٰذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيندِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَاّ أَن يَقُولُواْ رَبُنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّهِ اَلنّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكُونَّ وَمَسَلَحِدُ يُذْكُرُ فِهَا اَسْمُ اللّهِ كَثِيرًا وَلَيَنهُمَنَّ اللّهُ مَن يَعْمُرُهُۥ إِنَّ اللّهَ لَقُوئٌ عَزِيرًا وَلَيَنهُمَنَّ اللّهُ مَن يَعْمُرُهُۥ إِنَّ اللّهَ لَقُوئٌ عَزِيرًا وَلَيَنهُمَنَّ اللّهُ مَن يَعْمُرُهُۥ إِنَّ اللّهَ لَقُوئٌ عَزِيرًا وَلَيَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ عَنْ إِنْ اللّهِ عَنْ إِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْ إِنَّا اللّهُ اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ إِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ الللل

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ يعني مكة. ﴿يِفَيْرِ حَقَّ﴾ بغيرُ موجب استحقوه به. ﴿إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا الله﴾ على طريقة قول النابغة:

وَلاَ عَبِيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ بِيهِنَّ فُسُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ السَكَسَّائِسِ

وقيل منقطع. ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ ﴾ بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين. ﴿لَهُلْمَتُ ﴾ لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل، وقرأ نافع ﴿وفاع ﴾ وقرأ نافع وابن كثير ﴿لهدمت ﴾ بالتخفيف. ﴿صَوَابِعُ ﴾ صوامع الرهبانية. ﴿وَيَبِيّعٌ ﴾ بيع النصارى. ﴿وَصَلْوَاتُ ﴾ كنائس اليهود، سميت بها لأنها يصلى فيها، وقيل أصلها صلوتا بالعبرانية فعربت. ﴿وَمَسَاجِدُ ﴾ مساجد المسلمين. ﴿يَلْدَكُرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً ﴾ صفة للأربع أو لمساجد خصت بها تفضيلاً. ﴿وَلَيَنْصُرَنَ الله مَنْ يَنْصُرُهُ ﴾ من ينصر دينه، وقد أنجز وعده بأن سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرتهم وأورثهم أرضهم وديارهم. ﴿إِنَّ الله لَوَيْ يَعْرَبُ ﴾ على نصرهم. ﴿عَزِيرٌ ﴾ لا يمانعه شيء.

﴿ الَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلأَرْضِ أَفَامُوا الصَّلَوْةَ وَمَاتُواْ الزَّكَوْةَ وَأَمُرُواْ وِٱلْمَعُرُوبِ وَنَهَوَاْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَهُ ٱلْأَمُورِ ﴿ ﴾ .

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوْا الرَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَغْرُوفِ وَقَهْوَا عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ وصف للذين أخرجوا وهو ثناء قبل بلاء، وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين إذ لم يستجمع ذلك غيرهم من المهاجرين. وقيل بدل ممن ينصره. ﴿وَلَهُ عَلِقَيّةُ الْأُمُورِ﴾ فإن مرجعها إلى حكمه، وفيه تأكيد لما وعده.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ نَقَدْ كَلَّبَ ۚ تَبَلَهُمْ قَتُمُ نُرِج وَعَادٌ وَنَسُودُ ۞ وَقَرُمُ الزَّوْمِيمَ وَقَنُ لُوطِ ۞ وَأَصْحَابُ مَرْتَكِنَ وَكُذِبَ مُوسَكِّ فَأَمُلَيْتُ الْكَنْدِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُّ فَكَيْتَ كَانَ نَكِيرٍ ۞﴾.

﴿ وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثُمُودُ﴾ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴾ ﴿ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ﴾ تسلية له ﷺ بأن قومه إن كذبوه فهو ليس بأوحدي في التكذيب، فإن هؤلاء قد كذبوا رسلهم قبل قومه. ﴿ وَكُذَّبَ مُوسَى ﴾ غير فيه النظم وبنى الفعل للمفعول لأن قومه بنو إسرائيل، ولم يكذبوه وإنما كذبه القبط ولأن تكذيبه كان أشنع وآياته كانت أعظم وأشيع. ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾ فأمهلتهم حتى انصرمت آجالهم المقدرة. ﴿ فَمُ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيرٍ ﴾ أي إنكاري عليهم بتغيير النعمة محنة والحياة هلاكاً والعمارة خراباً.

﴿ فَكُأَيِّنَ مِّن قَـٰزِيَةٍ أَهْلَكُنَـٰهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُعطَّـلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ۞﴾.

﴿ فَكَأَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَا ﴾ بإهلاك أهلها، وقرأ البصريان بغير لفظ التعظيم. ﴿ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ﴾ أي أهلها. ﴿ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى حُرُوشِها ﴾ ساقطة حيطانها على سقوفها بأن تعطل بنيانها فخرت سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف، أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتها فيكون الجار متعلقاً بـ ﴿ خاوية ﴾ ، ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر أي هي خالية وهي على عروشها أي : مطلة عليها بأن سقطت وبقيت الحيطان مائلة مشرفة عليها، والجملة معطوفة على ﴿ أهلكناها ﴾ لا على ﴿ وهي ظالمة ﴾ فإنها حال والإهلاك ليس حال خوائها فلا محل لها إن نصبت كأي بمقدر يفسره ﴿ أهلكناها ﴾ وإن رفعته بالإبتداء فمحلها الرفع. ﴿ وَبِقْي مُعَطِّلَةٍ ﴾ عطف على ﴿ قرية ﴾ أي وكم بئر عامرة في البوادي تركت لا يستقى منها لهلاك أهلها، وقرى و بالتخفيف من أعطله بمعنى عطله. ﴿ وَقَصْمِ مَشِيدِ ﴾ مرفوع أو مجصص أخليناه عن ساكنيه، وذلك يقوي أن معنى ﴿ خاوية على عروشها ﴾ خالية مع بقاء عروشها، وقبل المواد بـ ﴿ بشر في سفح جبل بحضرموت وبقصر قصر مشرف على قلته كانا لقوم حنظلة بن صفوان من قوم صالح فلما قتلوه أهلكهم الله تعالى وعطلهما.

﴿أَفَكُرْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لِمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَأَ فَإِنَّهَا لَا نَعْمَى ٱلأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الَّتِي فِى ٱلصَّلُورِ ﴿ ﴾ .

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ حث لهم على أن يسافروا ليروا مصارع المهلكين فيعتبروا، وهم وإن كانوا قد سافروا فلم يسافروا فلم يسافروا لذلك. ﴿ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ بِهَا ﴾ ما يجب أن يعقل من التوحيد بما حصل لهم من الاستبصار والاستدلال. ﴿ أَوْ آذَانُ يَسَمَعُونَ بِهَا ﴾ ما يجب أن يسمع من الوحي والتذكير بحال من شاهدوا أثارهم. ﴿ فَإِنَّهَا ﴾ الضمير للقصة أو مبهم يفسره الأبصار. وفي ﴿ تعمى ﴾ راجع إليه والظاهر أقيم مقامه. ﴿ لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الثَّلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾ عن الاعتبار أي ليس الخلل في مشاعرهم وإنما أيفت تعمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى التَّلُوبُ التي يفس البصر. قيل لما نزل ﴿ ومن كان في هذه أعمى ﴾ قال ابن أم مكتوم المحمى الحقيقي ليس المتعارف الذي يخص البصر. قيل لما نزل ﴿ ومن كان في هذه أعمى ﴾ قال ابن أم مكتوم يا رسول الله أن في الدنيا أعمى أفاكون في الآخرة أعمى فنزلت ﴿ فإنها لا تعمى الأبصار ﴾ .

﴿ وَيَسْتَعْطِلُونَكَ وِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَةً وَإِنَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكِ كَٱلْفِ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۖ ۖ وَكَانِن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَلِكَ ٱلْمَصِيرُ ۚ ۚ إِلَىٰ ۖ الْمَ

﴿وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَلَابِ﴾ المتوعد به. ﴿وَلَنْ يُخْلِفُ الله وَحْدَهُ﴾ لامتناع الخلف في خبره فيصيبهم ما أوعدهم به ولو بعد حين لكنه صبور لا يعجل بالعقوبة. ﴿وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَالْقِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ بيان لتناهي صبره وتأنيه حتى استقصر المدد الطوال، أو لتمادي عذابه وطول أيامه حقيقة، أو من حيث إن أيام الشدائد مستطالة، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء.

﴿وَكَأَيْنُ مِنْ قَرْيَةِ ﴾ وكم من أهل قرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في الإعراب، ورجع الضمائر والأحكام مبالغة في التعميم والتهويل وإنما عطف الأولى بالفاء وهذه بالواو، لأن الأولى بدل من قوله ﴿فكيف كان نكير﴾ وهذه في حكم ما تقدمها من الجملتين لبيان أن المتوعد به يحيق بهم لا محالة وأن تأخيره لعادته تعالى. ﴿أَمْلَيْتُ لَهَا﴾ كما أمهلتكم. ﴿وَهِيَ ظَالِمَهُ ﴾ مثلكم. ﴿ثُمُّمُ أَخَذْتُهَا ﴾ بالعذاب. ﴿وَإِلَيْ المَصِيرُ ﴾ وإلى حكمي مرجع الجميع.

﴿ فَلَ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ شَبِينٌ ۞ فَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ لَمَّمُ مَّغَفِرُهُ ۖ وَرِذَقُّ كَرِيبُدُ ۞ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِ مَاينِتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتِهِكَ أَصْحَكُ ٱلْحَجِيمِ ۞﴾.

﴿ قُلْ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَلِيرٌ مُبِينٌ ﴾ أوضح لكم ما أنذركم به، والاقتصار على الإنذار مع عموم الخطاب وذكر الفريقين لأن صدر الكلام ومساقه للمشركين، وإنما ذكر المؤمنين وثوابهم زيادة في غيظهم.

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً ﴾ لما بدر منهم. ﴿ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ هي الجنة والـ ﴿ كريم ﴾ من كل نوع ما يجمع فضائله.

﴿ وَالَّذِينَ سَمُوا فِي آيَاتِنَا﴾ بالرد والإبطال. ﴿ مُمَاجِزِينَ ﴾ مسابقين مشاقين للساعين فيها بالقبول والتحقيق، من عاجزه فأعجزه وعجزه إذا سابقه فعبقه لأن كلاً من المتسابقين يطلب إعجاز الآخر عن اللحوق به، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ معجزين ﴾ على أنه حال مقدرة. ﴿ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الجَحِيمِ ﴾ النار الموقدة، وقيل اسم دركة.

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَعِي إِلَّا إِنَا نَمَنَى ۚ أَلَقَى الشَّيْطَنُ فِي أَمُنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلِقِي الشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْتِكُم اللَّهُ مَا يُنْتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ مَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلاَ نَبِيٌّ ﴾ الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام، ولذلك شبه النبي على الله علماء أمته بهم، فالنبي أعم من الرسول ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن الأنبياء فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، قيل فكم الرسل منهم قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً» وقيل الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه، والنبي غير الرسول من لا كتاب له. وقيل الرسول من يأتيه الملك بالوحي، والنبي يقال له ولمن يوحي إليه في المنام. ﴿إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى﴾ زور في نفسه ما يهواه. ﴿أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَتِهِ ﴾ في تشهيه ما يوجب اشتغاله بالدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام «وإنه ليغان على قِلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة، ﴿ فَيَشْمَخُ الله مَا يُلْقِي الشَّيَطَانُ ﴾ فيبطله ويذهب به بعصمته عن الركون إليه والإرشاد إلى ما يزيحه. ﴿ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ﴾ ثم يثبت آياته الداعية إلى الاستغراق في أمر الآخرة. ﴿وَالله عَلِيمٌ﴾ بأحوال الناس. ﴿خَكِيمٌ﴾ فيما يفعله بهم، قيل حدث نفسه بزوال المسكنة فنزلت. وقيل تمني لحرصه على إيمان قومه أن ينزل عليه ما يقربهم إليه واستمر به ذلك حتى كان في ناديهم فنزلت عليه سورة ﴿والنجم﴾ فأخذ يقرؤها فلما بلغ ﴿ومناة الثالثة الأخرى﴾ وسوس إليه الشيطان حتى سبق لسانه سهواً إلى أن قال: تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجي، ففرح به المشركون حتى شايعوه بالسجود لمَّا سجد في آخرها، بحيث لم يبق في المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد، ثم نبهه جبريل عليه السلام فاغتم لذلك فعزاه الله بهذه الأية. وهو مردود عند المحققين وإن صح فابتلاء يتميز به الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه، وقيل تمنى قرأ كقوله:

### تَـمَـنَّـى كِـتَـابَ اللهُ أَوَّلُ لَـئِـلَـةِ تَـمَـنَّـى دَاوُدُ الرَّبُـورَ عَـلَـى رسـل

وأمنيته قراءته وإلقاء الشيطان فيها أن تكلم بذلك رافعاً صوته بحيث ظن السامعون أنه من قراءة النبي على وقد رد أيضاً بأنه يخل بالوثوق على القرآن ولا يندفع بقوله ﴿فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته لأنه أيضاً يحتمله، والآية تدل على جواز السهو على الأنبياء وتطرق الوسوسة إليهم.

﴿ لِيَجْمَلُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتْـنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْفَاسِيَةِ قُلُوبُهُمٌّ وَإِن ٱلظَّلِلْمِينَ لَفِي

شِقَاقِ بَصِيدٍ ۞ وَلِيَعْلَمُ الَّذِيكِ أُونُواْ الْصِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ. فَتُغْيِتَ لَهُ قُلُوبُهُمُّ وَإِنَّ اللّهَ لَهَادِ اللّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَىٰ صِرَاطِ تُستَقِيعٍ ۞﴾.

﴿لِيَجْعَلُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ علة لتمكين الشيطان منه، وذلك يدل على أن الملقى أمر ظاهر عرفه المحق والمبطل. ﴿ وَالتَّاسِيَةَ قُلُوبُهُمْ ﴾ المشركين. ﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ ﴾ يعني والمبطل. ﴿ لَقِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ عن الحق أو عن الرسول الفريقين فوضع الظاهر موضع ضميرهم قضاء عليهم بالظلم. ﴿ لَقِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴾ عن الحق أو عن الرسول والمؤمنين.

﴿ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ أَنَّهُ الحَقُّ مِنْ رَبُكَ ﴾ أن القرآن هو الحق النازل من عند الله، أو تمكين الشيطان من الإلقاء هو الحق الصادر من الله لأنه مما جرت به عادته في الإنس من لدن آدم. ﴿ فَيَوْمِنُوا بِهِ ﴾ بالقرآن أو بالله . ﴿ فَتَخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم ﴾ بالإنقياد والخشية . ﴿ وَإِنَّ اللهُ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ فيما أشكل . ﴿ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴾ هو نظر صحيح يوصلهم إلى ما هو الحق فيه .

﴿ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِرْيَةِ مِنْـٰهُ حَتَّىٰ تَأْنِيَهُمُ ٱلنَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَلَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ۚ ۚ الْمُنْاكُ يَوْمَلُواْ الْعَمَالِخَتِ فِي جَنَّنَتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِمْ لِللَّهِ مَا لَذِيكِ مَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُواْ ٱلْعَمَالِخَتِ فِي جَنَّنَتِ ٱلنَّعِيمِ ۞

﴿ وَلاَ يَرَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِزْيَةٍ ﴾ في شك. ﴿ مِنْهُ ﴾ من القرآن أو الرسول، أو مما ألقى الشيطان في أمنيته يقولون ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها. ﴿ حَتَّى تَأْتِيْهُمُ السَّاعَةُ ﴾ القيامة أو أشراطها أو الموت. ﴿ فَهْتَهُ فَخَاةً. ﴿ أَوْ يَأْتِيهُمُ مَفَابُ يَوْم عَقِيمٍ ﴾ يوم حرب يقتلون فيه كيوم بدر، سمي به لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كالعقم، أو لأن المقاتلين آبناء الحرب فإذا قتلوا صارت عقيماً، فوصف اليوم بوصفها اتساعاً أو لأنه لا خير لهم فيه، ومنه الريح العقيم لما لم تنشىء مطراً ولم تلقح شجراً، أو لأنه لا مثل له لقتال الملائكة فيه، أو يوم القيامة على أن المراد ب ﴿ الساعة ﴾ غيره أو على وضعه، موضع ضميرها للتهويل.

﴿المُلْكُ يَوْمَئِذِ شَهُ التنوين فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغاية أي: يوم تزول مريتهم. ﴿يَحْكُمُ بَيْنَهُمُ﴾ بالمجازاة، والضمير يعم المؤمنين والكافرين لتفصيله بقوله: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ التَّعِيمُ﴾.

﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ يِتَايَنِنَا فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَاتٌ مُّهِيتٌ ۖ ۞ .

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولِئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ وإدخال الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن إثابة المؤمنين بالجنات تفضل من الله تعالى، وأن عقاب الكافرين مسبب عن أعمالهم فلذلك قال ﴿ لهم عذاب ؟ ولم يقل: هم في عذاب.

﴿ وَاَلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَكِيبِلِ اِللَّهِ ثُمَّةً قُبِسَلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ اِبَنَرُوْقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَارُو اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَارِيدُ كَلِيدٌ ۖ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَارِيدُ كَالِيدُ اللَّهِ ﴾.

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قَتِلُوا﴾ في الجهاد. ﴿أَوْ مَاتُوا لَيَزُوْقَنَهُمُ الله رِزْقاً حَسَناً﴾ الجنة ونعيمها، وإنما سوى بين من قتل في الجهاد وأصل العمل. روي الزما سوى بين من قتل في الجهاد ومن مات حتف أنفه في الوعد لاستوائهما في القصد وأصل العمل. روي أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عن الله عولاء الذين قتلوا قد علمنا ما أعطاهم الله تعالى من الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا فنزلت. ﴿وَإِنَّ اللهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ فإنه يرزق بغير حساب.

﴿ لَيُذْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ ﴾ هو الجنة فيها مَا يحبونه. ﴿ وَإِنَّ الله لَعَلِيمٌ ﴾ بأحوالهم وأحوال معادهم. ﴿ خَلِيمٌ ﴾ لا يعاجل في العقوبة.

﴿ اللهِ وَمَنْ عَافَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ مُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَامُورٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لَعَفُورٌ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ ال

﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللَّهَ يُولِجُ النَّهَ لَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ مِنْ النَّهَ هُوَ الْعَلَى اللَّهَ هُوَ الْعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَلِكَ ﴾ أي ذلك النصر. ﴿ بِأَنَّ الله يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ بسبب أن الله تعالى قادر على تغليب الأمياء المتعاندة ومن ذلك إيلاج أحد المَلَويُنِ في الآخر، بأن يزيد فيه ما ينقص منه، أو بتحصيل ظلمة الليل في مكان ضوء النهار بتغييب الشمس وعكس ذلك بإطلاعها. ﴿ وَأَنَّ اللهُ سَمِيعٌ ﴾ يسمع قول المعاقب والمعاقب. ﴿ بَصِيرٌ ﴾ يرى أفعالهما فلا يهملهما.

﴿ وَلَكُ ﴾ الوصف بكمال القدرة والعلم. ﴿ وَإِنَّ الله هُوَ الْحَقّ ﴾ الثابت في نفسه الواجب لذاته وحده، فإن وجوب وجوده ووحدته يقتضيان أن يكون مبدأ لكل ما يوجد سواه عالماً بذاته وبما عداه، أو الثابت الإلهية ولا يصلح لها إلا من كان قادراً عالماً. ﴿ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ﴾ إلها، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر بالتاء على مخاطبة المشركين، وقرأ بالبناء للمفعول فتكون الواو لما فإنه في معنى الآلهة. ﴿ هُوَ الْبَاطِلُ ﴾ المعدوم في حد ذاته، أو باطل الألوهية. ﴿ وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِي ﴾ على الأشياء. ﴿ الْكَبِيرُ ﴾ على أن يكون له شويك لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر منه سلطاناً.

﴿ أَلَدْ تَكَ أَكَ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلأَرْضُ مُعْصَدَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ۞ لَهُمُ مَا فِي ٱلمُسْتَكَوْنِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِيُ ٱلْحَكِيدُ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ مَرَ أَنَّ اللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ استفهام تقرير ولذلك رفع. ﴿ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً﴾ عطف على ﴿ أَنْزِلُ هِ أَنْ اللهُ أَنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ المقصود ﴿ أَنْزِلُ ﴾ إذ لو نصب جواباً لدل على نفي الاخضرار كما في قولك: ألم تر أني جئتك فتكرمني، والمقصود إثباته وإنما عدل به عن صيغة الماضي للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. ﴿ إِنَّ اللهُ لَطِيفٌ ﴾ يصل علمه أو لطفه إلى كل ما جل ودق. ﴿ خَبِيرٌ ﴾ بالتدابير الظاهرة والباطنة.

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوٰاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ﴾ خلقاً وملكاً. ﴿وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنِي﴾ في ذاته عن كل شيء. ﴿الحَمِيدُ﴾ المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُم مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْمُلْكَ تَعْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. وَيُمْسِكُ ٱلسَّتَمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى

ٱلأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِيةً إِنَّ ٱللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّوُفُ زَحِيمٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيتَ أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَكَعُورٌ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ سَخُرَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ ﴾ جعلها مذللة لكم معدة لمنافعكم. ﴿ وَاللَّمَلْكَ ﴾ عطف على ﴿ مَا فِي السَّمَاءُ أَنْ اللَّهُ عَلَى الابتداء. ﴿ وَيَجْرِي فِي البَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ حال منها أو خبر. ﴿ وَيَمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ من أن تقع أو كراهة أن تقع بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك. ﴿ إِنَّ بِإِذْبِهِ إِلا بمشيئته وذلك يوم القيامة، وفيه رد لاستمساكها بذاتها فإنها مساوية لسائر الاجسام في الجسمية فتكون قابلة للميل الهابط قبول غيرها. ﴿ إِنَّ اللهِ بِالتَّاسِ لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ حيث هيأ لهم أسباب الاستدلال وفتح عليهم أبواب المنافع ودفع عنهم أنواع المضار.

﴿ وَهُوَ الَّذِي آخِيَاكُمْ ﴾ بعد أن كنتم جماداً عناصر 'ونطفاً. ﴿ فُمَّ يُمِيتُكُمْ ﴾ إذا جاء أجلكم. ﴿ فُمَّ يُخييكُمْ ﴾ في الآخرة ، ﴿ إِنَّ الإِنْسَانُ لَكَفُورٌ ﴾ لجحود لنعم الله مع ظهورها.

﴿ لِكُلِّ أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ فَلَا يُنزِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ ۚ وَآدَعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَمَكَ هُدُكَ مُسْتَقِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿لِكُلُّ أُمِّةٍ﴾ أهل دين. ﴿جَعَلْنَا مُنْسَكاً﴾ متعبداً أو شريعة تعبدوا بها، وقيل عبدا. ﴿هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ ينسكونه. ﴿فَلاَ يُفَارِعنَكُ سائر أرباب الملل. ﴿فِي الأَمْرِ ﴾ في أمر الدين أو النسائك لأنهم بين جهال وأهل عناد، أو لأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع، وقيل المراد نهي الرسول ﷺ عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم، فإنها إنما تنفع طالب الحق وهؤلاء أهل مراء، أو عن منازعتهم كقولك: لا يضار بك زيد، وهذا إنما يجوز في أفعال المغالبة للتلازم، وقيل نزلت في كفار خزاعة قالوا للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله، وقرىء ﴿فلا ينزعنك ﴾ على تهبيج الرسول والمبالغة في تثبيته على دينه على أنه من نازعته فنزعته إذا غلبته. ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ إلى توحيده وعبادته. ﴿وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ إلى توحيده وعبادته.

﴿ وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا تَمْمَلُونَ ۞ اللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ غَنْيَلِغُونَ ۞﴾.

﴿وَإِنْ جَادَلُوكَ﴾ وقد ظهر الحق ولزمت الحجة. ﴿فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من المجادلة الباطلة وغيرها فيجازيكم عليها، وهو وعيد فيه رفق.

﴿ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين بالثواب والعقاب. ﴿ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ كما فصل في الدنيا بالحجج والآيات. ﴿ وَفِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِقُونَ ﴾ من أمر الدين.

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَكَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي اَلْتَتَكَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَبٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُوبِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِدِ- سُلْطَنَاءً وَمَا لَيْسَ لَمُتُم بِدِ- عِلْمٌ وَمَا لِظَالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ فلا يخفى عليه شيء. ﴿ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾ هو اللوح كتبه فيه قبل حدوثه فلا يهمنك أمرهم مع علمنا به وحفظنا له. ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ إن الإحاطة به وإثباته في اللوح المحفوظ، أو الحكم أبينكم. ﴿ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ لأن علمه مقتضى ذاته المتعلق بكل المعلومات على سواء. ﴿ وَيَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهُ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَاناً ﴾ حجة تدل على جواز عبادته. ﴿ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمُ ﴾ حصل لهم من ضرورة العقل أو استدلاله. ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ ﴾ وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم. ﴿ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ يقرر مذهبهم أو يدفع العذاب عنهم.

﴿ وَإِذَا نُتُكَ عَلَيْهِمْ مَايَاتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ اَلْمُنَكِّرٌ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ مَايِنتِنَا قُلْ أَفَانَيْنَكُمْ بِشَتِرِ مِن ذَلِكُمُّ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيِشَ الْعَهِيرُ ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿ وَإِذَا تُنْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا﴾ من القرآن. ﴿ بَيْنَاتٍ ﴾ واضحات الدلالة على العقائد الحقية والأحكام الإلهية. ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الذّينَ كَفَرُوا المُنْكَرَ ﴾ الانكار لفرط نكيرهم للحق وغيظهم لأباطيل أخذوها تقليداً، وهذا منتهى الجهالة وللإشعار بذلك وضع الذين كفروا موضع الضمير أو ما يقصدونه من الشر ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِاللّٰذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ يثبون ويبطشون بهم. ﴿ قُلُ أَفْأَتَبُكُمُ بِشَرٌ مِنْ ذَلِكُمْ ﴾ من غيظكم على التالين وسطوتكم عليهم، أو مما أصابكم من الضجر بسبب ما تلوا عليكم. ﴿ الثَّارُ ﴾ أي هو النار كأنه جواب سائل قال: ما هو، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره: ﴿ وَعَدَهَا الله الْذِينَ كَفَرُوا ﴾ وقرىء بالنصب على الاختصاص وبالجر بدلاً من شر فتكون الجملة استئنافاً كما إذا رفعت خبراً أو حالاً منها. ﴿ وَبْشَنُ الْمَهِيرُ ﴾ النار.

﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُۥ إِنَ ٱلَّذِينَ تَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلَقُوا دُبَابًا وَلَوِ ٱجْمَعُوا لَهُۥ اللَّهِ مَنْ أَنْمُولُ لَهُۥ اللَّهِ مَا أَمْمُ لَكُ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۖ ﴿ ﴾ .

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلٌ ﴾ بين لكم حال مستغربة أو قصة راتعة ولذلك سماها مثلاً ، أو جعل نه مثل أي مثل في استحقاق العبادة. ﴿ فَأَسْتَمِعُوا لَهُ ﴾ للمثل أو لشأنه استماع تدبر وتفكر. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَذَعُونَ مِن دُونِ الله ﴾ يعني الأصنام، وقرأ يعقوب بالياء وقرىء به مبنياً للمفعول والراجع إلى الموصول محذوف على الأولين. ﴿ وَلَنْ يَحْلُقُوا فَبُهَا ﴾ لا يقدرون على خلقه مع صغره لأن ﴿ لن ﴾ بما فيها من تأكيد النفي دالة على منافاة ما بين المنفي والمنفي عنه، والذباب من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة وذبان. ﴿ وَلَو اجْتَمَعُوا لَهُ ﴾ أي للخلق هو بجوابه المقدر في موضع حال جيء به للمبالغة، أي لا يقدرون على خلقه مجتمعين له متعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين. ﴿ وَلَنْ يَسْلَبُهُمُ الذَّبُابُ شَيْئًا لا يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْهُ جهلهم غاية التجهيل بأن أشركوا إلها قدر على المقدورات كلها وتفرد بإيجاد الموجودات بأسرها ـ تماثيل هي أعجز الأشياء، وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلق أقل الأحياء وأذلها ولو اجتمعوا له، بل لا تقرى على مقاومة هذا الأقل الأذل وتعجز عن ذبه عن نفسها واستنقاذ ما يختطفه من عندها. قبل كانوا يطلونها بالطيب والعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدخل الذباب من الصنم من الكوى فيأكله. ﴿ ضَعَفُ الطّالِبُ والمعلُوبُ عابد الصنم ومعبوده، أو الذباب يطلب ما يسلب عن الصنم من الطيب والصنم أضعف بدرجات: .

﴿ مَا فَكَدُواْ اللَّهَ حَقَّ فَكَدْرِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِئُ عَزِيزٌ ۞ اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمُلَتِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٠ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَكِيعٌ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمُ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞﴾.

﴿ مَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ ما عرفوه حق معرفته حيث أشركوا به وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبة. ﴿ إِنَّ الله لَقَوِي﴾ على خلق الممكنات بأسرها. ﴿ عَزِيرٌ ﴾ لا يغلبه شيء وآلهتهم التي يعبدونها عاجزة

عن أقلها مقهورة من أذلها.

﴿الله يَضْطَفِي مِنَ الْمَلاَيُكَةِ رُسُلا﴾ يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالرحي. ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ يدعون سائرهم إلى الحق ويبلغون إليهم ما نزل عليهم، كأنه لما قرر وحدانيته في الألوهية ونفى أن يشاركه غيره في صفاتها بين أن له عباداً مصطفين للرسالة يتوسل بإجابتهم والإقتداء بهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، وهو أعلى المراتب ومنتهى الدرجات لمن سواه من الموجودات تقريراً للنبوة وتزييفاً لقولهم ﴿مَا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله رئه على، ونحو ذلك. ﴿إِنَّ الله سَمِيعٌ بَعِيدٌ ﴾ مدرك للأشياء كلها.

﴿يَمْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ عالم بواقعها ومترقبها. ﴿وَلِلَى اللَّهُ تُرْجَعُ الأُمُورُ﴾ وإليه ترجع الأمور كلها لأنه مالكها بالذات لا يسأل عما يفعل من الاصطفاء وغيره وهم يسألون.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا آرَكَعُوا <u>وَاسْجُـدُوا</u> وَاغْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَآفْعَـالُواْ ٱلْخَـيْرَ لَمَلَكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ في صلاتكم، أمرهم بهما لأنهم ما كانوا يفعلونها أول الإسلام، أو صلوا وعبر عن الصلاة بهما لانهما أعظم أركانها، أو اخضعوا لله وخروا له سجداً. ﴿ وَافْبَدُوا رَبِّكُمْ ﴾ بسائر ما تعبدكم به. ﴿ وَافْمَلُوا الْخَيْرَ ﴾ وتحروا ما هو خير وأصلح فيما تأتون وتذرون كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق. ﴿ لَمَلْكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ أي انعلوا هذه كلها وأنتم راجون الفلاح غير متيقنين له واثقين على أعمالكم، والآية آية سجدة عندنا لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود ولقوله عليه الصلاة والسلام (فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأها».

﴿ رَجَابِهِ دُواْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَمَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ تِلَةَ أَبِيكُمْ إِيَّا اللَّهِينَ مِنْ حَرَجٌ تِلَةَ أَبِيكُمْ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِيدَ اللَّهِيدَ اللَّهُونُ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونُ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ وَنَعْمَ اللَّهُونَ وَيَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّايِنُ فَيْقُمُ اللَّهُونَ وَيَعْمَ النَّهِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ هُو مَوْلِنَكُمْ فَيَعْمَ الْمَوْلِيَ وَيْعَمَ النَّهِيدُ اللَّهِيدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللهِ آي لله ومن أجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك فقال الرجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبراء. ﴿حَقَّ جِهَاوِهِ ﴾ أي جهاداً فيه حقاً خالصاً لوجهه فعكس وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة كقولك: هو حق عالم، وأضيف الجهاد إلى الجهاد إلى الضمير اتساعاً أو لأنه مختص بالله من حيث إنه مفعول لوجه الله تعالى ومن أجله. ﴿ هُوَ الْجَبَاكُم ﴾ اختاركم لدينه ولنصرته، وفيه تنبيه على المقتضى للجهاد والداعي إليه وفي قوله: ﴿ وَهَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِن حَرِج ﴾ أي ضيق بتكليف ما يشتد القيام به عليكم، إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه ولا عذر لهم في تركه، أو إلى الرخصة في إغفال بعض ما أمرهم به من حيث شق عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم". وقيل ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجاً بأن رخص لهم في المضايق وفتح عليهم باب التربة، وشرع لهم الكفارات في حقوقه والأروش والديات في حقوق العباد ﴿ مِلْهُ أَبِيكُمْ إِنْرَاهِيم ﴾ منتصبة على المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبلها بحذف المضاف أي: وسع دينكم توسعة أبيكم، أو على الإغراء أو على الاختصاص، وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله ﷺ وهو كالأب لامته من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة، أو لأن أكثر العرب تأنو، من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة، أو لأن أكثر العرب تأنو، وفي القرآن، والضمير لله تعالى ويدل عليه أنه قرىء «الله سماكم»، أو لـ ﴿ إبواهيم ﴾ وتسميتهم بمسلمين في في القرآن، والضمير لله تعالى ويدل عليه أنه قرىء «الله سماكم»، أو لـ ﴿ إبواهيم ﴾ وتسميتهم بمسلمين في

القرآن وإن لم تكن منه كانت بسبب تسميته من قبل في قوله ﴿ومن فريتنا أمة مسلمة لك﴾. وقبل وفي هذا تقديره وفي هذا بيان تسميته إياكم مسلمين. ﴿لَيْكُونَ الرَّسُولُ﴾ يوم القيامة متعلق بسماكم. ﴿شَهِيداً عَلَيْكُمْ﴾ بأنه بلغكم فيدل على قبول شهادته لنفسه اعتماداً على عصمته، أو بطاعة من أطاع وعصيان من عصى. ﴿وَتَكُونُوا شُهَدَاءٌ عَلَى النَّاسِ﴾ بتبليغ الرسل إليهم. ﴿فَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَآتُوا الزَّكُوةَ﴾ فتقربوا إلى الله تعالى بأنواع الطاعات لما خصكم بهذا الفضل والشرف. ﴿وَاعْتَصِمُوا بِالله﴾ وثقوا به في مجامع أموركم وهو أن لا مثل له والنصرة إلا منه. ﴿هُوَ مَوْلاَكُمْ﴾ ناصركم ومتولي أموركم ﴿فَيْعُمَ المَوْلَى وَنَعْمَ النَّعِيدُ﴾ هو إذ لا مثل له سبحانه في الولاية والنصرة، بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة. عن النبي عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد. من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقيه.



#### مكية وهي مائة وتسع عشرة آية عند البصريين وثماني عشرة عند الكوفيين

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ فِي

## ﴿ قَدْ أَفَلَتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِمُونَ ۞﴾.

﴿قَدْ أَفْلَعَ المُؤْمِثُونَ﴾ قد فازوا بأمانيهم وقد تثبت المتوقع كما أن لما تنفيه وتدل على ثباته إذا دخلت على الماضي، ولذلك تقربه من الحال ولمنا كان المؤمنون متوقعين ذلك من فضل الله صدرت بها بشارتهم، وقرأ ورش عن نافع ﴿قد أفلح﴾ بإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفها، وقرىء «أفلحوا» على لغة: أكلوني البراغيث، أو على الإيهام والتفسير، و"أفلح» بالضم اجتزاء بالضمة عن الواو و«أفلح» على البناء للمفعول.

﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ خاتفون من الله سبحانه وتعالى متذللون له ملزمون أبصارهم مساجدهم. روي أنه ﷺ كان يصلي رافعاً بصره إلى السماء، فلما نزلت رمى ببصره نحو مسجده وأنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه».

### ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُورَت ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَـٰوْةِ فَنعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونٌ ۞﴾.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّقْوِ﴾ عما لا يعنيهم من قول أو فعل. ﴿ مُغْرِضُونَ ﴾ لما بهم من الجد ما شغلهم عنه، وهو أبلغ من الذين لا يلهون من وجوه جعل الجملة اسمية وبناء الحكم على الضمير، والتعبير عنه بالاسم وتقديم الصلة عليه وإقامة الإعراض مقام الترك ليدل على بعدهم عنه رأساً مباشرة وتسبباً وميلاً وحضوراً، فإن أصله أن يكون في عرض غير عرضه وكذلك قوله:

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَوْةِ فَاعِلُونَ ﴾ وصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في الصلاة ليدل على أنهم بلغوا الغاية في القيام على الطاعات البدنية والمالية والتجنب عن المحرمات وسائر ما توجب المروءة اجتنابه، والزكاة تقع على المعنى والعين والمواد الأول لأن الفاعل فاعل الحدث لا المحل الذي هو موقعه أو الثاني على تقدير مضاف.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ لا يبذلونها.

﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزَوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَنَى وَرَآءَ دَالِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۞﴾.

﴿ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ﴾ زوجاتهم أو سرياتهم، و ﴿على ﴾ صلة لـ ﴿حافظون ﴾ من قولك احفظ على عنان فرسي، أو حال أي حافظوها في كافة الأحوال إلا في حال التزوج أو التسري، أو بفعل دل عليه غير ملومين وإنما قال: ما إجراء للماليك مجرى غير العقلاء إذ الملك أصل شائع فيه وإفراد

ذلك بعد تعميم قوله: ﴿والذين هم عن اللغو معرضون﴾ لأن المباشرة أشهى الملاهي إلى النفس وأعظمها · خطراً. ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ الضمير لحافظون، أو لمن دل عليه الاستثناء أي فإن بذلوها لأزواجهم أو إمائهم فإنهم غير ملومين على ذلك.

﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ﴾ المستثنى. ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ الكاملون في العدوان.

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْرَ لِأَمْنَنَتِهِمْ وَعَمْدِهِمْ وَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْرَ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ بِحَافِظُونَ ۞﴾.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لَأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ ﴾ لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق. ﴿ وَاعُونَ ﴾ قائمون بحفظها وإصلاحها، وقرأ ابن كثير هنا وفي «المعارج» ﴿ لأمانتهم ﴾ على الإفراد ولأمن الإلباس أو لأنها في الأصل مصدر.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ يواظبون عليها ويؤدونها في أوقاتها، ولفظ الفعل فيه لما في الصلاة من التجدد والتكرر ولذلك جمعه غير حمزة والكسائي، وليس ذلك تكريراً لما وصفهم به أولاً فإن الخشوع في الصلاة غير المحافظة عليها، وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنها.

﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدُوسَ هُمْ فِيهَا خَلِلُمُونَ ۞ ﴿.

﴿ أُولَئِكَ ﴾ الجامعون لهذه الصفات. ﴿ هُمُ الوَارِثُونَ ﴾ الأحقاء بأن يسموا وُرَّاثاً دون غيرهم.

﴿الَّذِينَ يَرِفُونَ الْفِرْدُوسَ﴾ بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة بعد إطلاقها تفخيماً لها وتأكيداً، وهي مستعارة لاستحقاقهم الفردوس من أعمالهم، وإن كان بمقتضى وعده مبالغة فيه. وقيل إنهم يرثون من الكفار منازلهم فيها حيث فوتوها على أنفسهم لأنه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في الجنة ومنزلاً في النار. ﴿هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ أنث الضمير لأنه اسم للجنة أو لطبقتها العليا.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ ۞ ثُمٌّ جَمَلَنَاهُ ثُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ ۞ ﴿.

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ﴾ من خلاصة سلت من بين الكدر. ﴿مِنْ طِينٍ﴾ متعلق بمحذوف لأنه صفة لـ ﴿سلالة﴾ أو من بيانية أو بمعنى ﴿سلالة﴾ لأنها في معنى مسلولة فتكون ابتدائية كالأولى، والإنسان آدم عليه السلام خلق من صفوة سلت من الطين، أو الجنس فإنهم خلقوا من سلالات جعلت نطفاً بعد أدوار. وقيل المراد بالطين آدم لأنه خلق منه والسلالة نطفته.

﴿ ثُمَّمَ جَعَلْنَاهُ ﴾ ثم جعلنا نسله فحذف المضاف. ﴿ تُطْفَقُ ﴾ بأن خلقناه منها أو ثم جعلنا السلالة نطفة، وتذكير الضمير على تأويل الجوهر أو المسلول أو الماء. ﴿ فِي قَرْارٍ مَكِينٍ ﴾ مستقر حصين يعني الرحم، وهو في الأصل صفة للمستقر وصف به المحل للمبالغة كما عبر عنه بالقرار.

﴿ ثُرُ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْمَلَقَةَ مُضْفَى فَخَلَقَتِكَا ٱلْمُضْفَةَ عِطْنَمَا فَكَسَوْنَا ٱلْوَطْنَمَ لَحُمَّا ثُمُّ الْمُنْفَقَةَ عَلَيْكُمْ الْفَلْمَ لَحَمَّا ثُمُّ الْفَلْمَ عَلَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْفَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ ثُمْ خَلَقْنَا النَّطْقَةَ عَلَقَةَ ﴾ بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء. ﴿ فَخَلَقْنَا المَلْقَةَ مُضْفَة ﴾ فصيرناها قطعة لحم. ﴿ فَخَلَقْنَا المُضْغَةَ عِظَاماً ﴾ بأن صلبناها. ﴿ فَكَسُونَا العِظَامَ لَحُماً ﴾ مما بقي من المضغة أو مما أنبتنا عليها مما يصل إليها، واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات والجمع لاختلافها في الهيئة والصلابة، وقرأ ابن عامر وأبو بكر على التوحيد فيهما اكتفاء باسم الجنس عن الجمع، وقرىء بإفراد أحدهما وجمع الآخر. ﴿ فُمَّ أَنَشَأَناهُ خَلْقاً آخَرَ﴾ وهو صورة البدن أو الروح أو القوى بنفخة فيه أو المجموع، و ﴿ ثُمّ ﴾ لما بين الخلقين من التفاوت، واحتج به أبو حنيفة على أن من غصب بيضة أفرخت عنده لزمه ضمان البيضة لا الفرخ لأنه خلق آخر. ﴿ فَتَبَارَكَ الله فتعالى شأنه في قدرته وحكمته. ﴿ أَحْسَنُ الخَالِقِينَ ﴾ المقدرين تقديراً فحذف المميز لدلالة ﴿ الخالقين ﴾ عليه.

﴿ ثُمَّ إِنُّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ﴾ لصائرون إلى الموت لا محالة، ولذلك ذكر النعت الذي للثبوت دون اسم - الفاعل وقد قرىء به.

﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ﴾ للمحاسبة والمجازاة.

﴿ وَلَقَـٰذُ خَلَقْنَا فَوَقَكُمُ سَنَّعَ طَرَآبِنَ وَمَا كُنًّا عَنِ ٱلْمُلَّقِ غَفِلِينَ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ﴾ سموات لأنها طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل بالنعل وكل ما فوقه مثله فهو طريقه، أو لأنها طرق الملائكة أو الكواكب فيها مسيرها. ﴿ وَمَا كُنَا عَنِ الخَلْقِ ﴾ عن ذلك المخلوق الذي هو السموات أو عن جميع المخلوقات. ﴿ فَافِلِين ﴾ مهملين أمرها بل نحفظها عن الزوال والاختلال وثلبر أمرها حتى تبلغ منتهى ما قدر لها من الكمال حسبما اقتضته الحكمة وتعلقت به المشيئة.

﴿وَأَمْزَلْنَا مِنَ السَّمَلَةِ مَلَةً مِتَدَرٍ فَأَسَكَتُهُ فِى ٱلْأَرْضُّ وَلِنَا عَلَى ذَهَاجٍ بِهِ. لَقَندِرُونَ ۞ فَأَنَشَأَنَا لَكُرُ بِهِ. جَنَّنتِ مِّن نَخِيلٍ وَأَعَنَئْبٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَيَمْهَا تَأْكُونَ ۞﴾.

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مِقَدَرِ ﴾ بتقدير يكثر نفعه ويقل ضرره، أو بمقدار ما علمنا من صلاحهم. ﴿ وَفَاسَكُنَاهُ ﴾ فجعلناه ثابتاً مستقراً. ﴿ فِي الأَرْضِ وَإِنّا عَلَى ذَهَابٍ مِهِ على إزالته بالإفساد أو التصعيد أو التعميق بحيث يتعذر استنباطه. ﴿ لَقَادِرُونَ ﴾ كما كنا قادرين على إنزاله، وفي تنكير ﴿ فَهَابٍ ﴾ إيماء إلى كثرة طرقه ومبالغة في الإيعاد به ولذلك جعل أبلغ من قوله: ﴿ قَلَ أَرأيتم إِن أَصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين ﴾.

﴿ فَأَنْشَأَنْا لَكُمْ بِهِ ﴾ بالماء. ﴿ جَنَّاتِ مِنْ نَجْيلِ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا ﴾ في الجنات. ﴿ فَوَاكِهُ كَثِيرَةً ﴾ تتفكهون بها. ﴿ وَمِنْهَا ﴾ ومن الجنات ثمارها وزروعها. ﴿ قَأْكُلُونَ ﴾ تغذياً أو ترتزقون وتحصلون معايشكم من قولهم: فلان يأكل من حرفته، ويجوز أن يكون الضميزان للـ ﴿ نَحْيل ﴾ والـ ﴿ اعناب ﴾ أي لكم في ثمراتها أنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب والعصير والدبس وغير ذلك وطعام تأكلونه.

﴿ وَشَجَرَةُ غَنْجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْلُتُ بِاللَّهْنِ وَصِنْعِ لِلْآكِلِينَ ۞﴾.

﴿وَشَجَرَةٌ﴾ عطف على ﴿جنات﴾ وقرئت بالرفع على الإبتداء أي: ومما أنشأنا لكم به شجرة. ﴿قَخُرُخُ عِنْ طُورِ سَيْنَاءَ﴾ جبل موسى عليه السلام بين مصر وأيلة، وقبل بفلسطين وقد يقال له طور سينين ولا يخلو من أن يكون الطور للجبل وسيناء اسم بقعة أضيف إليها، أو المركب منهما علم له كامرىء القيس ومنع صرفه للتعريف والعجمة أو التأنيث على تأويل البقعة لا للألف لأنه فيعال كديماس من السيناء بالمد وهو الرفعة، أو بالقصر وهو النور أو ملحق بفعلال كعلباء من السين إذ لا فعلاء بألف التأنيث بخلاف ﴿سيناء﴾ على قراءة الكوفيين والشامي ويعقوب فإنه فيعال ككيسان أو فعلاء كصحراء لا فعلال إذ ليس في كلامهم، وقرىء بالكسر والقصر. ﴿قَنْبُتُ بِاللَّمْنِ﴾ أي تنبت ملتبساً بالدهن ومستصحباً له، ويجوز أن تكون الباء صلة معدية لـ ﴿قنبت﴾ كما في قولك: ذهبت بزيد، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في رواية ﴿قنبت﴾ وهو إما من أنبت بمعنى

نبت كقول زهير:

رَأَيْتُ دُوي الحَاجَاتِ عِنْدَ بُيُوتِهِمْ قَطِيناً لَهُمْ حَتَّى أَنْبَتَ البَقْلُ

أو على تقدير ﴿تنبت﴾ زيتونها ملتسباً بالدهن، وقرىء على البناء للمفعول وهو كالأول وتشمر بالدهن وتخرج بالدهن وتخرج بالدهن وتنبت بالدهان. ﴿وَصِبْغِ لِلاَكِلِينَ﴾ معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصفي الشيء على الآخر أي: تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهناً يدهن به ويسرج منه وكونه إداماً يصبغ فيه الخبز أي: يغمس فيه للائتدام، وقرىء (وصباغا كدباغ في دبغ.

﴿ وَإِنَّ لَكُرْ فِي آلَاَنْمَامِ لَعِبْرَةً لَشْفِيكُم مِّمَّا فِى بُطُّونِهَا وَلَكُرْ فِيهَا مَسْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَكَكُرْ فِيهَا مَسْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا الْفُلَافِ نَتَحَمَّلُونَ ۞ ﴾ .

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَمِبْرَةً ﴾ تعتبرون بحالها وتستدلون بها. ﴿ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا ﴾. من الألبان أو من العلف، فإن اللبن يتكون منه فمن للتبعيض أو للإبتداء، وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب ﴿ نَسْقِيكُمْ ﴾ العلف، فإن اللبن يتكون منه فمن للتبعيض أو للإبتداء، وقرأ نافع وابن عامر وأبّو يُنْهَا مَثَافِعُ كَثِيرَةٌ ﴾ في ظهورها وأصوافها وشعورها. ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ فتنفعون بأعيانها.

﴿وَعَلَيْهَا﴾ وعلى الأنعام فإن منها ما يحمل عليه كالإبل والبقر، وقيل المراد الإبل لأنها هي المحمول عليها عندهم والمناسب للفلك فإنها سقائن البر قال ذو الرمة:

سَفِينَةُ بَرِ تَحْتَ خَدِّي زِمَامُهَا `

فيكون الضمير فيه كالضمير في ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾. ﴿وَعَلَى الْقُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ في البر والبحر.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ. فَقَالَ يَغَوْمِ أَعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُرْ مِنْ إِلَيْهِ غَيْرُةً ۚ أَفَلَا نَتَقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْسَلَوَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ. مَا هَذَا ۚ إِلّا بَنْمُرُ مِثْلُكُوْ يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَيَنِكُمْ وَلَوْ شَآةَ ٱللّهُ لَأَنزُلَ مَلَتَهِكُةً مَّا سَمِمْنَا يَهَذَا فِيْ ءَابَآبِنَا ٱلْأَوْلِينَ ۞ إِنْ هُوَ لِلّا رَجُلًا بِهِ جِنَّةٌ فَنَرَيْصُواْ بِهِ. حَقَّى جِينِ ۞ .

﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمٍ أُخُبُدُوا الله ﴾ إلى آخر القصص مسوق لبيان كفران الناس ما عدد عليهم من النعم المتلاحقة وما حاق بهم من زوالها. ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلٰهِ خَيْرُهُ ﴾ استنناف لتعليل الأمر بالعبادة، وقرأ الكسائي ﴿خَيْره ﴾ بالجر على اللفظ. ﴿أَفَلاَ تَقْتُونَ ﴾ أفلا تخافون أن يزيل عنكم نعمه فيهلككم ويعذبكم برفضكم عبادته إلى عبادة غيره وكفرانكم نعمه التي لا تحصونها.

﴿ فَقَالَ الْمَلاَ ﴾ الأشراف. ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لعوامهم. ﴿ مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ﴾ أن يطلب الفضل عليكم ويسودكم. ﴿ وَلَوْ شَاءَ الله ﴾ أن يرسل رسولاً. ﴿ لأَتَزَلَ مَلاَئِكَةَ ﴾ رسلاً. ﴿ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الأَوْلِينَ ﴾ يعنون نوحاً عليه السلام أي ما سمعنا به أنه نبي، أو ما كلمهم به من الحث على عبادة الله سبحانه وتعالى وتفي إله غيره، أو من دعوى النبوة وذلك إما لفرط عنادهم أو لأنهم كانوا في فترة متطاولة.

﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِئْةٌ﴾ أي جنون ولاجله يقول ذلك ﴿فَتَرَبَصُوا بِهِ﴾ فاحتملوه وانتظروا. ﴿خَتَى حِين﴾ لعله يفيق من جنونه.

﴿قَالَ رَبِّ اَنْصُرُقَ بِمَا كَنَّبُونِ ۞ قَأْرَحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ اَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِبَنَا فَإِذَا جَسَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنَّوُثُرُ فَاسْلُفَ فِيهَا مِن كُلِّ رَوْجَيْنِ آتَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمَّ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُونَّ إِنَّهُم مُّغَرِقُونَ ۞﴾. ﴿قَالَ﴾ بعدما أيس من إيمانهم. ﴿وَبُ الْصُرْنِي﴾ بإهلاكهم إو بإنجاز ما وعدتهم من العذاب. ﴿بِمَا كَذَّبُونِ﴾ بدل تكذيبهم إياي أو بسبه.

﴿ فَأَوْحَنِنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الفُلْكِ بِأَعْنِيْنَا﴾ بحفظنا نحفظه أن تخطىء فيه أو يفسده عليك مفسد. ﴿ وَوَرْخِينَا﴾ وأمرنا وتعليمنا كيف تصنع. ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَشْرُنَا﴾ بالركوب أو نزول العذاب. ﴿ وَقَارَ التَّنُورِ ﴾ .

روي أنه قبل لنوح إذا فار الماء من التنور اركب أنت ومن معك، فلما نبع الماء منه أخبرته امرأته فركب ومحله في مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندة. وقبل عين وردة من الشام وفيه وجوه أخر ذكرتها في اهوده. ﴿ فَاسُلُكُ فِيهَا ﴾ فادخل فيها يقال سلك فيه وسلك غيره قال تعالى ﴿ ما سلككم في سقر ﴾ . ﴿ مِنْ كُلُّ رَوْجَيْنِ النَّيْنِ ﴾ من كل أمتي الذكر والأنثى واحدين مزدوجين، وقرأ حفص ﴿ من كل ﴾ بالتنوين أي من كل نوع زوجين واثنين تأكيد. ﴿ وَأَهْلَكَ ﴾ وأهل بيتك أو من آمن معك. ﴿ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ أي القول من الله تعالى بإهلاكه لكفره، وإنما جيء بعلى لأن السابق ضار كما جيء باللام حيث كان نافعاً في قوله تعالى: ﴿ إِن الذين سبقت لهم منا الحسنى ﴾ . ﴿ وَلاَ تُخَاطِبْنِي فِي اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالدعاء لهم بالإنجاء. ﴿ وَلاَ يَشْفَع فيه كيف وقد أمره الحمد على النجاة منهم بهلاكهم بهلاكهم بقوله:

﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْخَنُدُ يَلَهِ ٱلَّذِي نَجْنَنا مِنَ ٱلْفَوْرِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِ أَنْزِلْهِي مُعْزَلًا مُّبَازًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُعْزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُسْتَلِينَ ۞﴾.

﴿ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الفُلْكِ فَقُلِ الحَمْدُ للهُ الَّذِي نَجَّانًا مِنَ القَوْمِ الظَّالِمينَ ﴾ كقوله: ﴿ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ﴾ .

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي ﴾ في السفينة أو في الأرض. ﴿ مُنْزَلاً مُبَارَكاً ﴾ يتسبب لمزيد الخير في الدارين على قراءة أبي بكر، وقرىء «منزلاً» بمعنى إنزالاً أو موضع إنزال. ﴿ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴾ ثناء مطابق لدعائه أمره بأن يشفعه به مبالغة فيه وتوسلاً به إلى الإِجابة، وإنما أفرده بالأمر والمعلق به أن يستوي هو ومن معه إظهاراً لفضله وإشعاراً بأن في دعائه مندوحة عن دعائهم فإنه يحيط بهم.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ فيما فعل بنوح وقومه. ﴿ لآيَاتٍ ﴾ يستدل بها ويعتبر أولو الاستبصار والاعتبار. ﴿ وَإِنْ كُنا لَمُبْتَلِينَ ﴾ لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم، أو ممتحنين عبادنا بهذه الآيات ﴿ وَإِنْ ﴾ هي المخففة واللام هي الفارقة.

﴿ ثُمَّ اَنشَأَنَا مِنْ بَشْدِهِمْ قَرْنًا مَاخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِينَ إِلَامٍ غَيْرُهُۥ ۖ أَفَلَا نَتَقُونَ ۞﴾.

﴿ثُمَّ أَنْشَأَنَا مِنْ يَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ﴾ هم عاد أو ثمود.

﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ ﴾ هو هود أو صالح، وإنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من مكان غير مكانهم وإنما أوحي إليه وهو بين أظهرهم. ﴿ أَنِ اعْبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلهِ غَيْرُهُ ﴾ تفسير لأرسلنا أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله. ﴿ أَفَلاَ تَتَقُونَ ﴾ عذاب الله.

﴿وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْزَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَلَذَآ إِلَّا بَشُرُّ

يِنْلُكُو بَأَكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَيِنَ أَلَمَعْتُم بَشَرً يَشْلَكُو إِلَّكُو إِذَا لَخَدِرُونَ ﴿ وَلَيْنَ أَلَمَعْتُم بَشَرً يَشْلَكُو إِلَّا لَخَدِرُونَ ﴾.

﴿وَقَالَ الْمَلاُ مِنْ قَوْمِهِ اللَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لعله ذكر بالواو لأن كلامهم لم يتصل بكلام الرسول ﷺ بخلاف قول قوم نوح حيث استؤنف به، فعلى تقدير سؤال. ﴿وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ ﴾ بلقاء ما فيها من الثواب والعقاب، أو بمعادهم إلى الحياة الثانية بالبعث ﴿وَاتْرَفْنَاهُمْ ﴾ ونعمناهم ﴿فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ بكثرة الأموال والأولاد. ﴿مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾ في الصِفة والحالة. ﴿وَأَكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مَمَّا تَشْرَبُونَ ﴾ تقرير للموالد و «ما هخرية والعائد إلى الثاني منصوب محذوف أو مجرور حذف مع الجار لدلالة ما قبله عليه.

﴿ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشُواً مِثْلَكُمْ ﴾ فيما يأمركم به. ﴿ إِنْكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴾ حيث أذللتم أنفسكم، و ﴿ إذا ﴾ جزاء للشرط وجواب للذين قَاوَلُوهُمْ من قومة.

# ﴿ أَيُولَكُمْ أَلَكُمْ إِذَا مِنْتُمْ وَكُنتُمْ زُابًا وَعِظْمًا أَلْكُمْ خُمْرِجُونَ ۞ ۞ هَيَهَاتَ هَيَهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞﴾.

﴿أَيْهِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْمُ وَكُنْتُمْ تُواباً وَعِظَاماً﴾ مجردة عن اللحوم والأعصاب. ﴿أَنْكُمْ مُخْرِجُونَ﴾ من الأجداث أو من العدم تارة أخرى إلى الوجود، و ﴿أَنْكُم﴾ تكرير للأول أكد به لما طال الفصل بينه وبين خبره، أو أنكم لمخرجون مبتداً خبره الظرف المقدم، أو فاعل للفعل المقدر جواباً للشرط والجملة خبر الأول أي: أنكم إخراجكم إذا متم، أو أنكم إذا متم وقع إخراجكم ويجوز أن يكون خبر الأول محذوفاً لدلالة خبر الثاني عليه لا أن يكون الظرف لأن اسمه جثة. ﴿فَيْهَاتُ عَبْهَاتُ﴾ بعد التصديق أو الصحة. ﴿لِمَا تُوعَدُونَ﴾ أو بعدما توعدون، واللام للبيان كما في ﴿هيت لك﴾ كأنهم لما صوتوا بكلمة الاستبعاد قيل: فما له هذا الاستبعاد؟ قالوا ﴿لما توعدون﴾، وقيل ﴿هيهات﴾ بمعنى البعد، وهو مبتدأ خبره ﴿لما توعدون﴾، وقرىء بالفتح منوناً للتنكير، وبالضم منوناً على أنه جمع هيهة وغير منون تشبيهاً بقبل وبالكسر على الوجهين، وبالسكون على لفظ الوقف وبإبدال الناء هاء.

﴿ إِنَّ هِنَ إِلَّا حَيَىاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَتَقَيَّا وَمَا غَقَنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱلْمَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِهَا وَمَا غَفُنُ لَمُ بِمُؤْمِدِينَ ۞﴾.

﴿إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾ أصله إن الحياة ﴿إلا حياتنا الدنيا﴾ فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية عليها حذراً عن التكرير وإشعاراً بأن تعينها مغن عن التصريح بها كقوله:

#### الهني النفش ما حَمْلُتهَا تَقَحَمُلُ

ومعناه لا حياة إلا هذه الحياة لأن ﴿إن﴾ نافية دخلت على ﴿هي﴾ التي في معنى الحياة الدالة على الجنس فكانت مثل لا التي تنفي ما بعدها نفي الجنس. ﴿نَمُوتُ وَنَحْيَا﴾ يموت بعضنا ويولد بعض. ﴿وَمَا نَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ﴾ بعد الموت.

﴿إِنْ هُوَ﴾ ما هو. ﴿إِلاَّ رَجُلُ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَلْبِاً﴾ فيما يدعيه من إرساله له وفيما يعدنا من البعث. ﴿وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ﴾ بمصدقين.

﴿ قَالَ رَبِّ اَنَصُرْنِي بِمَا كَلَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَابِمِينَ ۞ فَلَخَذَتْهُمُ الصَّبِحَةُ بِٱلْحَقِ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَكَاءٌ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِيينَ ۞﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي ﴾ عليهم وانتقم لي منهم. ﴿ بِمَا كَذُّبُونِ ﴾ بسبب تكذيبهم إياي.

﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلٌ ﴾ عن زمان قليل و «ما» صلة لتوكيد معنى القلة، أو نكرة موصوفة. ﴿ لَيُضبِّحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ على التكذيب إذا عاينوا العذاب.

﴿ فَأَخَذَتْهُمُ الطَّيْحَةُ ﴾ صيحة جبريل صاح عليهم صيحة هائلة تصدعت منها قلوبهم فماتوا، واستدل به على أن القرن قوم صالح. ﴿ بِالحَقِّ ﴾ بالوجه الثابت الذي لا دافع له، أو بالعدل من الله كقولك قلان يقضي بالحق. أو بالوعد الصدق. ﴿ فَجَمَلْنَاهُمْ مُقَاءً ﴾ شبههم في دمارهم بغثاء السيل وهو حميله كقول العرب: سال به الوادي، لمن هلك. ﴿ فَبَعْداً لِلقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ يحتمل الإخبار والدعاء، وبعداً مصدر بعد إذا هلك، وهو من المصادر التي تنصب بأفعال لا يستعمل إظهارها، واللام لبيان من دعي عليه بالبعد، ووضع الظاهر موضع ضميرهم للتعليل.

﴿ثُمَّرَ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِرْ قُوْيًا ءَلخَرِينَ ۞ مَا تَشْبِقُ مِنْ أَمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَشتَنْجِرُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلَنَا رُسُلُنَا تَثَرَّا كُلَّ مَا جَآةَ أُمَّةً زَسُولُمُمَّا كَذَبُومٌ فَأَتَبَعَنَا بَعْضَهُم بَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَصَادِيثُ فَبَعْنَا لِفَوْرِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾.

﴿ ثُمَّ ٱلشَّالَنَا مِنْ بَغْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴾ هي قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم.

﴿مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها﴾ الوقت الذي حد لهلاكها و ﴿من﴾ مزيدة للاستغراق. ﴿وَمَا يَسْتَأْجَرُونَ﴾ الأجل.

﴿ فَمْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَتْرَى ﴾ متواترين واحداً بعد واجد من الوتر وهو الفرد، والياء بدل من الواو كتولج وتيقور والألف للتأنيث لأن الرسل جماعة، وقرأ أبو عمرو وابن كثير بالتنوين على أنه مصدر بمعنى المواترة وقع حالاً، وأماله حمزة وابن عامر والكسائي. ﴿ كُلُما جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كُذْبُوهُ ﴾ إضافة الرسول مع الإرسال إلى المرسل ومع المجيء إلى المرسل إليهم لأن الإرسال الذي هو مبدأ الأمر منه والمجيء الذي هو منتهاه إليهم. ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ ﴾ لم نبق منهم إلا حكايات يسمر بها، وهو اسم جمع للحديث أو جمع أحدوثة وهي ما يتحدث به تلهياً. ﴿ فَيُعَدّاً لِقَوْم لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ .

﴾ ﴿ هُمُّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُرُونَ بِتَايَنِتَنا وَشُلْطَنِي شِيبَيْ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْتَ وَمَلَإِبْءِ- فَاسْتَكَمْبُرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِمِنَ ۞﴾.

﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا ﴾ بالآيات التسع. ﴿ وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ﴾ وحجة واضحة ملزمة للخصم، ويجوز أن يراد به العصا وإفرادها لأنها أول المعجزات وأمها، تعلقت بها معجزات شتى: كانقلابها حية وتلقفها ما أفكته السحرة، وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضربهما بها، وحراستها ومصيرها شمعة وشجرة خضراء مثمرة ورشاء ودلواً، وأن يراد به المعجزات وبالآيات الحجج وأن يراد بهما المعجزات فإنها آيات للنبوة وحجة بينة على ما يدعيه النبي ﷺ.

﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا﴾ على الإيمان والمتابعة. ﴿ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ متكبرين.

﴿ فَقَالُوٓا ۚ أَنْوَينُ لِيَمْرَيْنِ مِثْلِيَ ۖ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَدَ ،النِّنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَتَلْهُمُ بَهَنَدُونَ ۞﴾ .

﴿ فَقَالُوا أَنْوَمِنُ لِبَشَرَنِينِ مِثْلِنَا﴾ ثنى البشر لأنه يطلق للواحد كقوله ﴿ بشراً سوياً ﴾ كما يطلق للجمع كقوله: ﴿ فَإِمَا تَرْبِينُ مِنْ البشر أَحداً ﴾ ولم يثن المثل لأنه في حكم المصدر، وهذه القصص كما نرى تشهد بأن قصارى شبه المنكرين للنبوة قياس حال الأنبياء على أحوالهم لما بينهم من المماثلة في الحقيقة وفساده يظهر للمستبصر

بأدنى تأمل، فإن النفوس البشرية وإن تشاركت في أصل القوى والإدراك لكنها متباينة الأقدام فيهما، وكما ترى في جانب النقصان أغبياء لا يعود عليهم الفكر برادة، يمكن أن يكون في طرف الزيادة أغنياء عن التفكر والتعلم في أكثر الأشياء وأغلب الأحوال، فيدركون ما لا يدرك غيرهم ويعلمون ما لا ينتهي إليه علمهم، وإليه أشار بقوله تعالى: ﴿قَلَ إِنّما أَنَا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد﴾. ﴿وقَوْمُهُمَا﴾ يعني بني إسرائيل. ﴿لَنَا عَابِدُونَ﴾ خادمون منقادون كالعباد.

﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ المُهْلَكِينَ ﴾ بالغرق في بحر قلزم.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ﴾ التوراة. ﴿لَمَلَّهُمْ﴾ لعل بئي إسرائيل، ولا يجوز عود الضمير إلى ﴿فرعون﴾ وقومه لأن التوراة نزلت بعد إغراقهم. ﴿يَهَنَدُونَ﴾ إلى المعارف والأحكام.

﴿وَيَحْلَنَا أَبَنَ مَرْيَمَ وَأَنْتُهُۥ مَايَةً وَمَاوَيْنَهُمَّا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَادٍ وَمَعِينٍ ۞﴾.

﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمُّهُ آيَةَ﴾ بولادتها إياه من غير مسيس فالآية أمر واحد مضاف إليهما، أو ﴿جعلنا ابن مريم﴾ آية بأن تكلم في المهد وظهرت منه معجزات أخر ﴿وأمه﴾ آية بأن ولدت من غير مسيس فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها. ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوتِهُ أَرض بيت المقدس فإنها مرتفعة أو دمشق أو رملة فلسطين ، أو مصر فإن قراها على الربي، وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء وقرىء ﴿رَبُاوةٌ بالضم والكسر . ﴿فَاتِ قُرَادٍ ﴾ مستقر من الأرض منبسطة. وقيل ذات ثمار وزروع فإن ساكنيها يستقرون فيها لأجلها . ﴿وَمَعِينِ ﴾ وماء معين ظاهر جار، فعيل من معن الماء إذا جرى وأصله الإبعاد في الشيء، أو من الماعون وهو المنفعة لأنه نقاع، أو مفعول من عانه إذا أدركه بعينه لأنه لظهوره مدرك بالعيون وصف ماءها بذلك لأنه الجامع لأسباب التنزه وطيب المكان.

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِيحًا ۚ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۞﴾.

﴿ يَا أَيُهَا الرُسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ نداء وخطاب لجميع الأنبياء لا على أنهم خوطبوا بذلك دفعة لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة بل على معنى أن كلاً منهم خوطب به في زمانه، فيدخل تحته عيسى دخولاً أولياً ويكون ابتداء كلام ذكر تنبيها على أن تهيئة أسباب التنعم لم تكن له خاصة، وأن إباحة الطيبات للأنبياء شرع قديم واحتجاجاً على الرهبائية في رفض الطيبات، أو حكاية لما ذكر لعيسى وأمه عند إبوائهما إلى الربوة ليقتديا الرسل في تناول ما رزقا. وقيل النداء له ولفظ الجمع للتعظيم والطيبات ما يستلذ به من المباحات. وقيل الحلال الصافي القوام فالحلال ما لا يعصى الله فيه والصافي ما لا ينسى الله فيه والقوام ما يمسك النفس ويحفظ العقل. ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ فإنه المقصود منكم والنافع عند ربكم. ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ فأجازيكم عليه.

## ﴿وَإِنَّ هَنذِهِ أَمَنتُكُمْ أَمَّةً وَجِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۞﴾.

﴿وَإِنَّ هَذِهِ﴾ أي ولأن ﴿هذه﴾ والمعلل به ﴿فاتقون﴾، أو واعلموا أن هذه، وقيل إنه معطوف على ﴿ما تعملون﴾ وَقَلْ ابن عامر بالتخفيف والكوفيون بالكسر على الاستئناف. ﴿أَمُثُكُمْ أَمَةٌ وَاحِدَةً﴾ ملتكم ملة واحدة أي متحدة في الاعتقاد وأصول الشرائع، أو جماعتكم جماعة واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة ونصب ﴿أَمَةٌ ﴾ في شق العصا ومخالفة الكلمة.

﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرُهُمْ فِ غَمْرَتِهِمْ حَتَّى جِينٍ ۞ •

﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ﴾ فتقطعوا أمر دينهم وجعلوه أدياناً مختلفة، أو فتفرقوا وتحزبوا وأمرهم منصوب بنزع الخافض أو التمييز، والضمير لما دل عليه الأمة من أربابها أولها. ﴿ زُبُراً ﴾ قطعاً جمع زبور الذي بمعنى الفرقة ويؤيده القراءة بفتح الباء فإنه جمع زبرة وهو حال من أمرهم أو من الواو، أو مفعول ثان لتقطعوا فإنه متضمن معنى جعل. وقيل كتباً من زبرت الكتاب فيكون مفعولاً ثانياً، أو حالاً من أمرهم على تقدير مثل كتب، وقرىء بتخفيف الباء كرسل في «رسل". ﴿ كُلُّ حِزْبٍ ﴾ من المتحزبين. ﴿ بِمَا لَمَنْهِمْ ﴾ من الدين. ﴿ وَقِرى معتقدون أنهم على الحق.

﴿فَلَرْهُمْ فِي خَمْرَتِهِمْ﴾ في جهالتهم شبهها بالباء الذي يغمر القامة لأنهم مغمورون فيها أو لاعبون بها، وقرىء في «غمراتهم». ﴿حَتَّى حِينِ﴾ إلى أن يقتلوا أو يموتوا.

﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُبِدُّهُم بِهِ. مِن مَالِ وَبَدِينٌ ۞ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْمَيْرَاتِ بَل لَا يَنْعُرُونَ ۞ .

﴿ أَيُحْسَبُونَ أَنَّمَا مُمِدُّهُمْ مِهِ﴾ أن ما نعطيهم ونجعله لهم مدداً، ﴿مِنْ مَالٍ وَبَثِينَ﴾ بيان لما وليس خبراً له، فإنه غير معاتب عليه وإنما المعاتب عليه اعتقادهم أن ذلك خير لهم خبره.

﴿ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ﴾ والراجع محذوف والمعنى: أيحسبون أن الذي نمدهم به نسارع به لهم فيما فيم فيما فيه خيرهم وإكرامهم ﴿ يَلُ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ بل هم كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعور ليتأملوا فيه فيعلموا أن ذلك الإمداد استدراج لا مسارعة في الخير، وقرى • فيمدهم على الغيبة وكذلك «يسارع» و «يسرع» ويحتمل أن يكون فيهما ضمير الممد به و «يسارع» مبنياً للمفعول.

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم يِثَانِتِ رَبِّهِمْ بُؤْمِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُر مِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ وَالَّذِينَ بُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ أُولَتَهِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْفَبَرُتِ وَهُمْ لَمَا سَنِيقُونَ ۞﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِمْ﴾ من خوف عذابه. ﴿مُشْفِقُونَ﴾ حذرون.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ المنصوبة والمنزلة. ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ بتصديق مدلولها.

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لاَ يُشْرِكُونَ ﴾ شركاً جلياً ولا خفياً.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا﴾ يعطون ما أعطوه من الصدقات، وقرىء «يأتون ما أتوا» أي يفعلون ما فعلوا من الطاعات. ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً﴾ خائفة أن لا يقبل منهم وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذ به. ﴿أَنَهُمْ إِلَى وَبُهِمْ رَاجِعُونَ﴾ لأن مرجعهم إليه، أو من أن مرجعهم إليه وهو يعلم ما يخفى عليهم.

﴿ وَأُولِئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ ﴾ يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها، أو يسارعون في نيل الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إليها كقوله تعالى: ﴿ فَآتَاهُم الله ثواب الدنيا ﴾ فيكون إثباتاً لهم ما نفي عن أضدادهم. ﴿ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾ لأجلها فاعلون السبق أو سابقون الناس إلى الطاعة أو الثواب أو الجنة، أو سابقونها أي ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا كقوله تعالى: ﴿ هم لها عاملون ﴾ .

﴿ وَلَا نُكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَأً وَلِدَيْنَا كِتَنَّ بَعِلِقُ بِالْحَقِّ وَهُرْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَصْلُلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَمَا عَلِيلُونَ ۞﴾.

﴿ وَلاَ نُكَلُّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ قدر طاقتها يريد به التحريض على ما وصف به الصالحين وتسهيله على

النفوس. ﴿وَلَدَيْنَا كِتَابٌ﴾ يريد به اللوح أو صحيفة الأعمال. ﴿يَنْطِقُ بِالْحَقُّ﴾ بالصدق لا يوجد فيه ما يخالف الواقع. ﴿وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾ بزيادة عقاب أو نقصان ثواب.

﴿ وَهُلُ قُلُويُهُمْ ﴾ قلوب الكفرة. ﴿ فِي غَفْرَةٍ ﴾ في غفلة غامرة لها. ﴿ مِنْ هَلَا ﴾ من الذي وصف به هؤلاء أو من كتاب الحفظة. ﴿ وَلَهُمْ أَعْمَالُ ﴾ خبيثة ﴿ مِنْ دُونِ ذَلِكَ ﴾ متجاوزة لما وصفوا به أو متخطية عما هم عليه من الشرك. ﴿ فَمْ لَهَا عَامِلُونَ ﴾ معتادون فعلها.

﴿حَتَىٰ إِذَا لَخَذْنَا مُتَرْفِيمٍ وَالْعَدَابِ إِذَا هُمْ يَجْتُرُونَ ۞ لَا يَجْتَرُوا ٱلْيُومُ ۚ إِنَّكُم مِنَا لَا نُصَرُونَ ۞﴾.

﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذْتَا مُثْرَفِيهِمُ مَتَعْمِيهِم. ﴿ بِالْمَذَابِ ﴾ يعني القتل يوم بدر أو الجوع حين دعا عليهم الرسول على الله فقال: «اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف». فقحطوا حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحرقة. ﴿ إِذَا هُمْ يَجُأُرُونَ ﴾ فاجؤوا الصراخ بالاستغاثة، وهو جواب الشرط والجملة مبتدأ بعد حتى ويجوز أن يكون الجواب.

﴿ لاَ تَجْأَرُوا النَّوْمُ ﴾ فإنه مقدر بالقول أي قيل لهم لا ﴿تجأروا اليوم﴾. ﴿ إِنَّكُمْ مِنَّا لاَ تُنْصَرُونَ ﴾ تعليل للنهي أي لا تجأروا فإنه لا ينفحكم إذ لا تمنعون منا، أو لا يلحقكم نصر ومعونة من جهتنا.

﴿وَلَدْ كَانَتْ ءَايَدِي نُتَلَنَ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَعَقَابِكُمْ نَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكَبِرِينَ بِهِ. سَلِمِرًا نَهْجُرُونَ ﴾.

﴿قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُثْلَى عَلَيْكُمْ﴾ يعني القرآن. ﴿فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ﴾ تعرضون مدبرين عن سماعها وتصديقها والعمل بها، والنكوص الرجوع فهقرى.

﴿مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ﴾ الضمير للبيت وشهرة استكبارهم وافتخارهم بأنهم قوامه أغنت عن سبق ذكره، أو لآياتي فإنها بمعنى كتابي والباء متعلقة بر هستكبرين لأنه بمعنى مكذبين، أو لأن استكبارهم على المسلمين حدث بسبب استماعه أو بقوله: ﴿سَامِراً﴾ أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه، وهو في الأصل مصدر جاء على لفظ الفاعل كالعاقبة، وقرىء «سمراً» جمع سامر ﴿تَهُجُرُونَ ﴾ من الهجر بالفتح إما بمعنى القطيعة أو الهذيان، أي تعرضون عن القرآن أو تهذون في شأنه أو الهجر بالضم أي الفحش، ويؤيد الثاني قراءة نافع ﴿تهجرون ﴾ من أهجر وقرىء «تهجرون على المبالغة.

﴿ أَنَكُمْ يَكَبَّرُوا ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُمْ مَا لَوْ بَأْتِ ءَاتِبَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَمْر لَمَّ يَسْوِفُواْ رَسُولَهُمُ فَهُمْ لَمُمْ مُسْكِمُونَ ۞ آمْرَ يَقُولُونَ بِهِ. حِنَّةُ أَبَلَ جَآءَهُم بِالْعَقِ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِ كَرِهُونَ ۞ ﴾ .

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُرُوا القَوْلَ﴾ أي القرآن ليعلموا أنه الحق من ربهم بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله. ﴿ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأَوَّلِينَ﴾ من الرسول والكتاب، أو من الأمن من عذاب الله تعالى فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون كإسماعيل وأعقابه فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه.

﴿ أَمْ لَمْ يَغْرِفُوا رَسُولَهُمْ ﴾ بالأمانة والصدق وحسن الخلق وكمال العلم مع عدم التعلم إلى غير ذلك مما هو صفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ﴿ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ ﴾ دعواه لأحد هذه الوجوه إذ لا وجه له غيرها، فإن إنكار الشيء قطعاً أو ظناً إنما يتجه إذا ظهر امتناعه بحسب النوع أو الشخص أو بحث عما يدل عليه أقصى ما يمكن فلم يوجد.

﴿ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِئَّةٌ ﴾ فلا يبالون بقوله وكانوا يعلمون أنه ﷺ أرجحهم عقلاً وأدقهم نظراً. ﴿ بَلْ جَاءَهُمْ

بِالحَقِّ وَٱكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ﴾ لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم فلذلك أنكروه، وإنما قيد الحكم بالأكثر لأنه كان منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه أو لقلة فطنته وعدم فكرته لا كراهة للحق.

﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهَوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ۚ بَلَ ٱلْيَشَهُم بِذِكْرِهِم فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ ۞ ﴾

﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ بأن كان في الواقع آلهة شتى. ﴿ لَقَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ﴾ كما سبق تقريره في قوله تعالى: ﴿ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ﴾ . وقيل لو اتبع الحق أهواءهم وانقلب باطلا لذهب ما قام به العالم فلم يبقى، أو لو اتبع الحق الذي جاء به محمد ﷺ أهواءهم وانقلب شركاً لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم من فرط غضبه، أو لو اتبع الله أهواءهم بأن أنزل ما يشتهونه من الشرك والمعاصي لخرج عن الألوهية ولم يقدر أن يمسك السموات والأرض وهو على أصل المعتزلة . ﴿ يَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْوِهِمْ ﴾ بالكتاب الذي هو ذكرهم أي وعظهم أو صيتهم، أو الذكر الذي تمنوه بقولهم ﴿ لو أن عندتا ذكراً من الأولين ﴾ وورىء «بذكراهم» . ﴿ وَعَلَمُ مُغْرِضُونَ ﴾ لا يلتفتون إليه .

﴿ أَرْ نَسَكُلُهُمْ خَرَمًا فَخَلِجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الزَّزِينِ ۞ وَلِئَكَ لَنَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ۞﴾.

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ ﴾ قيل إنه قسيم قوله ﴿ أَم به جنة ﴾ . ﴿ خُرْجاً ﴾ أجراً على أداء الرسالة . ﴿ فَخَرَاجُ وَبُكَ ﴾ رزقه في الدنيا أو ثوابه في العقبى . ﴿ خَيْرٌ ﴾ لسعته ودوامه ففيه مندوحة لك عن عطائهم والخرج بإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك ، والخراج غالب في الضريبة على الأرض ففيه إشعار بالكثرة واللزوم فيكون أبلغ ولمذا عبر به عن عطاء الله إياه ، وقرأ ابن عامر «خرجاً فخرج» وحمزة والكسائي «خراجاً فخراج» للمزاوجة . ﴿ وَهُو خَيْرُ الرَّارِقِينَ ﴾ تقرير لخيرية خراجه تعالى .

﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تشهد العقول السليمة على استقامته لا عوج فيه يوجب اتهامهم له، واعلم أنه سبحانه ألزمهم الحجة وأزاح العلة في هذه الآيات بأن حصر أقسام ما يؤدي إلى الإِنكار والاتهام وبين انتفاءها ما عدا كراهة الحق وقلة الفطنة.

﴿ وَإِذَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلقِيرَطِ لَنَكِبُونَ ۞ ۞ وَلَوْ رَمْنَهُمْ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِن شُرِّ لَلَجُواْ فِي كُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞﴾.

﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِثُونَ بِالآخِرَةِ عَ**نِ الصّرَاطِ**﴾ عن الصراط السوي. ﴿ لَنَاكِبُونَ﴾ لعادلون عنه فإن خوف الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق وسلوك طريقه.

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرْ﴾ يعني القحط. ﴿ لَلجُوا﴾ لثبتوا واللجاج التمادي في الشيء. ﴿ فِي طُغْيَانِهِمْ ﴾ إفراطهم في الكفر والاستكبار عن الحق وعداوة الرسول والمؤمنين. ﴿ فِيعْمَهُونَ ﴾ عن الهدى، روي أنهم قحطوا حتى أكلوا العلهز فجاء أبو سفيان إلى رسول الله ﷺ فقال: أنشدك الله والرحم ألست تزعم ألك بعثت رحمة للعالمين قال: بلى فقال: قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع فنزلت.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَدَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُثْلِسُونَ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ﴾ يعني القتل يوم بدر. ﴿ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبُّهِمْ ﴾ بل أقاموا على عتوهم

واستكبارهم، واستكان استفعل من الكون لأن المفتقر انتقل من كون إلى كون أو افتعل من السكون أشبعت فتحته. ﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ﴾ وليس من عادتهم التضرع وهو استشهاد على ما قبله.

﴿ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً ذَا عَذَابٍ شَيِيدِ ﴾ يعني الجوع فإنه أشد من القتل والأسر. ﴿إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴾ متحيرون آيسون من كل خير حتى جاءك أعتاهم يستعطفك.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَنْفِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَالِنَهِ عُشَرُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي يُحْتِي. وَيُعِيتُ وَلَهُ ٱشْتِيَاتُ ٱلَّذِلِ وَٱلنَّهَارُ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ۞ .

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴾ لتحسوا بها ما نصب من الآيات. ﴿ وَالْأَفْتِدَةَ ﴾ لتتفكروا فيها وتستدلوا بها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية. ﴿ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾ تشكرونها شكراً قليلاً لأن العمدة في شكرها استعمالها فيما خلقت لأجله، والإذعان لمانحها من غير إشراك و ﴿ مَا ﴾ صلة للتأكيد.

﴿ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ خلقكم ويثكم فيها بالتناسل. ﴿ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ تجمعون يوم القيامة بعد قكم.

﴿وَهُوَ الَّذِي يُخْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ ويختص به تعاقبهما لا يقدر عليه غيره فيكون رداً لنسبته إلى الشمس حقيقة أو الأمره وقضائه تعاقبهما، أو انتقاص أحدهما وازدياد الآخر. ﴿أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ بالنظر والتأمل أن الكل منا وأن قدرتنا تعم الممكنات كلها وأن البعث من جملتها، وقرىء بالياء على أن الخطاب السابق لتغليب المؤمنين.

﴿ بَلَ قَالُواْ مِشْلَ مَا قَـالَ ٱلأَوْلُورَ ﴿ قَالُواْ أَوَذَا مِشْنَا وَكُنَّا ثُرُابًا وَعِظْمًا أَوَنَا لَتَبْمُونُونَ ﴾ وُعِدْنَا خَنُ وَيَاكِنَا أَنَا مِنْ قَالُ إِنَّا أَسْطِيرُ ٱلأَوْلِينَ ﴾ .

﴿ بَلْ قَالُوا ﴾ أي كفار مكة. ﴿ مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴾ آباؤهم ومن دان بدينهم.

﴿ قَالُوا أَقِلَهَا مِثْنًا وَكُنَّا ثُوْلِهَا وَعِظَاماً أَنْنا لَمَبْعُوثُونَ﴾ استبعاداً ولم يتأملوا أنهم كانوا قبل ذلك أيضاً تراباً لخلقوا.

﴿لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَٱبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ﴾ إلا أكاذيبهم التي كتبوها، جمع أسطورة لأنه يستعمل فيما يتلهى به كالأعاجيب والأضاحيك. وقيل جمع أسطار جمع سطر.

﴿ فُلُ لِيَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِمَا إِن كُنتُمْ تَعَامُونَ ۞ سَكِفُولُونَ لِنَّهِ مُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۖ ۞ ﴿.

﴿ قُلْ لِمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ إن كنتم من أهل العلم أو من العالمين بذلك، فيكون استهانة بهم وتقريراً لفرط جهالتهم حتى جهلوا مثل هذا الجلي الواضح إلزاماً بما لا يمكن لمن له مسكة من العلم إنكاره، ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال.

﴿ سَيَقُولُونَ لللهِ ﴾ لأن العقل الصريح قد اضطرهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها. ﴿ قُلْ ﴾ أي بعد ما قالوه. ﴿ أَفَلاَ تَذَكُرُونَ ﴾ فتعلمون أن من فطر الأرض ومن فيها ابتداء قادر على إيجادها ثانياً، فإن بدء الخلق ليس أهون من إعادته. وقرىء «تتذكرون» على الأصل.

﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَعَ وَبِ ٱلسَّمِعِ وَرَبُ ٱلْعَكْرَشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلْ أَفَلَا لَنَقُونَ ۞ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيدُ وَلَا يُجِكَادُ عَلَيْهِ إِن كُشَّدُ تَعَامُونَ ۞ سَبَقُولُوك يَلُو قُلْ فَأَنَّ

#### ئىستىرۇن 🕼 🦫 .

﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ﴾ فإنها أعظم من ذلك. ﴿سَيَقُولُونَ للهُ قرأ أبو عمرو ويعقوب بغير لام فيه وفيما بعده عملى ما يقتضيه لفظ السؤال. ﴿قُلْ أَفَلاَ تَتَقُونَ﴾ عقابه فلا تشركوا به بعض مخلوقاته ولا تنكروا قدرته على بعض مقدوراته.

﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيِءٍ ملكه غاية ما يمكن وقيل خزائنه. ﴿وَهُوَ يُجِيرُ ﴾ يغيث من يشاء ويحرسه. ﴿وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾ ولا يغاث أحد ولا يمنع منه، وتعديته بعلى لتضمين معنى النصرة. ﴿إِنْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾.

﴿سَيَقُولُونَ للهُ قُلْ فَاتَّى تُسْحَرُونَ﴾ فمن أين تخدعون فتصرفون عن الرشد مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلة.

﴿ بَلَ أَنْيَنَهُم بِالْحَقِّ وَالِنَّهُمْ لَكَنْدِمُنَ ۞ مَا أَغَخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَاتَ مَمَهُ مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَيْهِ بِمَا خَلَقَ وَلَمَلًا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَدَنَ اللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ عَنْلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَمَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞﴾.

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكَافِهُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْكَافِهُ وَنَ ﴾ حيث أنكروا ذلك.

﴿ مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدِ﴾ لتقدسه عن مماثلة أحد. ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلْهِ ﴾ يساهمه في الألوهية. ﴿ إِذَا لَمُنَا مَا اللهُ عِنْ اللهُ مِنْ وَلَدِ ﴾ للقدس كُلُّ إِلٰهٍ بِمَا خَلَق وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ جواب محاجتهم وجزاء شرط حذف لدلالة ما قبله عليه ، أي لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب كل منهم بما خلقه واستبد به وامتاز ملكه عن ملك الآخرين وظهر بينهم التحارب والتغالب كما هو حال ملوك الدنيا ، فلم يكن بيده وحده ملكوت كل شيء واللازم باطل بالإجماع والاستقراء وقيام البرهان على استناد جميع الممكنات إلى واجب واحد. ﴿ شُبْحَانَ اللهِ حَمَّا يَصِفُونَ ﴾ من الولد والشريك لما سبق من الدليل على فساده .

﴿عَالِمِ الغَيْبِ وَالشَّهَاوَةِ﴾ خبر مبتدأ محذوف وقد جره ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وحفص على الصفة، وهو دليل آخر على نفي الشريك بناء على توافقهم في أنه المنفرد بذلك ولهذا رتب عليه. ﴿فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ بالفاء.

﴿ قُل زَّبِّ إِمَّا ثُرِيَقِي مَا يُوَمَدُونَ ۞ رَبِّ فَكَا تَجَعَـكَنِي فِى ٱلْفَوْرِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن ثُرِيكَ مَا نَهِدُهُمْ لَفَنْدِرُونَ ۞﴾.

﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَتَي﴾ إن كان لا بد من أن تريني لأن ما والنون للتأكيد. ﴿مَا يُوعَدُونَ﴾ من العذاب في الدنيا والآخرة.

﴿وَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي القَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ تريناً لهم في العذاب، وهو إما لهضم النفس أو لأن شؤم الظلمة قد يحيق بمن وراءهم كقوله تعالى: ﴿واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة﴾ عن الحسن أنه تعالى أخبر نبيه عليه السلام أنه له في أمته نقمة ولم يطلعه على وقتها فأمره بهذا الدعاء وتكرير النداء، وتصدير كل واحد من الشرط والجزاء به فضل تضرع وجؤار.

﴿وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَاهِرُونَ﴾ لكنا نؤخره علمنا بأن بعضهم أو بعض أعقابهم يؤمنون، أو لأنا لا نعذبهم وأنت فيهم، ولعله رد لإِنكارهم الموعود واستعجالهم له استهزاء به. وقيل قد أراه: وهو قتل بدر أو فتح مكة. ﴿ آَدْفَعْ بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ خَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل زَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ اَلشَيَطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْفُرُونِ ۞﴾.

﴿ اَدْقَعْ مِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِقَةَ ﴾ وهو الصفح عنها والإحسان في مقابلتها لكن بحيث لم يؤد إلى وهن في الدين. وقيل هي كلمة التوحيد والسيئة الشرك. وقيل هو الأمر بالمعروف والسيئة المنكر وهو أبلغ من ادفع بالحسنة السيئة لما فيه من التنصيص على التفضيل. ﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴾ بما يصفونك به أو بوصفهم إياك على خلاف حالك وأقدر على جزائهم فكل إلينا أمرهم.

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ ﴾ وساوسهم، وأصل الهمز النخس ومنه مهماز الرائض، شبه حثهم الناس على المعاصي بهمز الراضة للدواب على المشي والجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد المضاف إليه.

﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْضُرُونَ﴾ يحوموا حولي في شيء من الأحوال، وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن وحلول الأجل لأنها أحرى الأحوال بأن يخاف عليه.

﴿ حَتَىٰٓ إِذَا جَآهَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِّىَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكَّتُ كَلَّا إِنَهَا كَلِمَةُ هُوَ قَآبِلُهَا تَّا وَمِن فَوَآبِهِم تَرْزَةُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَنُونَ ۞ .

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ ﴾ متعلق بر ﴿ يصفون ﴾ ، وما بينهما اعتراض لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة بالله من الشيطان أن يزله عن الحلم ويغريه على الانتقام أو بقوله ﴿ إنهم لكاذبون ﴾ . ﴿ قَالَ ﴾ تحسراً على ما فرط فيه من الإيمان والطاعة لما اطلع على الأمر . ﴿ رُبُ ارْجِعُونِ ﴾ ردوني إلى الدنيا والواو لتعظيم المخاطب . وقيل لتكرير قوله ارجعني كما قيل في قفا وأطرقا .

﴿ لَعَلَى أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتَ ﴾ في الإيمان الذي تركته أي لعلي آتي الإيمان وأعمل فيه، وقيل في الممال أو في الدنيا. وعنه عليه الصلاة والسلام «قال إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا أنرجعك إلى الدنيا، فيقول إلى دار الهموم والأحزان بل قدوماً إلى الله تعالى، وأما الكافر فيقول رب ارجعونه. ﴿ كَلاً ﴾ ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها. ﴿ إِنَّهَا كَلِمَةُ ﴾ معنى قوله ﴿ رَبُّ أَرْجِعُونِ ﴾ الخ، والكلمة الطائفة من الكلام المنتظم بعضها مع بعض. ﴿ هُوَ قَائِلُهَا ﴾ لا محالة تتسلط الحسرة عليه. ﴿ وَمِنْ وَرَاتِهِمْ ﴾ أمامهم والضمير للجماعة. ﴿ إِلَى يَوْم يَبْعَثُونَ ﴾ يوم القيامة، وهو إقناط كلي عن الرجوع إلى الدنيا لما علم أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا وإنما ألرجوع فيه إلى حياة تكون في الآخرة.

﴿ فَإِذَا ثَفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ بَوَمَهِذِ وَلَا بَنْسَآءَلُونَ ۞ فَمَن ثَقَلَتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ هُمُّ ٱلْمُنْفِئُونَ ۞ وَمَن خَلَتُ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ ٱللَّذِينَ خَيْرُواْ أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَمَ خَلِيدُونَ ۞ ﴾.

﴿ فَإِذَا نَفِخَ فِي الصَّورِ ﴾ لقيام الساعة والقراءة بفتح الواو وبه وبكسر الصاد يؤيد أن ﴿ الصور ﴾ أيضاً جمع الصورة. ﴿ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُم ﴾ تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة بحيث يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أو يفتخرون بها. ﴿ يَوْمَئِذِ ﴾ كما يفعلون اليوم. ﴿ وَلاَ يَتَسَاءُلُونَ ﴾ ولا يناقض قوله ﴿ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾ لأنه عند النفخة وذلك يعد المحاسبة، أو دخول أهل الجنة الجنة والنار النار.

﴿فَمَنْ ثَقُلُتْ مَوَازِينَهُ﴾ موزونات عقائده وأعماله، أي فمن كانت له عقائد وأعمال صالحة يكون لها وزن عند الله تعالى وقدر. ﴿فَأُولَٰتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الفائزون بالنجاة والدرجات. ﴿وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ﴾ ومن لم يكن له ما يكون له وزن، وهم الكفار لقوله تعالى: ﴿فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً﴾. ﴿فَأُوْلَئِكَ الْذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ غبنوها حيث ضيعوا زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل كمالها. ﴿فِي جَهَنْمَ خَالِدُونَ﴾ بدل من الصلة أو خبر ثان «لأولئك».

﴿ لَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّادُ وَهُمْ فِيهَا كَلِيحُونَ ۞ أَلَمْ نَكُنْ ءَايَتِي ثُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُمْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَآلِينَ ۞﴾.

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ﴾ تحرقها واللفح كالنفح إلا أنه أشد تأثيراً. ﴿ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ من شدة الاحتراق والكلوح تقلص الشفتين عن الأسنان، وقرىء «كلحون».

﴿ لَلَمْ نَكُنْ آیَاتِی تُتَلَی عَلَیْكُمْ﴾ علی إضمار القول أي يقال لهم ﴿ اللَّمْ تَكُنْ﴾. ﴿ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ﴾ تأنيب وتذكير لهم بما استحقوا هذا العذاب لأجله.

﴿قَالُوا رَبِّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾ ملكتنا بحيث صارت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة، وقرأ حمزة والكسائي "شقاوتنا" بالفتح كالسعادة وقرىء بالكسر كالكتابة. ﴿وَكُنَا قَوْماً ضَالَيْنَ﴾ عن الحق.

﴿رَبُّنَّ ٱلْمَرْخَنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْمًا فَإِنَّا طَالِمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُتَكَلِّمُونِ ۞﴾.

﴿رَبُّنَا أُخْرِجُنَا مِنْهَا﴾ من النار. ﴿فَإِنْ عُدْمًا﴾ إلى التكذيب. ﴿فَإِنَّا ظَالِمُونَ﴾ لأنفسنا.

﴿قَالَ الْحَسَوّا فِيهَا﴾ اسكتوا سكوت هوان في النار فإنها ليست مقام سؤال من خسأت الكلب إذا زجرته فخساً. ﴿وَلاَ تُكَلّمُونَ﴾ في رفع العذاب أو لا تكلمون رأساً. قيل إن أهل النار يقولون ألف سنة: ﴿وَبِنا أَمْتِنا النّتِينَ﴾، فيجابون ﴿ذلكم بأنه إذا دعي أبصرنا وسمعنا﴾، فيجابون ﴿ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم﴾ فيقرلون ألفاً ﴿وبِنا أَمْتنا النّتِينَ﴾، فيقرلون ألفاً ﴿وبِنا الله وحده كفرتم﴾ فيقرلون ألفاً ﴿وبِنا أَصْرَبا إلى أَجِل قريب﴾، فيجابون ﴿أَو لم تكونوا أقسمتم من قبل﴾، فيقولون ألفاً ﴿ربنا أخرجنا نعمل صالحاً﴾، فيجابون ﴿أو لم نعمركم﴾ فيقولون ألفاً ﴿وبِ ارجعون﴾، فيجابون ﴿اخسوا فيها﴾ ثم لا يكون الهم فيها إلا زفير وشهيق وعواء.

﴿ إِنَّهُۥ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِى يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَاغَفِرْ لَنَا وَارْخَنَا وَأَنَ خَبَرُ الرَّغِينَ ۞ فَأَغَذَنْمُومُ سِخْرِيًّا حَتَىٰ اَنسَوْكُمْ ذِكْرِى وَكُنتُم مِنْهُمْ تَضْمَكُونَ ۞ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْبَوْمَ بِمَا صَبَرُوَا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَاآيِرُونَ ۞﴾.

﴿ إِنَّهُ ﴾ إن الشأن وقرىء بالفتح أي لأنه. ﴿ كَانَ قَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي ﴾ يعني المؤمنين، وقيل الصحابة وقيل أهل الصفة. ﴿ يَقُولُونَ رَبِّنَا آمَنًا فَاغْفِرْ لَنَا وَالْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ﴾ .

﴿فَاتَّخَلْتُمُوهُمْ سِخْرِياً﴾ هزؤاً وقرأ نافع وحمزة والكسائي هنا وفي "ص" بالضم، وهما مصدر سخر زيدت فيهما ياء النسب للمبالغة، وعند الكوفيين المكسور بمعنى الهزء والمضموم من السخرة بمعنى الانتياد والعبودية . ﴿حَتَّى أَنْسَوْكُمْ فِكْرِي﴾ من فرط تشاغلكم بالاستهزاء بهم فلم تخافوني في أوليائي. ﴿وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَشْحَكُونَ﴾ استهزاء بهم.

﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْبَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ على أذاكم. ﴿أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ فوزهم بمجامع مراداتهم مخصوصين به، وهو ثاني مفعولي ﴿جزيتهم﴾. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر استثنافاً. ﴿ قَالَ كُمْ لَيِنْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لِيَثَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْمَآذِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مَا أَدُ ثَلَا أَنَّ الْمُعَالِّذِينَ ﴾ . كَنتُمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَا

﴿قَالَ﴾ أي الله أو الملك المأمور بسؤالهم، وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي على الأمر للملك أو لبعض رؤساء أهل النار. ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الأَرْضِ﴾ أحياء أو أمواتاً في القبور. ﴿عَلَدَ سِنِينَ﴾ تمييز لكم.

﴿قَالُوا لَبِثْنَا يَوْما أَوْ بَعْضَ يَوْم ﴾ استقصاراً لمدة لبثهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النار، أو لأنها كانت أيام سرورهم وأيام السرور قصار، أو لأنها منقضية والمنقضي في حكم المعدوم. ﴿قَاسَأُلِ الْعَادِين ﴾ الذين يتمكنون من عد أيامها إن أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرها وإحصائها، أو الملاتكة الذين يعدون أعمار الناس ويحصون أعمالهم. وقرىء «العادين» بالتخفيف أي الظلمة فإنهم يقولون ما نقول، و «العادين» أي القدماء المعمرين فإنهم أيضاً يستقصرون.

﴿قَالَ﴾ وفي قراءة حمزة والكسائي (قلُّ. ﴿إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاًّ قَلِيلاً لَوْ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ تصديق لهم في مقالهم.

## ﴿ أَنْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَبْكُمْ عَبَثَا وَأَنْكُمْ إِلِّنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾.

﴿ أَفَحَسِيْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا﴾ توبيخ على تغافلهم، و ﴿عَبْثًا﴾ حال بمعنى عابثين أو مفعول له أي: لم نخلقكم تلهياً بكم وإنما خلقناكم لنتعبدكم ونجازيكم على أعمالكم وهو كالدليل على البعث. ﴿وَٱنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ﴾ معطوف على ﴿ أَمَا خَلَقَناكُم﴾ أو ﴿عَبْثًا﴾، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب بفتح التاء وكسر الجيم.

﴿ فَتَعَالَىٰ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْمَرْشِ الْكَرِيرِ ۞ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَنَ لَهُ بِدٍ. فَإِنَّمَا حِسَائِهُ عِندَ رَبِّدٍ ۚ إِنَّـهُ لَا يُضْلِحُ ٱلْكَنفِرُونَ ۞﴾. ،

﴿ وَتَعَالَى الله المَلِكُ الحَقُ ﴾ الذي يحق له الملك مطلقاً فإن من عداه مملوك بالذات مالك بالعرض من وجه دون وجه وفي حال دون حال. ﴿ لاَ إِلهُ إِلاَّ مُوَى فإن ما عداه عبيد له. ﴿ رَبُّ المَعْرَشِ الكَرِيمِ ﴾ الذي يحيط بالأجرام وينزل منه محكمات الأقضية والأحكام، ولذلك وصفه بالكرم أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين. وقرىء بالرفع على أنه صفة الرب.

﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ الله إِلْهَا آخَرُ ﴾ يعبده إفراداً أو إشراكاً. ﴿ لا بُزهَانَ لَهُ بِهِ ﴾ صفة أخرى لـ ﴿ إلها ﴾ لازمة له فإن الباطل لا برهان به، جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه تنبيها على أن التدين بما لا دليل عليه ممنوع فضلاً عما دل الدليل على خلافه، أو اعتراض بين الشرط والجزاء لذلك: ﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبُّه ﴾ فهو مجاز له مقدار ما يستحقه. ﴿ إِنَّهُ لا يَقْلِحُ الكَافِرُونَ ﴾ إن الشأن وقرىء بالفتح على التعليل أو الخبر أي حسابه عدم الفلاح. بدأ السورة بتقرير فلاح المؤمنين وختمها بنفي الفلاح عن الكافرين، ثم أمر رسوله بأن يستغفره ويسترحمه فقال:

### ﴿ وَقُل زَّتِ اغْفِرْ وَالْزَحَدْ وَأَنتَ خَيْرُ الزَّمِينَ ۞﴾.

﴿وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ﴾. عن النبي ﷺ "من قرأ سورة المؤمنين بشرته الملائكة بالروح والريحان وما تقر به عينه عند نزول ملك الموت». وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال "لقد أنزلت عليّ عشر آيات من أقامهن دخل الجنة، ثم قرأ ﴿قد أقلح المؤمنون﴾ حتى ختم العشر". وروي "أن أولها وآخرها من كنوز الجنة، من عمل بثلاث آيات من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح».



### محنية وهي أربع وستوى آية

## بِسْمِ أَلَّهُ الْتُغَيِّلِ ٱلْتَحَيِّلِيِّ

﴿ سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنزَلَنَا فِيهَمْ ءَايْنَتِ بَيْنَتِ لَمَلَكُمْ لَمُذَكُّونَ ۞﴾.

﴿ سُورة ﴾ أي هذه سورة أو فيما أوحينا إليك سورة. ﴿ أَنْزَلْنَاهَا ﴾ صفتها ومن نصبها جعله مفسراً لناصبها فلا يكون له محل إلا إذا قدر اتل أو دونك نحوه ﴿ وَقَرْضَنَاهَا ﴾ وفرضنا ما فيها من الأحكام، وشدده ابن كثير وأبو عمرو لكثرة فرائضها أو المفروض عليهم، أو للمبالغة في إيجابها. ﴿ وَٱلْزَلْنَا فِيهِا آيَاتٍ بَيّنَاتٍ ﴾ واضحات الدلالة ﴿ لَمَنْكُمُ ثَلَكُمُونَ ﴾ فتتقون المحارم وقرىء بتخفيف الذال.

﴿ اَلْزَائِيَةُ وَالزَّانِ فَآجَلِدُوا كُلَّ وَحِيرِ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُو بِبِمَا زَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْبَوْرِ ٱلْآخِرِ وَلْبَشَهَدْ عَذَابُهُمَا طَآلِهَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾.

وَالرَّائِنَةُ وَالرَائِنِيُ اللهِ اللهِ عَلَى وَ فَيما فرضنا أو أنزلنا حكمهما وهو الجلد، ويجوز أن يرفعا بالإبتداء والخبر: وفا خِلِنُوا كُلُّ وَاجِدِ مِنْهُمَا عِائَةً جَلَدَةٍ والفاء لتضمنها معنى الشرط إذ اللام بمعنى الذي، وقرىء بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من نصب سورة لأجل الأمر والزان بلا ياء، وإنما قدم والزائية لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليها، والجلد ضرب الجلد وهو حكم يخص بمن ليس بمحصن لما دل على أن حد المحصن هو الرجم، وزاد الشافعي عليه تغريب الحر سنة لقوله عليه الصلاة والسلام "البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام"، وليس في الآية ما يدفعه لينسخ أحدهما الآخر نسخاً مقبولاً أو مردوداً، وله في العبد ثلاثة أقوال. والإحصان: بالحرية والبلاغ والعقل والإسابة في نكاح صحيح، واعتبرت الحنفية الإسلام أيضاً وهو مردود برجمه عليه الصلاة والسلام يهوديين، ولا يعارضه "من أشرك بالله فليس بمحصن" إذ المراد بالمحصن الذي يقتص له من المسلم. ﴿ وَلاَ تَأَخَذُكُمُ والسلام «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة وقرئت بالمد على فعالة. والسلام «لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها». وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة وقرئت بالمد على فعالة. وأخَنَهُم تُومُؤُونُ بِالله وَالْيَوْم الآخِرِ فَ فإن الإيمان يقتضي الجد في طاعة الله تعالى والاجتهاد في إقامة حدوده وأحكامه، وهو من باب التهييج. ﴿ وَلَيْشُهَذْ عَذَابَهُهَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ زيادة في التنكيل فإن التعفيج قل وأحكامه، وهو من باب التهييج. ﴿ وَلَيْشُهَذْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ زيادة في التنكيل فإن التعفيب، وال ﴿ طائفة ﴾ فرقة يمكن أن تكون حافة حول شيء من الطوف وأقلها ثلاثة ينكل أكثر مما ينكل العراد جمع يحصل به التشهير.

﴿ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَثُ وَحُرْمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.

﴿الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَانِ أَوْ مُشْرِكُ﴾ إذ الغالب أن المائل إلى الزنا

لا يرغب في نكاح الصوالح والمسافحة لا يرغب فيها الصلحاء، فإن المشاكلة علة للآلفة والتضام، والمخالفة سبب للنفرة والافتراق. وكان حق المقابلة أن يقال والزانية لا تنكح إلا من هو زان أو مشرك. لكن المراد بيان أحوال الرجال في الرغبة فيهن، لأن الآية نزلت في ضعفة المهاجرين لما هموا أن يتزوجوا بغايا يكرين أنفسهن لينفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية ولذلك قدم الزاني. ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِنِينَ ﴾ لأنه تشبه بالفساق وتعرض للتهمة وتسبب لسوء القالة والطعن في النسب وغير ذلك من المفاسد، ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم مبالغة. وقبل النفي بمعنى النهي، وقد قرىء به والحرمة على ظاهرها والحكم مخصوص بالسبب الذي ورد فيه، أو منسوخ بقوله: ﴿وأنكحوا الأيامي منكم ﴾ فإنه يتناول المسافحات، ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: «أوله سفاح وآخره نكاح والحرام لا يحرم الحلال»، وقبل المراد بالنكاح الوطء فيؤول إلى نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية، والزانية أن يزني بها إلا زان وهو فاسد.

﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُواْ بِأَرْيَمَةِ شُهَلَاءٌ فَأَجْلِهُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلَدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَأً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾ .

﴿وَاللَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ يقذفونهن بالزنا لوصف المقذوفات بالإحصان، وذكرهن عقيب الزواني واعتبار أربعة شهداء بقوله: ﴿فُمْ لَمْ يَأْتُوا بِالْرَبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ فَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ والقذف بغيره مثل يا فاسق ويا شارب الخمر يوجب التعزير كقذف غير المحصن، والإحصان ها هنا بالحرية والبلوغ والعقل والإسلام والعفة عن الزنا ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى، وتخصيص ﴿المحصنات ﴾ لخصوص البواقعة أو لأن قذف النساء أغلب وأشنع، ولا يشترط اجتماع الشهود عند الآداء ولا تعتبر شهادة زوج المقذوفة خلافاً لأبي حنيفة، وليكن ضربه أخف من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله ولذلك نقص عدده. ﴿وَلاَ تَقَبُلُوا لَهُمْ شَهَادَةً ﴾ أي شهادة كانت لأنه مفتر، وقيل شهادتهم في القذف ولا يتوقف ذلك على استيفاء الجلد خلافاً لأبي حنيفة فإن الأمر بالجلد والنهي عن القبول سيان في وقوعهما جواباً للشرط لا ترتيب بينهما فيترتبان عليه دفعة، كيف وحاله قبل الجلد أسوأ مما بعده. ﴿وَالَولَيْكَ هُمُ الفّاسِقُونَ ﴾ المحكوم بفسقهم.

﴿إِلاَّ اللَّذِينَ تَابُوا﴾ عن القذف. ﴿مِنْ بَغدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ أعمالهم بالتدارك، ومنه الاستسلام للحد أو الاستحلال من المقذوف، والاستثناء راجع إلى أصل الحكم وهو اقتضاء الشرط لهذه الأمور ولا يلزمه سقوط الحد به كما قيل، لأن من تمام التوبة الاستسلام له أو الاستحلال ومحل المستثنى النصب على الاستثناء، وقيل إلى النهي ومحله النصب لأنه من موجب وقيل إلى الأخيرة ومحله النصب لأنه من موجب وقيل منقطع متصل بما بعده. ﴿فَإِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ علة للاستثناء.

﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ أَزَوَجُهُمْ وَلَرْ يَكُنُ لَهُمُ شُهُمَاتُهُ إِلَّا أَنْشُكُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَنَيَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ إِنَّكُمْ لِمِنَ الْفَهَدِيقِينَ ﴾ . ﴿ وَالْفَرِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّ كَانَ مِنَ ٱلْكَذِينَ ﴾ .

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ الله نولت في هلال بن أمية رأى رجلاً على فراشه، وأنفسهم بدل من شهداء أو صفة لهم على أن إلا بمعنى غير. ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبُعُ شَهَادَاتِ الله الله المصدر وقد رفعه حمزة والكسائي فالواجب شهادة أحدهم أو فعليهم شهادة أحدهم، و ﴿أربع المصدر وقيل المصدر وقد رفعه حمزة والكسائي وحفص على أنه خبر «شهادة». ﴿إِنلهُ متعلق بشهادات الأنها أقرب وقيل بشهادة لتقدمها. ﴿إِنّهُ لَمِنَ الطّمَل عنه باللام الصّادِقِينَ ﴾ أي فيما رماها به من الزنا، وأصله على أنه فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنه باللام تأكيداً.

﴿وَالْحَامِسَةُ ﴾ والشهادة الخامسة. ﴿أَنَّ لَعْتَتَ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ في الرمي هذا لعان الرجل وحكمه سقوط حد القذف عنه، وحصول الفرقة بينهما بنفسه فرقة فسخ عندنا لقوله عليه الصلاة والسلام «المتلاعنان لا يجتمعان أيداً». وتفريق الحاكم فرقة طلاق عند أبي حنيفة ونفي الولد أن تعرض له فيه وثبوت حد الزنا على المرأة لقوله.

﴿ وَيَذَرُفَأُ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرَيْعَ شَهَادَتِ إِلَّهِ ۚ إِنَّهُ لِمِنَ ٱلْكَذِيبِكِ ۞ وَٱلْخَيِسَةَ أَنَّ عَصَبَ اللَّهِ عَلَيْهَۥ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ نَوَّابُ حَكِيمُ ۞.

﴿وَيَلْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ أي الحد. ﴿ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الكَافِهِينَ﴾ فيما رماني به.

﴿وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ مَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في ذلك ورفع الخامسة بالإبتداء وما بعدها الخبر أو بالعطف على أن تشهد، ونصبها حفص عطفاً على ﴿أربع﴾. وقرأ نافع ويعقوب ﴿أَنْ لعنة الله﴾ و ﴿أَنْ غضب الله﴾ بتخفيف النون فيهما وكسر الضاد وفتح الباء من ﴿غضب﴾ ورفع الهاء من اسم ﴿الله﴾، والباقون بتشديد النون فيهما ونصب التاء وفتح الضاد وجر الهاء.

﴿وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ تَوَابٌ حَكِيمٌ﴾ متروك الجواب للتعظيم أي لفضحكم وعاجلكم بالعقوبة.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآمُو بِالْإِنْكِ عُصْبَةً مِنكُرَّ لَا غَسَبُوهُ شَرَّا لَكُمُّ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ لِكُلِّ اَمْرِي مِنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِرُّ وَٱلَّذِي قَوَلَٰكِ كِبْرَمُ مِنْهُمْ لَمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ۞﴾.

﴿إِنَّ الْمَيْنَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ بأبلغ ما يكون من الكذب، من الأفك، وهو الصرف لأنه قول مأفوك عن وجهه، والمراد ما أفك به على عائشة رضي الله تعالى عنها. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استصحبها في بعض الغزوات فأذن ليلة في القفول بالرحيل، فمشت لقضاء حاجة ثم عادت إلى الرحل فلمست صدرها فإذا عقد من جرع ظفار قد انقطع، فرجعت لتلتمسه فظن الذي كان يرحلها أنها دخلت الهودج فرحله على مطيتها وسار، فلما عادت إلى منزلها لم تجد ثمة أحداً فجلست كي يرجع إليها منشد، وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه قد عرس وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلها فعرفها فأناخ راحلته فركبتها فقادها حتى أتيا الجيش فاتهمت به. ﴿عُصْبَةٌ مِنْكُمْ﴾ جماعة منكم وهي من العشرة إلى الأربعين وكذلك العصابة، يريد عبد الله بن أبي، وزيد بن رفاعة، وحسان بن ثابت، ومسطح بن أثاثة. وحمنة بنت جحش ومن ساعدهم، وهي خبر إن وقوله: ﴿لاَ تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ﴾ مستأنف والخطاب للرسول ﷺ وأبي بكر وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم والهاء للإفك. ﴿ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ لاكتسابكم به الثواب العظيم وظهور كرامتكم على الله بإنزال ثماني عشرة آية في براءتكم، وتعظيم شأنكم،وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم والثناء على من ظن بكم خيراً. ﴿لِكُلِّ الْمُويِّ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمَ﴾ لكل جزاء ما اكتسب بقدرُ ما خاض فيه مختصاً به. ﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِيْرَهُ﴾ معظمه وقرأ يعقوب بالضم وهو َلغة فيه. ﴿مِنْهُمْ﴾ من الخائضين وهو ابن أبي فإنه بدأ به وأذاعه عداوة لرسول الله ﷺ، أو هو وحسان ومسطح فإنهما شايعاه بالتصريح به ﴿وَاللَّذِي﴾ بمعنى الذين. ﴿لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ في الآخرة أو في الدنيا بأن جلدوا وصار ابن أبي مطروداً مشهوراً بالنفاق، وحسان أعمى أشل اليدين، ومسطح مكفوف البصر.

﴿ لَوْلاَ ۚ إِذْ سَمِتْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِمِ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلْذَا إِفْكُ مُّبِينٌ ﴿ لَوَلاَ جَآمُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ بَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَتِكَ عِندَ اللّهِ هُمُ ٱلكَندِبُونَ ﴿ ﴾. ﴿ لَوَلا ﴾ هلا ﴿ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنُّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً ﴾ بالذين منهم من المؤمنين والمؤمنات كقوله تعالى: ﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾ . وإنما عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة مبالغة في التوبيخ وإشعاراً بأن . الإيمان يقتضي ظن الخير بالمؤمنين والكف عن الطعن فيهم وذب الطاعنين عنهم كما يذبونهم عن أنفسهم . وإنما جاز الفصل بين ﴿ لُولا ﴾ وفعله بالظرف لأنه منزل منزلته من حيث إنه لا ينفك عنه وذلك يتسع فيه ما لا يتسع في غيره ، وذلك لأن ذكر الظرف أهم فإن التحضيض على أن لا يخلوا بأوله . ﴿ وَقَالُوا هَذَا إِفْكُ مُبِينٌ ﴾ كما يقول المستيقن المطلع على الحال .

﴿ لَوْلاَ جَاوُوا عَلَيهِ بِأَزْبَمَةِ شُهَدَاءَ فَإِذَ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ الله هُمُ الكَاذِبُونَ هُ من جملة المقول عند الله أي في حكمه، ولذلك رتب الحد عليه.

﴿ وَلَوْلَا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ فِي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُد فِيهِ عَلَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالسِّيانَيِكُمْ وَيَقُولُونَ بِالْفَاهِكُمْ مَا لِيَسَ لَكُم بِدٍ. عِلْمٌ وَتَعْسَبُونِهُ هَيْنَا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۞﴾.

﴿وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ لولا هذه لامتناع الشيء لوجود غيره، والمعنى لولا فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها الإِمهال للتوبة ﴿وورحمته﴾ في الآخرة بالعفو والمغفرة المقدران لكم. ﴿لَمَسْكُمْ﴾ عاجلاً. ﴿فِيمَا أَنْضَتُمْ﴾ خضتم. ﴿فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ يستجقر دونه اللوم والجلد.

﴿إِذَى ظرف ﴿لمسكم ﴾ أو ﴿انفته ﴾ . ﴿تَلَقَوْنَهُ بِٱلْسِتَتِكُم ﴾ يأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنه يقال تلقى القول كتلففه وتلقنه ، قرى و "تتلقونه على الأصل و ﴿تلقونه ﴾ من لقيه إذا لقفه و ﴿تلقونه ﴾ بكسر حرف المضارعة و ﴿تلقونه ﴾ من الألق والألق وهو الكذب، و «تثقفونه ﴾ و "تثقفونه » من الألق والألق وهو الكذب مختصاً بالأفواه بن من تقفته إذا طلبته فوجدته و "تقفونه » أي تتبعونه . ﴿وَتَقُولُونَ بِالْقُواهِكُم ﴾ أي وتقولون كلاماً مختصاً بالأفواه بلا مساعدة من القلوب . ﴿مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم ﴾ لأنه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم كقوله تعالى: ﴿يقولُون بالقواههم ما ليس في قلوبهم ﴾ . ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيْناً ﴾ سهلاً لا تبعة له . ﴿وَهُو عِندُ الله عَظِيم ﴾ في الوزر واستجرأر العذاب، فهذه ثلاثة آثام مترتبة علق بها مس العذاب العظيم، تلقي الإفك بألسنتهم والتحدث به من غير تحقق واستصغارهم لذلك وهو عند الله عظيم.

﴿ وَلَوْلَا ۚ إِذْ سَيِعَ نَتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا شَبْحَنْكَ هَنَا أَبْتَنَ عَظِيدٌ ۞ يَيُظكُمُ اللَّهُ أَنْ لَنَا عَوْدُواْ لِيغِلِهِ؞ أَبِدًا إِن كُلُمُ مُتَّوِينِكَ ۞ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيدٌ حَكِيدُ ۞﴾.

﴿ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا﴾ ما يَبنعني وما يصح لنا. ﴿ أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَلَا﴾ يجوز أن تكون الإشارة إلى القول المخصوص وأن تكون إلى نوعه، فإن قذف آحاد الناس محرم شرعاً فضلاً عن تعرض الصديقة ابنة الصديق حرمة رسول الله ﷺ. ﴿ سُبِحَانَكَ ﴾ تعجب من ذلك الإفك أو ممن يقول ذلك، وأصله أن يذكر عند كل متعجب تنزيها لله تعالى من أن يصعب عليه مثله ثم كثر فاستعمل لكل متعجب، أو تنزيه لله تعالى من أن تكون حرمة نبيه فاجرة فإن فجورها ينفر عنه ويخل بمقصود الزواج بخلاف كفرها فيكون تقريراً لما قبله وتمهيداً لقوله: ﴿ فَلَا اللهُ عَلَيْمٌ اللهُ عَلَمَهُ المبهوت عليه فإن حقارة الذوب وعظمها باعتبار متعلقاتها.

﴿ يَعِظُكُمُ اللهَ أَنْ تَمُودُوا لِمُثِلِهِ ﴾ كراهة أن تعودوا أو في أن تعودوا. ﴿ أَبَداَ ﴾ ما دمتم أحياء مكلفين. ﴿ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِثِينَ ﴾ فإن الإيمان يمنع عنه وفيه تهييج وتقريع.

﴿ وَيُبَيِّنُ اللَّهِ لَكُمُ الآيَاتِ ﴾ الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب كي تتعظوا وتتأدبوا. ﴿ وَالله عَلِيمٌ ﴾ بالأحوال كلها. ﴿ حَكِيمٌ ﴾ في تدابيره ولا يجوز الكشخنة على نبيه ولا يقرره عليها.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَنحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُهُ لِللَّهِ مَامُونًا لَلَّهِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْتِكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَمُونٌكُ رَّجِيدٌ ۖ ﴿ ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ﴾ يربدون ﴿أَنْ تَشِيعَ﴾ أن تنتشر ﴿الفَاحِشَة فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ حَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ﴾ بالحد والسعير إلى غير ذلك. ﴿وَالله يَعَلَمُ﴾ ما في الضمائر. ﴿وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ فعاقبوا في الدنيا على ما دل عليه الظاهر والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإِشاعة.

﴿وَلَوْلاَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على عظم الجريمة ولذا عطف قوله: ﴿وَأَنَّ الله رَقُوفٌ رَحِيمٌ﴾ على حصول فضله ورحمته عليهم وحذف الجواب وهو مستغنى عنه بذكره مرة.

﴿ لَهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَنَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلقَيْطَائِنَّ وَمَن يَنِّغٍ خُطُوَتِ ٱلقَيْطَنِ فَإِنَّهُ يَأْمُ بِالْفَحْشَابَ وَٱلْمُنكِزُّ وَلَوْلَا فَشْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُمْ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبْدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ بُرَكِي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعً عَلِيثٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

﴿يَا أَيُهِا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَشِمُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ﴾ بإشاعة الفاحشة، وقرىء بفتح الطاء وقرأ نافع والبزي وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة بسكونها. ﴿وَمَنْ يَتَبغ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ﴾ بيان لعلة النهي عن اتباعه، و «الفحشاء» ما أفرط قبحه، و «المنكر» ما أنكره الشرع. ﴿وَلُولًا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾ بتوفيق التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها ﴿مَا زَكَى﴾ ما طهر من دنسها. ﴿مِنْكُمْ مِنْ أَحدِ أَبَداً﴾ آخر الدهر. ﴿وَلَكِمْ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ﴾ بحمله على التوبة وقبولها. ﴿وَالله سَمِيعٌ﴾ لمقالهم. ﴿عَلِيمٌ﴾ بناتهم.

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِى ٱلقُّرْبَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَيْمَقُواْ وَلَيْصَفَحُوَاً أَلَا يُجْبُونَ أَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُزُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّجِيمٌ ۖ ۞﴾.

﴿ وَلاَ يَأْتُلِ ﴾ ولا يحلف افتحال من الألية، أو ولا يقصر من الألو، ويؤيد الأول أنه قرى، ولا «يتأل». وأنه نزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد حلف أن لا ينفق على مسطح بعد وكان ابن خالته وكان من فقراء المهاجرين. ﴿ وَلُولُوا الفَصْلِ مِنْكُمْ ﴾ في الدين. ﴿ وَالسَّمَة ﴾ في المال. وفيه دليل على فضل أبي بكر وشرفه رضي الله تعالى عنه. ﴿ أَنْ يُؤْتُوا ﴾ على أن لا ﴿ يؤتوا ﴾، أو في ﴿ أن يؤتوا ﴾. وقرى، بالتاء على الالتفات. ﴿ أُولِي الشَّرْبَى وَالمَسَاكِينَ وَالمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ الله ﴾ صفات لموصوف واحد، أي ناساً جامعين لها لان الكلام فيمن كان كذلك، أو لموصوفات أقيمت مقامها فيكون أبلغ في تعليل المقصود. ﴿ وَلَيْمَفُوا ﴾ عما فرط منهم. ﴿ وَلَيْمَفُوا ﴾ عمل عنه. ﴿ أَلاَ تُعِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمْ ﴾ على عفوكم وصفحكم وإحسانكم ولى من أساء إليكم. ﴿ وَالله عَلْمُورٌ رَحِيمٌ ﴾ مع كمال قدرته فتخلقوا بأخلاقه. روي أنه عليه الصلاة والسلام ورجع إلى مسطح نفقته.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْسَنَتِ الْعَلِمَاتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لِمِنُواْ فِى ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَطِيمٌ ۖ ۖ يَوْمَ نَشَهُدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَشُهُمْ وَلَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ بَعْمَلُونَ ۞ يَوْمَيِذِ يُوفِيهِمُ اللّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعَلَمُونَ أَنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلنَّهِينُ ۞﴾. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ﴾ العفائف. ﴿القَافِلاَتِ ﴾ عما قذفن به. ﴿المُؤْمِنَاتِ ﴾ بالله وبرسوله استباحة لعرضهن وطعناً في السُّنْيَا وَالآخِرَةِ ﴾ لما طعنوا فيهن. ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ لعظم ذنوبهم، وقيل هو حكم كل قاذف ما لم يتب، وقيل مخصوص بمن قذف أزواج النبي ﷺ ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة له، ولو فتشت وعيدات القرآن لم تجد أغلِظ مما نزل في إفك عائشة رضى الله تعالى عنها.

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ﴾ ظرف لما في لهم من معنى الاستقرار لا للعذاب لأنه موصوف، وقرأ حمزة والكسائي بالياء للتقدم والفصل. ﴿أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْجِلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَهْمَلُونَ﴾ يعترفون بها بإنطاق الله تعالى إياها بغير اختيارهم، أو بظهور آثاره عليها وفي ذلك مزيد تهويل للعذاب.

﴿ يَوْمَثِيدِ يُوفِّيهِمُ الله دِينَهُمُ الحَقَّ﴾ جزاءهم المستحق. ﴿ وَيَعْلَمُونَ ﴾ لمعاينتهم الأمر. ﴿ أَنَّ الله هُوَ الحَقُّ المُبِينَ ﴾ الثابت بذاته الظاهر ألوهيته لا يشاركه في ذلك غيره ولا يقدر على الثواب والعقاب سواه، أو ذو الحق البين أي العادل الظاهر عدله ومن كان هذا شأنه ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة.

﴿ اَلْفَيِشَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِبَاتُ لِلطَّلِيبِينَ وَالطَّيِبُونَ لِلطَّيِبَاتِ أُولَتَهِكَ مُبَرَّهُونَ مِتَا يَقُولُونَّ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَيِذَقُ كَيْرِيدُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُؤْمِنُ أَنَّ اللَّهُ مِنْ اللّلْمِ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

﴿الْتَعْبِيثَاتُ لِلْتَعِبِثِينَ وَالْتَعِبِيثُونَ لِلْتَعْبِيثَاتِ وَالْطَيِبَاتُ لِلطَّيِبِينَ وَالطَّيِبَاتِ ﴾ أي الخبائث يتزوجن الخباث وبالعكس وكذلك أهل الطيب فيكون كالدليل على قوله: ﴿أُولَئِكَ ﴾ يعني أهل بيت النبي ﷺ أو الرسول وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم. ﴿مُبَرَّوُون مَمَّا يَقُولُونَ ﴾ إذ لو صدق لم تكن زوجته عليه السلام ولم يقرر عليها، وقيل ﴿الخبيثات ﴾ ﴿والطيبات ﴾ من الأقوال والإشارة إلى «الطيبين» والضمير في إيقولون لا لم المؤون مما يقولون فيهم أو ﴿للخبيثين ﴾ و ﴿الخبيثات ﴾ أي مبرؤون من أن يقولوا مثل قولهم. ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِذُقٌ كَرِيمٌ ﴾ يعني الجنة، ولقد برأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف عليه السلام بشاهد من أهله اليهود فيه بالحجر الذي ذهب بثوبه، ومريم بإنطاق ولدها، وعائشة رضي الله عنها بهذه الآيات الكريمة مع هذه المبالغة، وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول ﷺ وإعلاء منوله.

﴿ يَكَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَثُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُونَنَا عَيْرَ بُيُونِكُمْ حَقَى تَشْتَأْفِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَقَ آهَلِهَا دَلِكُمْ حَيَّى لَشَتَأْفِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَقَ آهَلِهَا دَلِكُمْ حَيْرٌ لَكُمْ لَمَلَكُمْ تَدَكُّرُونَ اللهِ ﴿ .

﴿ يَا أَيُهَا اللّهِ مِنَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ﴾ التي لا تسكنونها فإن الآجر والمعير أيضاً لا يدخلان إلا بإذن. ﴿ حَتَّى تَسْتَأْتِسُوا ﴾ تستأذنوا من الاستئناس بمعنى الاستعلام من آنس الشيء إذا أبصره، فإن المستأذن مستحشف أنه هل يراد دخوله أو يؤذن له، أو من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش فإن المستأذن مستوحش خانف أن لا يؤذن له فإذا له استأنس، أو تتعرفوا هل ثم إنسان من الآنس. ﴿ وَنُسَلّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾ بأن تقولوا السلام عليكم أأدخل. وعنه عليه الصلاة والسلام «التسليم أن يقول السلام عليكم، أدخل والا رجع». ﴿ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أي الاستئذان أو التسليم خير لكم من أن تدخلوا بغته، أو من تحية الجاهلية كان الرجل منهم إذا دخل بيناً غير بيته قال: حييتم صباحاً أو حييتم مساء ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. وروي أن رجلاً قال للنبي ﷺ «أأستأذن على أمي، مساء ودخل فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. وروي أن رجلاً قال للنبي ﷺ «أأستأذن على أمي، قال: نعم، قال: أنها ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت، قال: أنحب أن تراها عريانة، قالا: كان ناساذن». ﴿ فَيْلُ لكم هذا إرادة أن تذكروا

وتعملوا بما هو أصلح لكم.

﴿ فَإِن لَدَ تَجِدُوا فِيهِمَآ أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَىٰ يُؤْذَتَ لَكُرُّ وَإِن فِيلَ لَكُمُّ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ هُوَ أَزَى لَكُمُّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَكُنْ عَلَيْكُوْ جُسَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُونًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنَعٌ لَكُمُّ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْشُونَ ﴿ إِلَيْهِ ﴾ .

﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً ﴾ يأذن لكم. ﴿ فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ حتى يأتي من يأذن لكم فإن الممانع من الدخول ليس الاطلاع على العورات فقط بل وعلى ما يخفيه الناس عادة مع أن التصرف في ملك الغير بغير إذنه محظور، واستثنى ما إذا عرض فيه حرق أو غرق أو كان فيه منكر ونحوها. ﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ الْرَجِعُوا فَأَرْجِعُوا ﴾ ولا تلحوا. ﴿ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ ﴾ الرجوع أظهر لكم عما لا يخلو الإلحاح والوقوف على الباب عنه من الكراهة وترك الممووءة، أو أنفع لدينكم ودنياكم. ﴿ وَالله بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ فيعلم ما تأتون وما تذرون مما خوطبتم به فيجازيكم عليه. ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُتَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ كالربط والحوانيت والخانات والخانقات. ﴿ وَيَهَا مَتَاعٌ ﴾ استمتاع. ﴿ لكم ﴾ كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والجلوس للمعاملة، وذلك استثناء من الحكم السابق لشموله البيوت المسكونة وغيرها. ﴿ وَالله يَعْلَمُ مَا تُبْلُونَ وَمَا تَكْمُونَ ﴾ وعيد لمن دخل مدخلاً لفساد أو تطلع على عورات.

﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَـَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزَكَى لَمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾.

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِن أَبْصَارِهِمْ ﴾ أي ما يكون نحو محرم. ﴿ وَيَخْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ولما كان المستثنى منه كالشاذ النادر بخلاف الغض أطلقه وقيد الغض بحرف التبعيض، وقيل حفظ الفروج ها هنا خاصة سترها. ﴿ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ﴾ أنفع لهم أو أطهر لما فيه من البعد عن الريبة. ﴿ إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ لا يخفى عليه إجالة أبصارهم واستعمال سائر حواسهم وتحريك جوارحهم وما يقصدون بها، فليكونوا على حذر منه في كل حركة وسكون.

﴿ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَتِ يَعْضُضَنَ مِنَ أَبْصَدِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَ إِلّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَيْضَرِفِنَ عِنْمُ بِشُهَا وَلَيْصَرِفِنَ وَيَحْفَظَنَ فُرُوجَهُنَ وَلَا يَبُولِنِهِنَ أَوْ مَا بَالِهِنَ أَوْ مَابَالِهِنَ أَوْ مَابَالِهِنَ أَوْ مَابَالِهِنَ أَوْ مَابَالِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ وَلَيْسَالِهِ فَا أَوْ مَنْ الْمِنْهُ وَلَيْهِنَ أَوْ بَنِيَ إِخْوَلِنِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْولِنِهِنَ أَوْ بَنِي إِخْولِنِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ السِّيْمِينَ أَوْ يَعْمَلُوا عَلَى عَوْرَتِ النِسَالِةِ وَلَا السَّيْمِينَ فَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ مِن زِينَتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْتُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْتُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُونَ الْمُؤْمِنِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْتُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُونَ الْمُؤْمِنُونَ لِلْمَالِمُ اللّهِ عَلَيْمُ مَا يَخْفِينَ مِن زِينِتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعًا أَيْتُهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُونَ الْمُؤْمِنِ أَنْ الْمَرْمِينَ مِن وَيُعْتِهِا أَيْهُ اللّهُ عَبْدِينَ اللّهُ مَا يَعْلَمُ مَا يَخْفِينَ مِن زِينِتِهِنَ وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ عَمِيعًا أَيْهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَالِيهُ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ عَلَى عَوْدَا اللّهُ اللّهُ وَمُولِنَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

﴿وَقُلْ لِلمُوْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ فلا ينظرن إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من الرجال. ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِنْنَقُنَ ﴾ ولا يتفر أَبُوبِينَ إِنْنَقَهُنَ ﴿ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ بالتستر أو التحفظ عن الزنا، وتقديم الغض لأن النظر بريد الزنا. ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِنْنَقَهُنَ ﴾ كالحلي والثياب والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تبدى له. ﴿ إِلاَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سترها حرجاً، وقبل المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف أو ما يعم المحاسن الخلقية والتزيينية، والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرة عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة

وتَحَمُّل الشهادة. ﴿وَلْيَصْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ ستراً لأعناقهن. وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وهشام بضم الجيم. ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ﴾ كرره لبيان من يحل له إلإبداء ومن لا يحل له. ﴿إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنِّ﴾ فإنهم المقصودون بالزينة ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج بكره. ﴿أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُمُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَلِنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِيَ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ كَالْ لكثرة مداخلتهم عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم وقلة توقع الفتنة من قبلهم لما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب، ولهم أن ينظروا منهن ما يبدر عند المهنة والخدمة وإنما لم يذكر الأعمام والأخوال لأنهم في معنى الإخوان أو لأن الأحوط أن يتسترن عنهم حذراً أن يصفوهن لأبنائهم ﴿أو نسائهن﴾ يعني المؤمنات فإن الكافرات لا يتحرجن عن وصفهن للرجال أو النساء كلهن، وللعلماء في ذلك خلاف. ﴿ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ يعم الإماء والعبيد، لما روي "أنه عليه الصلاة والسلام أتى فاطمة بغبد وهبه لها وعليها ثوب، إذا قنعت به رأسها لَم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلغ رأسها فقال عليه الصلاة والسِلام: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. وقيل المراد بها. الإماء وعبد المرأة كالأجنبي منها. ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرَّجَالِ﴾ أي أولي الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ الهم والممسوحون، وفي المجبوب والخصي خلاف وقيل البله الذين يتبعون الناس لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئاً من أمور النساء، وقرأ ابن عامر وأبو بكر غير بالنصب على الحال. ﴿أَوِ الطُّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظُهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النَّسَاءِ﴾ لعدم تمييزهم من الظهور بمعنى الإطلاع، أو لعدم بلوغهم حِد الشهوة َمن الظهور بمعني الغلبة والطفل جنس وضع موضع الجمع اكتفاء بدلالة الوصف. ﴿وَلاَ يَضْرِيْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زْيْنَتِهِنِّ﴾ ليتقعقع خلخالها فيعلم أنها ذات خلخال فإن ذلك يورث ميلاً في الرجال، وهو أبلغ من النهي عن إُظهارُ الزينة وأدُّل على المنع من رفع الصوت. ﴿وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ إذ لا يكاد يخلوا أحد منكم من تفريط سيما في الكف عن الشهوات، وقيل توبوا مما كنتم تفعلونه، في الجاهلية فإنه وإن جب بالإسلام لكنه يجب الندم عليه والعزم على الكف عنه كلما يتذكر، وقرأ ابن عامر "أيه المؤمنون" وفي «الزخرف» ﴿يا أيه الساحر﴾ وفي «الرحمن» ﴿أيه الثقلان﴾ بضم الهاء في الوصل في الثلاثة والباقون بفتحها، ووقف أبو عمرو والكسائي عليهن بالألف، ووقف الباقون بغير الألف. ﴿لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ﴾ بسعادة الدارين.

﴿ وَآنِكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِيَّالِهِكُمُّ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِيعً عَلِيكُ ۚ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِيَّالِهِكُمْ أَنِهُ مِن فَضَلِهِ ۗ وَٱللَّهُ وَسِيعً

﴿وَٱلْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ لما نهى عما عسى أن يفضي إلى السفاح الممخل بالنسب المقتضي للألفة وحسن التربية ومزيد الشفقة المؤدية إلى بقاء النوع بعد الزجر عنه مبالغة فيه عقبه بأمر النكاح الحافظ له والخطاب للأولياء والسادة، وفيه دليل على وجوب تزويج المولية والمملوك وذلك عند طلبهما، وإشعار بأن المرأة والعبد لا يستبلان به إذ لو استبدا لما وجب على الولي والمولى، و «أيامى» مقلوب أيم وهو العزب ذكراً كان أو أنشى بكراً كان أو ثيباً قال:

فَإِنْ تَسْكِحِي أَسْكَحِ وَإِنْ تُتَأَيُّمِي وَإِنْ كُسْتَ أَفْسَى مِسْكُم أَتَسَأَيْهم

وتخصيص ﴿الصالحين﴾ لأن إحصان دينهم والاهتمام بشأنهم أهم، وقيل المراد الصالحون للنكاح والقيام بحقوقه، ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقْرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ﴾ رد لما عسى أن يمنع من النكاح، والمعنى لا يمنعن فقر الخاطب أو المخطوبة من المناكحة فإن في فضل الله غنية عن المال فإنه غاد ورائح، أو وعد من الله بالإغناء لقوله ﷺ «اطلبوا الغنى في هذه الآية». لكن مشروط بالمشيئة كقوله تعالى: ﴿إِن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء﴾. ﴿والله وَاسِعُ﴾ ذو سعة لا تنفد نعمته إذ لا تنتهي قدرته. ﴿عَلِيمُ﴾ يبسط الرزق ويقدر على ما تقتضيه حكمته.

﴿ وَلِيَسْتَمْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۥ وَالَّذِينَ يَبْنَعُونَ الْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ آتِمَنْكُمْ فَكَايِنُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَنْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَالِ اللّهِ الّذِينَ ءَاتَـٰكُمُّ وَلَا تُكْرِهُوا فَلْيَاتِكُمْ عَلَى الْلِغَلَةِ إِنْ أَرْدَنَ تَحْشُنًا لِنَبْنَعُوا مَرْضَ الْحَيْوَةِ الدِّنْيَأُ وَمَن يُكْرِهِهُنَّ فَإِنْ اللّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ عَفُورٌ رَجِيمٌ ۖ ﴿ ۖ ﴾.

﴿ وَلْيَسْتَمْفِفِ ﴾ وليجتهد في العفة وقمع الشهوة. ﴿ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحَاً ﴾ أسبابه، ويجوز أن يراد بالنكاح ما ينكح به أو بالوجدان التمكن منه. ﴿ حَتَّى يُغْنِيهُمُ الله مِنْ فَضَّلِهِ ﴾ فيجدوا ما يتزوجون به. ﴿والَّذِينَ يَبْتَغُونَ الكِتَابَ﴾ المكاتبة وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتك على كذا من الكتاب لأن السيد كتب على نفسه عتقه إذا أدى المال، أو لأنه مما يكتب لتأجيله أو من الكتب بمعنى الجمع لأن العوض فيه يكون منجماً بنجوم بضم بعضها إلى بعض. ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ﴾ عِبداً كان أو أمة والموصول بصلته مبتدأ خبره ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ أو مفعول لمضمر هذا تفسيره والفاء لتضمن معنى الشرط، والأمر فيه للندب عند أكثر العلماء لأن الكتابة معاوضة تتضمن الإرفاق فلا تجب كغيرها واحتجاج الحنفية بإطلاقه على جواز الكتابة الحالية ضعيف لأن المطلق لا يعم مع أن العجز عن الأداء في الحال يمنع صحتها كما في السلم فيما لا يوجد عند المحل. ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ أمانة وقدرة على أداء المال بالاحتراف، وقد روي مثله مرفوعاً. وقيل صلاحاً في الدين. وقيل مالاً وضعفه ظاهر لفظ ومعنى وهو شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الجواز. ﴿وَٱتْوهُمْ مِنْ مَاكِ اللهُ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ أمر للموالي كما قبله بأن يبذلوا لهم شيئاً من أموالهم، وفي معناه حط شيء من مال الكتابة وهو للوجوب عند الأكثر ويكفي أقل ما يتمول. وعن علي رضي الله تعالى عنه يحط الربع، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثلث، وقيل ندب لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقوا، وقيل أمر لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة ويحل للمولى وإن كان غنياً، لأنه لا يأخذه صدقة كالدائن والمشتري، ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة «هو لها صدقة ولنا هدية». ﴿ وَلاَ تُكْرِمُوا فَتَيَاتِكُمُ ﴾ إماءكم. ﴿ عَلَى البِّغَاءِ ﴾ على الزنا، كانت لعبد الله بِن أبي ست جوار يكرههن على الزنا وضرب عليهن الضرائب فشكا بعضهن إلى رسول الله ﷺ فنزلت. ﴿إِنْ أَرَدُنَ مَحَصَّناً﴾ تعففاً شرط للإِكراه فإنه لا يوجد دونه، وإن جعل شرطاً للنهي لم يلزم من عدمه جواز الإكراه لجواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع المنهي عنه، وإيثار إن علِي إذا لأن إرادة التحصن من الإِماء كالشاذ النادر. ﴿لِتَبْتَقُوا عَرَضَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكُرِهْهَنَّ فَإِنَّ الله مِنْ يَغْدِ إِكْرَاهِهِنَّ خَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي لهن أوله إن تاب، والأول أوفق للظاهر ولما في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من بعد إكراههن لهن غفور رحيم ولا يرد عليه أن المكرهة غير آثمة فلا حاجة إلى المغفرة لأن الإكراه لا ينافي المؤاخذة بالذات ولذلك حرم على المكره القتل وأوجب عليه القصاص.

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكُرُ ءَلِيْتِ مُبَيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ۞﴾.

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ﴾ يعني الآيات التي بينت في هذه السورة وأوضحت فيها الأحكام والحدود، وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بالكسر في هذا وفي «الطلاق» لأنها واضحات تصدقها الكتب المتقدمة والعقول المستقيمة من بين بمعنى تبين، أو لأنها بينت الأحكام والحدود. ﴿وَمَثلاً مِنَ اللّٰذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ أو ومثلاً من أمثال من قبلكم أي وقصة عجيبة مثل قصصهم، وهي قصة عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها كقصة يوسف ومريم. ﴿وَمَوْعِظَةً لِلمُتْقِينَ ﴾ يعني ما وعظ به في تلك الآيات، وتخصيص المتقين لأنهم المنتفعون بها؛ وقبل المراد بالآيات القرآن والصفات المذكورة صفاته.

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ مَثَلُ نُورِهِ. كَيِشْكُونِ فِيهَا مِصْبَأَخُ ٱلْمِصَاحُ فِي نُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا

كَوْكُتُّ دُرِّيُّ يُوفَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبْدَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْفِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ بَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْ لَمْ تَسْسَسُهُ سَارُّ ثُورً عَلَى ثُورً يَهْدِى اللَّهُ لِيُورِهِ. مَن بَشَآءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسُّ وَلَلَنَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتُ ۖ ﴿ ﴾ .

﴿اللهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ النور في الأصل كيفية تدركها الباصرة أولاً وبواسطتها سائر المبصرات كالكيفية الفائضة من النيرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهما، وهو بهذا المعنى لا يصح إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف كقولك: زيد كرم بمعنى ذو كرم، أو على تجوز إما بمعنى منور السموات والأرض وقد قرىء به فإنه تعالى نورهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار أو بالملائكة والأنبياء. أو مدبرهما من قولهم للرئيس الفائق في التدبير: نور القوم لأنهم يهتدون به في الأمور. أو موجدهما فإن النور ظاهر بذاته مظهر لغيره وأصل الظهور هو الوجود كما أن أصل الخفاء هو العدم، والله سبحانه وتعالى موجود بذاته موجد لما عداه. أو الذي به تدرك أو يدرك أهلها من حيث إنه يطلق على الباصرة لتعلقها به أو لمشاركتها له في توقف الإدراك عليه ثم على البصيرة لأنها أقوى إدراكاً فإنها تدرك نفسها وغيرها من الكليات والجزئيات الموجودات والمعدومات، وتغوص في بواطنها وتتصرف فيها بالتركيب والتحليل، ثم إن هذه الإدراكات ليست لذاتها وإلا لما فارقتها فهي إذن من سبب يفيضها عليها وهو الله سبحانه وتعالى ابتداء أو بتوسط من الملائكة والأنبياء ولذلك سموا أنواراً، ويقرب منه قول ابن عباس رضى الله تعالى عنهما: معناه هادي من فيهما فهم بنوره يهتدون، وإضافته إليهما للدلالة على سعة إشراقه أو لاشتمالها على الأنوار الحسية والعقلية وقصور الإدراكات عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهما. ﴿مَثُلُ نُورِهِ﴾ صفة نوره العجيبة الشأن، وإضافته إلى ضميره سبحانه وتعالى دليل على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره. ﴿كَمِشْكَاةٍ﴾ كصفة مشكاة، وهي الكوة الغير النافذة. وقرأ الكسائي برواية الدوري بالإمالة. ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ سراج ضخم ثاقب، وقيل المشكاة الأنبوبة في وسط القنديل والمصباح الفتيلة المشتعلة. ﴿المِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ في قنديل من الزجاج. ﴿الزُّجَاجَةُ كأنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾ مضىء متلألىء كالزهرة في صفائه وزهرته منسوب إلى الدرء وفعيل كمريق من الدرء فإنه يدفع الظلام بضوَّته، أو بعض ضوئه بعضاً من لمعانه إلا أنه قلبت همزته ياء ويدل عليه قراءة حمزة وأبي بكر على الأصل، وقراءة أبي عمرو والكسائي «دريء» كشريب وقد قريء به مقلوباً. ﴿ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾ أي إبتداء ثقوب المصباح من شجرة الزيتون المتكاثر نفعه بأن رويت ذبالته بزيتها، وفي إبهام الشجرة ووصفها بالبركة ثم إبدال الزيتونة عنها تفخيم لشأنها، وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالياء والبناء للمفعول من أوقد وحمزة والكسائي وأبو بكر بالناء كذلك على إسناده إلى ﴿الزجاجة﴾ بحذف المضاف، وقرىء "توقد" من تتوقد ويوقد بحذف التاء لاجتماع زيادتين وهو غريب. ﴿لاَ شَرْقِيْةٍ وَلاَ غَرْبِيِّيِّ﴾ تقع الشمس عليها حيناً بعد حين بل بحيث تقع عليها طول النهار كالتي تكون على قلة، أو صحراء واسعة فإن تُمرتها تكون أنضج وزيتها أصفى، أو لا نابتة في شرق المعمورة وغربها بل في وسطها وهو الشام فإن زيتونه أجود الزيتون، أو لا في مضحى تشرق الشمس عليها دائماً فتحرقها أو في مقيأة تغيب عنها دائماً فتتركها نيئاً وفي الحديث «لا خير في شجرة ولا نبات في مقيأة ولا خير فيهما في مضحى». ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَارٌ﴾ أي يكاد يضىء بنفسه من غير نار لتلالئه وفرط وبيصه. ﴿نُورٌ عَلَى نُورٌ﴾ نور متضاعف فإن نور المصباح زاد في إنارته صفاء الزيت وزهرة القنديل وضبط المشكاة لأشعته، وقد ذكر في معنى التمثيل وجوه، الأول: أنه تمثيل للهدى الذي دلت عليه الآيات المبينات في جلاء مدلولها وظهور ما تضمنته من الهدى بالمشكاة المنعوتة، أو تشبيه للهدى من حيث إنه محفوف بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم بالمصباح، وإنما ولى الكاف المشكاة لاشتمالها عليه، وتشبيهه به أوفق من تشبيهه بالشمس، أو تمثيل لما نور الله به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المنبث فيها من مصباحها، ويؤيده قراءة أبي: قمثل نور المؤمن"، أو تمثيل لما منح الله به عباده من القوى الداركة الخمس المترتبة التي منوط بها المعاش والمعاد وهي: الحساسة التي تدرك بها المحسوسات

بالحواس الخمس، والخيالية التي تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها على القوة العقلية متى شاءت، والعاقلة التي تدرك الحقائق الكلية، والمفكرة وهي التي تؤلف المعقولات لتستنتج منها علم ما لم تعلم، والقوة القدسية التي تتجلى فيها لواثح الغيب وأسرار الملكوت المختصة بالأنبياء والأولياء المعنية بقوله تعالى: ﴿ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا﴾ بالأشياء الخمسة المذكورة في الآية وهي: «المشكاة»، و «الزجاجة»، و «المصباح»ِ، و «الشجرة»، و «الزيت»، فإن الحساسة كالمشكاة لأن محلها كالكوي ووجهها إلى الظاهر لا تدرك ما وراءها وإضاءتها بالمعقولات لا بالذات، والخيالية كالزجاجة في قبول صور المدركات من الجوانب وضبطها للأنوار العقلية وإنارتها بما تشمل عليه من المعقولات، والعاقلة كالمصباح لإضاءتها بالإدراكات الكلية والمعارف الإلهية، والمفكرة كالشجرة المباركة لتأديتها إلى ثمرات لا نهاية لها الزيتونة المثمرة بالزيت الذي هو مادة المصابيح التي لا تكون شرقية ولا غربية لتجردها عن اللواحق الجسمية، أو لوقوعها بين الصور والمعاني متصرفة في القبيلين منتفعة من الجانبين، والقوة القدسية كالزيت فإنها لصفائها وشدة ذكائها تكاد تضيء بالمعارف من غير تفكر ولا تعلم، أو تمثيل للقوة العقلية في مراتبها بذلك فإنها في بدء أمرها خالية عن العلوم مستعدة لقبولها كالمشكاة، ثم تنتقش بالعلوم الضرورية بتوسط إحساس الجزئيات بحيث تتمكن من تحصيل النظريات فتصير كالزجاجة متلألئة في نفسها قابلة للأنوار، وذلك النمكن إن كان بفكر واجتهاد فكالشجرة الزيتونة وإن كان بالحدس فكالزيب، وإن كان بقوة قدسية فكالتي يكاد زيتها يضيء لأنها تكاد تعلم ولو لم تتصل بملك الوحى والإلهام الذي مثله النار من حيث إن العقول تشتعل عنه، ثم إذا حصلت لها العلوم بحيث تتمكن من استحضارها متى شاءت كانتُ كالمصباح، فإذا استحضرتها كانت نوراً على نور. ﴿يَهْدِي الله لِنُورِهِ﴾ لهذا النور الثاقب. ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ فإن الأسباب دون مشيئته لاغية إذ بها تمامها. ﴿وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾ إدناء للمعقول من المحسوس توضيحاً وبياناً. ﴿وَالله بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٍ﴾ معقولاً كان أو محسوساً ظاهراً كان أو خفياً، وفيه وعد ووعيد لمن تدبرها ولمن لم يكترث بها.

﴿ فِي يُئُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا السَّمُهُمُ يُسَيَّحُ لَمُ فِيهَا بِٱلْفُدُّرِ وَالْأَصَالِ ۚ ۚ بِجَالُ لَا نُلْهِيهُمْ يَخِذَةٌ وَلَا يَبَعُ مَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَادِ السَّلَوْءَ وَإِينَاهِ الزَّكَوْءُ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسَكُورُ ۖ فَعَالَمُونَ يَوْمًا نَنْقَلَبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسَكُورُ ۖ فَعَلَا إِلَّامِينَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُم مِن فَصْلِهِ وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِهَثِرٍ حِسَابٍ ۖ ﴿ ﴾.

﴿ فِي بُيُوتِ ﴾ متعلق بما قبله أي كمشكاة في بعض بيوت، أو توقد في بعض بيوت فيكون تقييد للممثل به بما يكون تحبيراً ومبالغة فيه فإن قناديل المساجد تكون أعظم، أو تمثيلاً لصلاة المؤمنين أو أبدانهم بالمساجد، ولا ينافي جمع البيوت وحدة المشكاة إذ المراد بها ماله هذا الوصف بلا اعتبار وحدة ولا كثرة أو بما بعده وهو يسبح، وفيها تكرير مؤكد لا بيذكر لأنه من صلة أن لا فلا يعمل فيما قبله أو بمحذوف مثل سبحوا في بيوت، والمراد بها المساجد لأن الصفة تلائمها. وقيل المساجد الثلاثة والتنكير للتعظيم. ﴿ أَنِنَ الله الله عَنْ الله والمباحثة في أفعاله والمباحثة في أفعاله والمباحثة في أحكامه. ﴿ يُمبُّعُ لَهُ فِيهَا بِالغُدُو وَالآصالِ ﴾ ينزهونه أي يصلون له فيها بالغدوات والعثيات، والغدو مصدر أطلق للوقت ولذلك حسن اقترانه بالآصال وهو جمع أصيل، وقرىء «والابصال» وهو الدخول في الأصيل وقرأ ابن عامر وأبو بكر «يسبح» بالفتح على إسناده إلى أحد الظروف الثلاثة ورفع رجال بما يدل عليه، وقرىء تسبح بالتاء مكسوراً لتأنيث الجمع ومفتوحاً على إسناده إلى أوقات الغدو.

﴿ رِجَالٌ لاَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةً ﴾ لا تشغلهم معاملة رابحة. ﴿ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله ﴾ مبالغة بالتعميم بعد التخصيص إن أريد به مطلق المعارضة، أو بإفراد ما هو الأهم من قسمي التجارة فإن الربح يتحقق بالبيع ويتوقع بالشراء، وقيل المراد بالتجارة الشراء فإنه أصلها ومبدؤها، وقيل الجلب لأنه الغالب فيها ومنه يقال

تجر في كذا إذا جلبه وفيه إيماء بأنهم تجار. ﴿وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ ﴾ عوّض فيه الإضافة من التاء المعوضة عن العين الساقطة بالإعلال كقوله:

### وَأَخْسِلَهُ فُسُولًا عَسِد الأَمْسِرِ النَّسِذِي وَعَسَدُوا

﴿وَإِيتَاءِ الزَّكَوْقِ﴾ ما يجب إخراجه من المال للمستحقين. ﴿يَخَافُونَ يَوْماً﴾ مع ما هم عليه من الذكر والطاعة. ﴿تَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوبُ وَالأَبْصَارُ﴾ تضطرب وتتغير من الهول، أو تتقلب أحوالها فتفقه القلوب ما لم تكن تفقه وتبصر الأبصار ما لم تكن تبصر، أو تتقلب القلوب مع توقع النجاة وخوف الهلاك والأبصار من أي ناحية يؤخذ بهم ويؤتى كتابهم.

﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ متعلق بيسبح أو لا تلهيهم أو يخافون. ﴿أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ أحسن جزاء ما عملوا الموعود لهم من الجنة. ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضَلِهِ ﴾ أشياء لم يعدهم بها على أعمالهم ولم تخطر ببالهم. ﴿وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ تقرير للزيادة وتنبيه على كمال القدرة ونفاذ المشيئة وسعة الإحسان.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعَنْلُهُمْ كُمَاكِمٍ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْنَانُ مَآءٌ حَتَىٰ إِذَا حِكَآءُوْ لَرْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُوْ فَوَفَّنَهُ حِسَائِةٌ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ .

﴿وَالنَّذِينَ كَفُرُوا أَغْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ ﴾ والذين كفروا حالهم على ضد ذلك فإن أعمالهم التي يحسبونها صالحة نافعة عند الله يجدونها لاغية مخيبة في العاقبة كالسراب، وهو ما يرى في الفلاة من لمعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيظن أنه ماء يسرب أي يجري، والقيعة بمعنى القاع وهو الأرض الخالية عن النبات وغيره المستوية، وقيل جمعه كجار وجيرة وقرىء فيقيعات كديمات في ديمة . ﴿وَيَحْسَبُهُ الظّمَانُ مَاءً ﴾ أي العطشان وتخصيصه لتشبيه الكافر به في شدة النحيبة عند مسيس الحاجة . ﴿حَتِّى إِذَا جَاءَهُ ﴾ جاء ما توهمه ماء أو موضعه . ﴿لَمْ يَجِدْهُ شَيْئً ﴾ مما ظنه . ﴿وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ ﴾ عقابه أو زبانيته أو وجده محاسباً إياه . ﴿وَوَجَدَ الله عِنْدَهُ ﴾ عقابه أو زبانيته أو وجده محاسباً إياه . ﴿وَوَرََّكُ الْمِسَابِ ﴾ لا يشغله حساب عن حساب . روي أنها نزلت في عتبة ابن ربيعة بن أمية تعبد في الجاهلية والتمس الذين فلما جاء الإسلام كفر .

﴿ أَوْ كَظُلُمُنتِ فِي بَمْرٍ لَٰجِيِّ يَغْشَنْهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ. مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ. سَحَابُ ظُلْمَنتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكُمُ لَرْ يَكُذْ يَرَبُهَا ۚ وَمَن لَزَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُم مِن نُورٍ ۞﴾.

﴿ أَوْ كَظُلُمَاتٍ ﴾ عطف على ﴿ كسراب ﴾ و ﴿ أَو ﴾ للتخيير فإن أعمالهم لكونها لاغية لا منفعة لها كالسراب، ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب، أو للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب وإن كانت قبيحة فكالظلمات، أو للتقسيم باعتبار وقتين فإنها كالظلمات في الدنيا وكالسراب في الآخرة. ﴿ فِي بَحْرٍ لُجَيِّ ﴾ ذي لج أي عميق منسوب إلى اللج وهو معظم الماء. ﴿ وَيَفْشَاهُ ﴾ يغشى البحر. ﴿ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ﴾ أي أمواج مترادفة متراكمة. ﴿ وَمِنْ فَوْقِهِ ﴾ من فوق الموج الثاني. ﴿ مَشَحَابٌ ﴾ عظى النجوم وحجب أنوارها، والجملة صفة أخرى لل ﴿ المحر ﴾ . ﴿ فَلُمُاتٌ ﴾ أي هذه ظلمات وأبغضها فَوْقَ يَعْض ﴾ وقرأ ابن كثير ﴿ ظلمات ﴾ بالجر على إبدالها من الأولى أو بإضافة الـ ﴿ سحاب ﴾ إليها في رواية البزي. ﴿ إِذًا الْخِرَجُ يَدَهُ ﴾ وهي أقرب ما يرى إليه. ﴿ لَهُمْ يَكُذُ يُواهَا ﴾ لم يقرب أن يراها فضلاً أن يراها كذول ذي الرمة:

إِذَا غَسَيْسَ السَّلَايَ السُمْحِبِّينَ لَسَمْ يَسَكَنْ رَسِيسُ السَهَسَوَى مِنْ حُسِّ مَسَّةَ يَسَبْرَحُ والضمائر للواقع في البحر وإن لم يجر ذكره لدلالة المعنى عليه. ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ الله لَهُ نُوراً ﴾ ومن لم

يقدر له الهداية ولم يوفقه لأسبابها. ﴿فَمَا لَهُ مِنْ تُورِ﴾ بخلاف الموفق الذي له نور على نور.

﴿ اَلَمْ تَسَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي الشَّمَوَتِ وَاللَّارَضِ وَالظَّائِرُ صَلَقَنَتٍ كُلُّ فَذَ عِلَمَ صَلَاتُهُ وَلَسَّيبَحَةُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عِلِيمٌ مِنا يَغْمَلُونَ ۚ فَإِلَّهُ مِنَاكُ التَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَنِيرُ ﴾ .

﴿ أَلَمْ مَنَ ﴾ أَلَم تعلم علماً يشبه المشاهدة في اليقين والوثاقة بالوحي أو الاستدلال. ﴿ أَنَّ الله يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴾ ينزه ذاته عن كل نقص وآفة أهل السموات والأرض، و ﴿ من ﴾ لتغليب العقلاء أو الملائكة والنقلان بما يدل عليه من مقال أو دلالة حال. ﴿ وَالطَّيْرُ ﴾ على الأول تخصيص لما فيها من الصنع الظاهر والدليل الباهر ولذلك قيدها بقوله: ﴿ صَافَاتِ ﴾ فإن إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تقوى على الوقوف في الجو باسطة أجبحتها بما فيها من القبض والبسط حجة قاطعة على كمال قدرة الصانع تعالى ولطف تدبيره. ﴿ كُلُّ كُلُ واحد مما ذكر أو من الطير. ﴿ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴾ أي قد علم الله دعاء وتنزيهه اختياراً أو طبعاً لقوله: ﴿ وَالله عَلِم الله على الله على الله على الله على الله على العق والميل إلى النفع على وجه يخصه بحال من علم ذلك مع أنه لا يبعد أن يلهم الله تعالى الطير دعاء وتسبيحاً كما ألهمها علوماً دقيقة في أسباب تعيشها لا تكاد تهتدي إليها العقلاء. ﴿ وَلهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ ﴾ فإنه الخالق لهما وما فيهما من الدفات والأفعال من حيث إنها ممكنة واجبة الانتهاء إلى الواجب. ﴿ وَإِلَى الله المقصِيرُ ﴾ مرجع الجميع.

﴿ أَلَوْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْرَمِى صَحَابًا ثُمُّ يُؤلِفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَنَرَى اَلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ. وَيُنَزِلُ مِنَ الشَّمَآةِ مِن جِبَالِهِ فِهَا مِنْ بَرَهِ فَيُصِيبُ بِهِ. مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَآةً يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ. يَذْهَبُ بِالْأَبْصَدِرِ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ يُرْجِي سَحَاباً﴾ يسوقه ومنه البضاعة المزجاة فإنه يزجيها كل أحد. ﴿ نُمَّ يُؤَلِّفُ بَينَهُ﴾ بأن يكون قزعاً فيضم بعضه إلى بعض، وبهذا الاغتبار صح بينه إذ المعنى بين أجزائه، وقرأ نافع برواية ورش ﴿يُولُفَ﴾ غير مهموز. ﴿ثُمُّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً﴾ متراكماً بعضه فوق بعض. ﴿فَتَرَى الْوَدْقَ﴾ المطر ﴿يَخْرُجُ مِن خِلاَلِهِ﴾ من فتوقه جمع خلل كجبال في جبل، وقرىء من «خلله». ﴿وَيُتَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ﴾ من الغمام وكل ما علاك فهو سماء. ﴿ مِنْ جِبَالِ فِيهَا ﴾ من قطع عظام تشبه الجبال في عظمها أو جمودها. ﴿ مِنْ بَرَدٍ ﴾ بيان للجبال والمفعول محذوف أي ﴿ينزل﴾ مبتدآ ﴿من السماء من جبال فيها من برد﴾ برداً، ويجوز أن تكون من الثانية أو الثالثة للتبعيض واقعة موقع المفعول، وقيل المراد بالسماء المظلة وفيها جبال من برد كما في الأرض جبال من حجر، وليس في العقل قاطع يمنعه والمشهور أن الأبخرة إذا تصاعدت ولم تحللها حرارة فبلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوي البرد هناك اجتمع وصار سحاباً، فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراً، وإن اشتد فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل ثلجاً وإلا نزل برداً، وقد يبرد الهواء برداً مفرطاً فينقبض وينعقد سحاباً. ينزل منه المطر أو الثلج وكل ذلك لا بد أن يستند إلى إرادة الواجب الحكيم لقيام الدليل على أنها الموجبة لاختصاص الحوادث بمحالها وأوقاتها وإليها أشار بقوله: ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ﴾ والضمير للـ ﴿بَرَدُ﴾ . ﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِيهِ ضوء برقه، وقرىء بالمد بمعنى العلو ويإدغام الدال في السين "وبُرَقَه» بضم الباء وفتح الراء وهو جمع برقة وهي المقدار من البرق كالغرفة وبضمها للاتباع. ﴿يَلْهَبُ بِالْأَبْصَارِ﴾ بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة وذلك أقوى دليل على كمال قدرته من حيث إنه توليد للضد من الضد، وقرىء «يذهب» على زيادة الباء.

﴿ يُقَلِّبُ اللَّهُ ٱلَّذِلَ وَالنَّهَازُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً لِأَوْلِي ٱلأَبْصَدْرِ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَاتَهُو مِن مَأْةً فَيَشْهُم مَّن

َيَشْهِى عَلَىٰ بَطْنِهِـ وَمِنْهُم مَّن يَشْهِى عَلَىٰ رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَبْشِى عَلَىٰ أَرْبَعٌ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَآلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَلِيرٌ ۖ ۖ ﴿

﴿ يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ بالمعاقبة بينهما أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر، أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد والظلمة والنور أو بما يعم ذلك. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ فيما تقدم ذكره. ﴿ لَمِيْرَةَ لَأُولِي الأَيْصَارِ ﴾ لدلالة على وجود الصانع القديم وكمال قدرته وإحاطة علمه ونفاذ مشيئته وتنزهه عن الحاجة وما يفضي إليها لمن يرجع إلى بصيرة.

﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلُّ دَابِّةٍ ﴾ حيوان يدب على الأرض. وقرأ حمزة والكسائي «خالق كل دابة» بالإضافة. ﴿ مِن مَاءٍ ﴾ هو جزء مادته، أو ماء مخصوص هو النطفة فيكون تنزيلاً للغالب منزلة الكل إذ من الحيوانات ما يتولد عن النطفة، وقيل ﴿ من ماء ﴾ متعلق بـ ﴿ دابة ﴾ وليس بصلة لـ ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بِجُلَيْنِ ﴾ كالمحية وإنما سمي الزحف مشياً على الاستعارة أو المشاكلة. ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجُلَيْنِ ﴾ كالإنس والطير. ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبِعِ ﴾ كالنعم والوحش ويندرج فيه ما له أكثر من أربع كالعناكب فإن اعتمادها إذا مشت على أربع، وتذكير الضمير لتغليب العقلاء والتعبير بمن عن الأصناف ليوافق التفصيل الجملة والترتيب لتقديم ما هو أعرف في القدرة. ﴿ يَخْلُقُ الله مَا يَشَاهُ ﴾ مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً ومركباً على اختلاف الصور والأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والأفعال مع اتحاد العنصر بمقتضى مشيئته. ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلُ شَيءٍ قَدِيرٍ ﴾ فيفعل ما يشاء.

﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مُبَيِّنَتَ وَاللّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَفِيدٍ ۞ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَمَّنَا ثُمَّ يَتَوَكَّ فَرِيْنٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَتَهِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ. لِيحْكُمْ يَتَنَهُمْ إِذَا فَرَقُ يَنْهُم مُعْرِضُونَ ۞﴾.

﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آیَاتٍ مُبِیّنَاتٍ ﴾ للحقائق بأنواع الدلائل. ﴿ وَالله یَهْدِي مَنْ یَشَاءُ ﴾ بالتوفیق للنظر فیها والتدبر لمعانیها. ﴿ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ ﴾ هو دین الإِسلام الموصل إلى درك الحق والفوز بالجنة.

﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًا بِاللهُ وَبِالْوَسُولِ ﴾ نزلت في بشر المنافق خاصم يهودياً فدعاه إلى كعب بن الأشرف وهو يدعوه إلى النبي ﷺ. وقيل في مغيرة بن وائل خاصم علياً رضي الله عنه في أرض فأبى أن يحاكمه إلى رسول الله ﷺ. ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ أي وأطعناهما. ﴿ مُن يَعَوَلُى ﴾ بالامتناع عن قبول حكمه. ﴿ فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ يَمْدِ ذَلِكَ ﴾ بعد قولهم هذا. ﴿ وَمَا أُولِئِكَ بِالمُوْمِئِينَ ﴾ إشارة إلى القائلين بأسرهم فيكون إعلاماً من الله تعالى بأن جميعهم وإن آمنوا بلسانهم لم تؤمن قلوبهم، أو إلى الفريق منهم وسلب الإيمان عنهم لتوليهم، والتعريف فيه للدلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين عرفتهم وهم المخلصون في الإيمان والثابتون عليه.

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَعْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ أي ليحكم النبي ﷺ فإنه الحاكم ظاهراً والمدعو إليه، وذكر الله لتعظيمه والدلالة على أن حكمه ﷺ في الحقيقة حكم الله تعالى ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمٌ مَعْرِضُونَ﴾ فاجأ فريق منهم الإعراض إذا كان الحق عليهم لعلمهم بأنك لا تحكم لهم، وهو شرح للتولي ومبالغة فيه.

﴿ وَلِن يَكُن لَمُتُمُ ٱلْمُقُّ يَأْتُواْ اِلِنَهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَقِي مُقُوبِهِم مَرَضٌ أَمِ الْفَائُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُةً بَلْ أُوْلَتِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ۞﴾ .

﴿ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ أي الحكم لا عليهم. ﴿ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ منقادين لعلمهم بأنه يحكم لهم، و

﴿ إِلَيْهِ ﴾ صلة لـ ﴿ يَأْتُوا ﴾ أو لـ ﴿ مَذَعَنِينَ ﴾ وتقديمه للاختصاص.

﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ كُفر أو ميل إلى الظلم. ﴿ أَمِ ارْقَابُوا ﴾ بأن رأوا منك تهمة فزال يقينهم وثقتهم بك. ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَجِيفَ الله عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ فِي الحكومة. ﴿ بَلُ أُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ إضراب عن القسمين الأخيرين لتحقيق القسم الأول، ووجه التقسيم أن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكم، والثاني إما أن يكون محققاً عندهم أو متوقعاً وكلاهما باطل، لأن منصب نبوته وفرط أمانته ﷺ يمنعه فتعين الأول وظلمهم يعم خلل عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف والفصل لنفي ذلك عن غيرهم سيما المدعو إلى حكمه.

﴿ إِنَّمَا كَانَ فَوَلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَنْ يَقُولُواْ سَيِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَتِهَكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ۚ وَكَنْ فَأَوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۖ وَكِنْ فَاللَّهُ وَيَغَفِّهِ وَأَنْلِتِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۖ وَكِنْ فَاللَّهُ وَيَغْضَ ٱللَّهَ وَيَنْقَهِ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۚ وَكِنْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَيَغْضَ ٱللَّهَ وَيَنْقَدِهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۖ وَكُنْ اللَّهُ وَيَنْقَدِهِ وَيَنْقَدِهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ۚ وَكُنْ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَيَغْضَ

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللهُ وَرَسُولِهِ لِيَخْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولِئِكَ هُمُ المُقْلِحُونَ﴾ على عادته تعالى في اتباع ذكر المحق المبطل والتنبيه على ما ينبغي بعد إنكاره لما لا ينبغي، وقرىء ﴿قول﴾ بالرفع و ﴿ليحكم﴾ على البناء للمفعول وإسناده إلى ضمير مصدره على معنى ليفعل الحكم.

﴿ وَمَنْ يُطِع اللهُ وَرَسُولَهُ ﴾ فيما يأمرانه أو في الفرائض والسنن. ﴿ وَيَخْشَ اللهُ على ما صدر عنه من المندوب. ﴿ وَيَتَّقهُ ﴾ فيما بقي من عمره، وقرأ يعقوب وقالون عن نافع بلا ياء وأبو بكر وأبو عمرو بسكون المهاء، وحفص بسكون القاف فشبه تقه بكتف وخفف والهاء ساكنة في الوقف بالاتفاق. ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ الفَائِرُونَ ﴾ بالنعيم المقيم. '

﴿ ۚ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَهِنَ آمَرَتُهُمْ لَيَخْرِئُونَّ قُل لَا نُقْسِمُواً طَاعَةُ مَعْرُوقَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَصْمَلُونَ ﴿ قُلْ فَلْ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ مَّا مُجِلَتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَصْمَلُونَ ﴿ وَمَا عَلَى الرَّبُولِ إِلَّا الْبَلْنَعُ اللَّهِينِ ﴾ وَهَا عَلَيْهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِينَ ﴾ وَهَا عَلَى الرَّبُولِ إِلَّا الْبَلْنَعُ اللَّهِينِ ﴾ وَهَا اللَّهُ اللَّهِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِينَ ﴾ وَهَا اللَّهُ ال

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ﴾ إنكار للامتناع عن حكمه. ﴿لَيْنَ أَمْرَتُهُمْ﴾ بالخروج عن ديارهم وأموالهم. ﴿لَيَخْرُجُنَّ﴾ جواب لـ ﴿أَقْسَمُوا﴾ على الحكاية. ﴿قُلْ لاَ تُقْسِمُوا﴾ على الكذب. ﴿طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ﴾ أي المطلوب منكم طاعة معروفة﴾ أمثل منها أو لتكن طاعة، وقرئت بالنصب على أطبعوا طاعة. ﴿إِنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ فلا يخفى عليه سرائركم.

﴿ قُلْ أَطِيمُوا اللهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ أمر بَتبليغ ما خَاطبهم الله به على الحكاية مبالغة في تبكيتهم. ﴿ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ ﴾ من الامتثال: ﴿ وَإِنْ تَوَلِّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ ﴾ من الامتثال: ﴿ وَإِنْ تَطِيمُوهُ ﴾ في حكمه. ﴿ تَهَنَّدُوا ﴾ إلى الحق. ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاَعُ المُبِينُ ﴾ التبليغ الموضح لما كلفتم به، وقد أدى وإنما بقي ﴿ ما حملتم ﴾ فإن أديتم فلكم وإن توليتم فعليكم.

﴿وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَكِمُواْ الصَّلِحَاتِ لَيَسْتَغْلِفَنَهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَمُمْ دِينَهُمُ اللَّذِيكِ ارْتَضَىٰ لَمُمْ وَلِيُسَبِّلَنَهُمْ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمَّنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِيكُوك بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعَدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿فَيْهِ﴾.

﴿وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ خطاب للرسول ﷺ وللأمة أوله ولمن معه ومن السان ﴿لَيَسْتَخَلِفَتُهُمْ فِي الأَرْضِ﴾ ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض تصرف الملوك في مماليكهم، وهو جواب قسم مضمر تقديره وعدهم الله وأقسم ليستخلفنهم، أو الوعد في تحققه منزل منزلة القسم. ﴿كُمَّا اسْتَخْلَفَ اللام وإذا ابتدأ ضم الألف والباقون بفتحهما وإذا ابتدؤوا كسروا الألف. ﴿وَلَيُمَكِّن لَهُمْ وِينَهُم الَّذِي ارْتَضَى اللام وإذا ابتدأ ضم الألف والباقون بفتحهما وإذا ابتدؤوا كسروا الألف. ﴿وَلَيُمَكِّن لَهُمْ وِينَهُم الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ ﴾ وهو الإسلام بالتقوية والتثبيت. ﴿وَلَيُبَدُلنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْهِمْ ﴾ من الأعداء، وقرأ ابن كثير وأبو بكر بالتخفيف. ﴿أَمْناً ﴾ منهم وكان رسول الله ﷺ وأصحابه مكثوا بمكة عشر سنين خانفين، ثم هاجروا إلى المدينة وكان يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى أنجز الله وعده فأظهرهم على العرب كلهم وفتح لهم بلاد الشرق والغرب، وفيه دليل على صحة النبوة للإخبار عن الغيب على ما هو به وخلافة الخلفاء الراشدين إذ لم يجتمع الموعود والموعود عليه لغيرهم بالإجماع. وقيل الخوف من العذاب والأمن منه في الآخرة. ﴿وَيَعْبُدُونَنِي ﴾ حال من الذين لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد، أو استثناف ببيان المقتضي للاستخلاف والأمن. ﴿لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْناً ﴾ حال من الواو أي يعبدونني غير مشركين. ﴿وَمَنْ كَفَرَ ﴾ ومن ارتد أو كفر والمعمة. ﴿لَقَدْ النعمة. ﴿بَعْدُ ذَلِكَ ﴾ كبعد الوعد أو حصول الخلافة. ﴿فَأُولِئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ الكاملون في فسقهم حيث ارتدوا بعد وضوح مثل هذه الآيات، أو كفروا تلك النعمة العظيمة.

﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَمَاثُوا الزَّكُوٰةَ وَأَلِمِيعُوا الرَّمُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَصَّبَنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُوا مُعْجِدِيكِ فِي ٱلأَرْضِنَّ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُّ وَكِيْفُنِ ٱلْمَصِيرُ ۞﴾.

﴿وَٱلْقِيمُوا الصَّلاَةَ وَٱلْمُوا الرَّكَاةَ وَأَطِيمُوا الرَّسُولَ﴾ في سائر ما أمركم به ولا يبعد عطف ذلك على أطيعوا الله فإن الفاصل وعد على المأمور به، فيكون تكرير الأمر بطاعة الرسول ﷺ للتأكيد وتعليق الرحمة بها أو بالمندرجة هي فيه بقوله: ﴿لَمَلُكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ كما علق به الهدى.

﴿ لاَ تَحْسَبَنُ اللَّذِينَ كَفَرُوا مُفْجِزِينَ فِي الأَرْضِ لا تحسبن يا محمد الكفار معجزين لله عن إدراكهم وإهلاكهم، و ﴿ فَي الأرض ﴾ صلة ﴿ معجزين ﴾. وقرأ ابن عامر وحمزة بالياء على أن الضمير فيه لمحمد ﷺ، والمعنى كما هو في القراءة بالتاء أو ﴿ اللَّين كقروا ﴾ فاعل والمعنى ولا يحسبن الكفار في الأرض أحداً معجز لله ، فيكون ﴿ معجزين في الأرض ﴾ مفعوليه أو لا يحسبونهم ﴿ معجزين ﴾ فحلف المفعول الأول لأن الفاعل والمفعولين لشيء واحد فاكتفى بذكر اثنين عن الثالث. ﴿ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ﴾ عطف عليه من حيث المعنى كأنه قيل: الذين كفروا ليسوا بمعجزين ومأواهم النار، لأن المقصود من النهي عن الحسبان تحقيق نفي الإعجاز. ﴿ وَلَأَلْشَ الْمَصِيرُ ﴾ المأوى الذي يصيرون إليه.

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِي ءَامُوا لِيَسْتَغِينَكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْنَكُمْ وَالَّذِينَ لَرْ يَبْلُغُوا الْحُلُمُ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَبَّ مِن مَبْلِ صَلَوْمِ الْمِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ الْفَهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْهِ الْمِشَاءِ ثَلَثُ لَكُمُ الْآذِينَ لَكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ فَيَ بَعْضَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهَ لَكُمُ الْآذِينَ وَاللّهُ عَلِيمُ هَيْكُمْ مَصْحُمُ عَلَى بَعْضَ كَذَلِكَ يُبَيْنُ اللّهَ لَكُمْ الْآذِينَ وَاللّهُ عَلِيمُ عَيْمُ هَا اللّهُ لَكُمْ الْآذِينَ وَاللّهُ عَلِيمُ عَلَيْكُمْ فَيَامُ فَيَ

﴿يَا أَيُهَا اللّهِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأَذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ رجوع إلى تتمة الأحكام السالفة بعد الفراغ من الإلهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرها والوعد عليها والوعيد على الإعراض عنها، والمراد به خطاب الرجال والنساء غلب فيه الرجال لما روي أن غلام أسماء بنت أبي مرثد دخل عليها في وقت كرهته فنزلت. وقيل أرسل رسول الله على مدلج بن عمرو الأنصاري وكان غلاماً وقت الظهيرة ليدعو عمر، فدخل وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر رضي إلله تعالى عنه: لوددت أن الله عز وجل نهى عمر، فدخل وحدمنا أن لا يدخلوا هذه الساعات علينا إلا بإذن، ثم انطلق معه إلى النبي على فوجده وقد أنزلت هذه الآية: ﴿وَالّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الحُلُمَ مِنْكُمْ ﴾ والصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار فعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى دلائله. ﴿فَلَلاتُ مَرَاتِ فِي الوم والليلة مرة. ﴿مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الفَجْرِ ﴾ لأنه وقت القيام من

المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، ومحله النصب بدلاً من ثلاث مرات أو الرفع خبراً لمحذوف أي هي من قبل صلاة الفجر. ﴿وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ ﴾ أي ثيابكم لليقظة للقيلولة. ﴿مِنَ الطّهِيرَةِ ﴾ بيان للحين. ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلاَةِ المِشَاءِ ﴾ لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف. ﴿وَلَاثُ عَوْرَاتِ لَكُمْ ﴾ أي هي ثلاث أوقات يختل فيها تستركم، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده وأصل العورة الخلل ومنها أعور المكان ورجل أعور. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ﴿ثلاث ﴾ بالنصب بدلاً من ﴿ثلاث مرات ﴾. ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلاَ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهَنَ ﴾ بعد هذه الأوقات في ترك الاستنذان، وليس فيه ما ينافي آية الاستنذان في المحرار البالغين. ﴿طَوْاتُونَ عَلَيْكُمْ ﴾ أي هم طوافون استئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستئذان وهو المخالطة وكثرة المداخلة، وفيه دليل على تعليل طوافون استئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستئذان وهو المخالطة وكثرة المداخلة، وفيه دليل على تعليل الأحكام وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات. ﴿يَغَضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بعضكم طائف على بعض أو يطوف بعضكم على بعض. ﴿كَالَيْكُ مُنا ذلك التبيين. ﴿يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الآيَاتِ ﴾ أي الأحكام. ﴿وَالله عَلِيمٌ ﴾ أبوالكم. ﴿خَكِيمٌ ﴾ فيما شرع لكم.

﴿ وَلِنَا بَكُمْ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُكُرُ فَلْيَسْتَنْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَذِينَ مِن فَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَالْفَوْعِدُ مِنَ ٱللِّسَكَةِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِمِ جُنَاحٌ أَن يَعْدِدُ مِنَ اللِّسَكَةِ اللَّهِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِمِ جُنَاحٌ أَن يَعْدُونُ خَيْرٌ لَهُمِجُ وَاللَّهُ سَكِيمٌ عَيْدِهُ اللَّهِ مِن مُتَنْزِعُنْ فِي وَلَا يَسْتَعْفِفُنْ خَيْرٌ لَهُمُجُ وَاللَّهُ سَكِيمٌ عَيْدِهُ اللَّهُ مُنْ مُتَنْزِعُنْ فَلْهُ مُنْ يَشِعُونُ خَيْرٌ لَهُمُ مُنْ وَاللَّهُ سَكِيمٌ عَلَيْدُ اللّهِ اللَّهِ مِن مُنْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْفِئُوا كَمَا اسْتَأْفَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ الذين بلغوا من قبلهم في الأوقات كلها، واستدل به من أوجب استئذان العبد البالغ على سيدته، وجوابه أن المراد بهم المعهودون الذين جعلوا قسيماً للمماليك فلا يندرجون فيهم. ﴿كَذَلِكَ يَبَيّنُ الله لَكُمْ آيَاتِهِ وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ كرره تأكيداً ومبالغة في الأمر بالاستئذان.

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النَّسَاءِ﴾ العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحمل. ﴿الَّلاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً﴾ لا يظمعن فيه لكبرهن. ﴿قَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُتَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ ﴾ أي الثياب الظاهرة كالجلباب، والفاء فيه لأن اللام في ﴿القواعد ﴾ بمعنى اللاتي أو لوصفها بها. ﴿غَيْرَ مُتَبِرَّجَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾ غير مظهرات زينة مما أمرن بإخفائه في قوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن وأصل التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم: سفينة بارجة لا غطاء عليها، والبرج سعة العين بحيث يرى بياضها محيطاً بسوادها كله لا يغيب منه شيء، إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها ومحاسنها للرجال. ﴿وَأَنْ يَسْتَمْفِقُنْ خَيْرٌ لَهُنّ ﴾ من الوضع لأنه أبعد من التهمة. ﴿وَالله سَمِيعُ ﴾ لمقالتهن للرجال. ﴿عَلِيمٌ ﴾ بمقصودهن.

﴿ لَيْنَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَيْمٌ وَلَا عَلَى الْأَعْمَىٰ حَيْمٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَيْمٌ وَلَا عَلَى اَلْفَيحُمُ أَنَ تَأَكُواْ مِنْ بَيُوتِ الْمَوْتِكُمُ اَوْ مَيُوتِ الْمَوْتِكُمُ اَوْ مَيُوتِ الْمَوْتِكُمُ اَوْ مَيُوتِ خَلَيْتُكُمُ اَوْ مَيُوتِ خَلَيْتُكُمُ اَوْ مَا مَلَكَتُمُ مَلَى الْمَوْتِكُمُ اَوْ مَيْدِيكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَى المَرِيضِ حَرَجٌ ﴾ نفي لما كانوا يتحرجون من مؤاكلة الأصحاء حذراً من استفذارهم، أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح ويبيح لهم التبسط فيه إذا خرج إلى الغزو وخلفهم على المنازل مخافة أن لا يكون ذلك من طيب قلب، أو من إجابة من دعوهم إلى

بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهم فيطعمونهم كراهة أن يكونوا كلاً عليهم، وهذا إنما يكون إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة أو كان في أول الإسلام ثم نسخ بنحو قوله ﴿لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام﴾. وقيل نفي للحرج عنهم في القعود عن الجهاد وهو لا يلائم ما قبله ولا ما بعده. ﴿وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ﴾ من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها بيوت الأولاد لأن بيت الولد كبيته لقوله عليه السلام «أنت ومالك لأبيك»، وقوله عليه السلام «إن أطيب ما يأكل المؤمن من كسبه وإن ولده مِن كسبه؛. ﴿ أَوْ بُيُوتِ آبَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَصْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَثِكُمُ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ وهو ما يكون تحت أيديكم وتصرفكم من ضيعة أو ماشية وكالة أو حفظًا. وقيل بيوت المماليك والمفاتح جمع مفتح وهو ما يفتح به وقرىء المفتاحه». ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ أو بيوت صديقكم فإنهم أرضى بالتبسط في أموالهم وأسر به، وهو يقع على الواحد والجمع كالخليط، هذا كله إنما يكون إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة ولذلك خصص هؤلاء فإنه يعتاد التبسط بينهم، أو كان ذلك في أول الإسلام فنسخ فلا احتجاج للحنفية به على أن لا قطع بسرقة مال المحرم. ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ﴾ مجتمعين أو متفرقين نزلت في بني ليث ابن عمرو من كنانة كانوا يتحرجون أنّ يأكل الرجل وحده. أو في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه. أو في قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطبائع في القذارة والنهمة. ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِنُوتَا﴾ من هذه البيوت ﴿فَسَلِّمُوا عَلَى ٱلْفُسِكُمْ﴾ على أهلها الذين هم منكم ديناً وقرابة. ﴿تَحِيُّةً مِنْ عِنْكِ الله كابتة بأمره مشروعة من لدنه، ويجوز أن تكون صلة للتحية فإنه طلب الحياة وهي من عنده تعالى وانتصابها بالمصدر لأنها بمعنى التسليم. ﴿مُبَارَكَةً﴾ لأنها يرجى بها زيادة الخير والثواب. ﴿طَنِيَبَةٌ﴾ تطيب بها نفس المستمع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لي «متى لقيت أحداً من أمتي فسلم عليه يطل عمرك، وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثر خير بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين، ﴿كَلَّلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمُ الآيَاتِ﴾ كرره ثلاثاً لمزيد التأكيد وتفخيم الأحكام المختتمة به وفصل الأولين بما هو المقتضى لذلك وهذا بما هو المقصود منه فقال: ﴿لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي الحق والخير في الأمور.

﴿إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ﴾ أي الكاملون في الإيمان. ﴿اللَّذِينَ آمَنُوا بِالله وَرَسُولِهِ﴾ من صميم قلوبهم. ﴿وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِع﴾ كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمور، ووصف الأمر بالجمع للمبالغة وقرىء «أمر جميع». ﴿لَمْ يَلْعَيْوا حَتَّى يَسْتَأَذِنُوهُ﴾ يستأذنوا رسول الله ﷺ فيأذن لهم، واعتباره في كمال الإيمان لأنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص فيه عن المنافق فإن ديدنه التسلل والفرار، ولتعظيم الجرم في الذهاب عن مجلس رسول الله ﷺ بغير إذنه ولذلك أعاده مؤكداً على أسلوب أبلغ فقال: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ أُولِئِكُ النَّيِنَ يَوْمِنُونَ بِاللهُ وَرَسُولِهِ﴾ فإنه يفيد أن المستأذن مؤمن لا محالة وأن الذهاب بغير إذن ليس كذلك. ﴿فَإِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ بعد المام الدين على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه ومن منع ذلك قيد المشيئة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه فكأن المعنى: فائذن لمن علمت أن له عذراً. ﴿وَاسْتَغْفِر لَهُمُ الله عَنْ المشيئة بأن تكون تابعة لعلمه بصدقه فكأن المعنى: فائذن لمن علمت أن له عذراً. ﴿وَاسْتَغْفِر لَهُمُ الله عليه الإذن فإن الاستئذان ولو لعذر قصور لأنه تقديم لأمر الدنيا على أمر الدين. ﴿إِنَّ اللهُ غَفُورٌ ﴾ لفرطات المباد.

﴿رُحيمٌ بالتيسير عليهم.

﴿ لَا تَعْمَلُوا دُعَتَ الرَّسُولِ يَنْتَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْسَلُمُ اللَّهُ اللَّذِيكَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلَيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَسْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْمَنَّةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ اَلِيدُ ۖ ﴿ ﴾.

﴿ لاَ تَجْعَلُوا دُهَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُهَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ لا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاه بعضكم بعضاً في جواز الإعراض والمساهلة في الإجابة والرجوع بغير إذن، فإن المبادرة إلى إجابته عليه السلام واجبة والمراجعة بغير إذنه محرمة. وقبل لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع الصوت به والنداء من وراء الحجرات، ولكن بلقبه المعظم مثل يا نبي الله، ويا رسول الله مع التوقير والتواضع وخفض الصوت، أو لا تجعلوا دعاءه أو لا تجعلوا دعاءه معنيكم كدعاء بعضكم على بعض فلا تبالوا بسخطه فإن دعاءه موجب، أو لا تجعلوا دعاءه ربه كدعاء صغيركم كبيركم يجيبه مرة ويرده أخرى فإن دعاءه مستجاب. ﴿ قَلْ يَعْلَمُ اللهُ اللَّذِينَ يَسَلُّونَ مِنكُمُ بِعض حتى ينسلون قليلاً من الجماعة ونظير تسلل تدرج وتدخل. ﴿ لِوَادَا ﴾ ملاوذة بأن يستتر بعضكم ببعض حتى ينحرج، أو يلوذ بمن يؤذن له فينطلق معه كأنه تابعه وانتصابه على الحال وقرىء بالفتح. ﴿ فَلْيَحْدُرِ اللَّذِينَ يُتُعْلِلُونَ مَنْ أُمْرِهُ ﴾ يخالفون أمره بترك مقتضاه ويذهبون سمتاً خلاف سمته، و ﴿ عن ﴾ لتضمنه معنى الإعراض أو يصدون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه، وحذف المفعول لأن المقصود بيان أو يصدون عن أمره دون المؤمنين من خالفه عن الأمر إذا صد عنه دونه، وحذف المفعول لأن المقصود بيان المخالف والمخالف عنه والضمير لله تعالى، فإن الأمر له في الحقيقة أو للرسول فإنه المقصود بالذكر. ﴿ أَنْ يُضِيبَهُمْ فِنْنَةٌ ﴾ محنة في الدنيا. ﴿ أَوْ يُضِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ في الآخرة واستدل به على أن الأمر للوجوب فإنه المقتضى له وذلك يستنزم الوجوب.

﴿ أَلَا إِنَّ يَنِّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَـٰذَ يَعْلَمُ مَا أَشَدُ عَلَيْهِ وَيَوْدَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْتِنْهُم بِمَا عَبِلُواً وَلَلَهُ بِكَا عَيْهِ هِنَا اللهِ فَيُنْتِنْهُم بِمَا عَبِلُواً وَلَللهُ بِكُلِ فَيْءَ عِلِيمٌ ﴿ اللّهِ فَا يُنْتِنْهُم بِمَا عَبِلُواً وَلِللَّهُ بِكَا إِنَّهِ فَيُنْتِئُهُم بِمَا

﴿ أَلاَ إِنَّ للهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ صَلَيْهِ ﴾ أيها المكلفون من المخالفة والموافقة والنفاق والإخلاص، وإنما أكد علمه بـ ﴿ قَدَى لَتَاكِيد الوعيد. ﴿ وَقَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ كِيوم يرجع المنافقون إليه للجزاء، ويجوز أن يكون الخطاب أيضاً مخصوصاً بهم على طريق الإلتفات، وقرأ يعقوب بفتح الياء وكسر الجيم. ﴿ وَالله بِكُلُّ شَيءٍ عَلِيمٌ ﴾ لا يخفى عليه خافية.

عن النبي ﷺ "من قرأ سورة النور أُعْطِيَ من الأَجْرِ عشر حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فيما مضى وفيما بقي».



### مكية وأيها سبع وسبعوى أية

## بنسب ألَّهُ النَّحْنِ الزَّجَيَا إِلَيْ

﴿ مَهَارَكَ الَّذِى نَزُلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ. لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ الَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ وَلَرْ يَتَخِذْ وَلَـدُا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْرٍ فَقَدَّرُمُ نَقَدِيرًا ۞﴾.

﴿ تَبَارِكُ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ تَكاثر خيره من البركة وهي كثرة الخير، أو تزايد على كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأنعاله، فإن البركة تتضمن معنى الزيادة، وترتيبه عن إنزاله ﴿ الفرقان ﴾ لما فيه من كثرة الخير أو لدلالته على تعاليه. وقيل دام من بروك الطير على الماء ومنه البركة لدوام الماء فيها، وهو لا يتصرف فيه ولا يستعمل إلا لله تعالى و ﴿ الفرقان ﴾ مصدر فرق بين الشيئين إذا فصل بينهما سمي به القرآن لفصله بين الحق والباطل بتقريره أو المحق والمبطل بإعجازه أو لكونه مفصولاً بعضه عن بعض في الإنزال، وقرى وعلى عباده وهم رسول الله على أن المعلى أن الفرقان . ﴿ لِلعَالَمِينَ ﴾ للجن والإنس. ﴿ نَلِيراً ﴾ منذراً أو إنذاراً كالنكير بمعنى الإنكار، هذه الجملة وإن لم تكن معلومة لكنها لقوة دليلها أجريت مجرى المعلوم وجعلت صلة.

﴿الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرضِ ﴾ بدل من الأول أو مدح مرفوع أو منصوب. ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَداً ﴾ كزعم النصارى. ﴿وَلَمْ يَكُنّ لَهُ شَرِيكٌ فِي المُلْكِ ﴾ كقول الثنوية أثبت له الملك مطلقاً ونفي ما يقوم مقامه وما يقاومه فيه ثم نبه على ما يدل عليه فقال: ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيءٍ ﴾ أحدثه إحداثاً مراعى فيه التقدير حسب إرادته كخلقه الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة. ﴿فَقَلَرُهُ تَقْدِيراً ﴾ فقدره وهيأه لما أراد منه من الخصائص والأفعال، كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبير واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعمال المختلفة إلى غير ذلك، أو ﴿فقدره ﴾ للبقاء إلى أجل مسمى، وقد يطلق الخلق لمجرد الإيجاد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق فيكون المعنى وأوجد كل شيء فقدره في إيجاده حتى لا يكون متفاوتاً.

﴿ وَاتَّخَـدُواْ مِن دُونِهِ مَالِهَةً لَا يَخْلُتُونَ شَيْنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَشْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ صَرَّلَ وَلَا نَفَعَا وَلَا يَشْلِكُونَ مُوتًا وَلَا حَيْزَةً وَلَا نَشُونَكُ وَآعَانَهُ عَلَيْهِ فَوَمُّ عَلَيْهِ فَوْمُ عَلَيْهِ فَوْمُ عَلَيْهِ فَوْمُ عَلَيْهِ فَاللّهِ وَلَا كَانَهُ عَلَيْهِ فَوْمُ عَلَيْهُ فَلَكُونَ فَقَدْ جَلَهُو طَلْمًا وَزُوْمًا ﴿ إِلَهُ فَا لَهُ مِنْ مُنْ اللّهِ فَا مُعْمُ مُعْلًا وَلَاللّهُ وَلَوْمًا اللّهِ فَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَا لَهُ عَلَيْهِ فَوْمُ اللّهُ وَلَوْمًا لِللّهُ فَا لَهُ اللّهُ وَلَوْمًا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ مَا لَكُونُ مُؤْمًا لَهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَهُ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ لِللّهُ وَلَوْمًا لِلللّهُ عَلَيْهِ فَوْمُ اللّهُ لَوْمُ لَكُونُ اللّهُ لَهُ مُؤْمًا لِللّهُ عَلَيْهِ فَوْمُ اللّهُ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ لَا لَهُ مَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ مُؤْمًا لِنّهُ مُولًا لِمُؤْمِدِ اللّهُ لَا لَهُ مُؤْمًا لَيْنَا لَهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَوْمُ لَلْلُمُ لَمُ مُثَلِقُومُ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَالِمُ لَلْكُونُ مُولًا لِللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ لَكُونُ مُولِمُ لِلللّهُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْكُونُ مُولِمُ لِللّهُ لَلْمُؤْمِلًا لِلللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُولِكُونَ مُؤْمِلًا لِمُؤْمِلًا لِلْمُؤْمِلُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لِللْمُؤْمِلُ لَكُونُ لِللْمُؤْمِلُ لَلْمُؤْمِلُ لَلْمُؤْمِلُ لَلْمُ لَلْمُؤْمِلُولُومُ لَلْمُ لَلْمُؤْمِلُكُمُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُؤْمِلُومُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَلْمُؤْمِلًا لِللّهُ لَلْمُومُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُومُ لِلْمُؤْمِلُ لِلْمُؤْمِلُومُ لِلللّهُ لَلْمُ لِلْمُؤْمِلِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُؤْمِلًا لَمُواللّهُ لَلْمُ لَلْمُؤْمِلُومُ لَلْمُ لَ

﴿وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ اللَهِ آلِهِ آلهِ تضمن الكلام إثبات التوحيد والنبوة أخذ في الرد على المخالفين فيهما. ﴿لاَ يَخُلُقُونَ هَنِهَا وَهُمَ يُخُلُقُونَ ﴾ لأن عبدتهم ينحتونهم ويصورونهم. ﴿وَلاَ يَمْلِكُونَ وَلاَ يَسْلِعُونَ ﴿ وَلاَ يَسْلِعُونَ مَوْتاً وَلاَ حَياةً وَلاَ تَشُوراً ﴾ ولا يملكون إماتة أحد وإحياءه أولاً وبعثه ثانياً ومن كان كذلك فيمعزل عن الألوهية لعرائه عن لوازمها واتصافه بما ينافيها، وفيه تنبيه على أن الإله يجب أن يكون قادراً على البعث والجزاء.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ إِفْكُ كذب مصروف عن وجهه. ﴿افْتَرَاهُ اختلقه. ﴿وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ﴾ أي اليهود فإنهم يلقون إليه أخبار الأمم وهو يعبر عنها بعبارته، وقيل جبر ويسار وعداس وقد سبق في قوله ﴿إنما يعلمه بشر﴾. ﴿فَقَدْ جَاءُوا ظُلْماً ﴾ بجعل الكلام المعجز ﴿إِفَكاً ﴾ مختلقاً متلقفاً من اليهود. ﴿وَرُوراً ﴾ بنسبة ما هو بريء منه إليه وأتى وجاء يطلقان بمعنى فعل فيعديان تعديته.

﴿ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ الْحَنْتَبَهَا فَهِيَ ثَمْلُ عَلَيْهِ بُصُّرَةً وَأَسِيلًا ۞ فُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَمْلُمُ اللِّيرَ فِي السَّمَوَةِ وَأَسِيلًا ۞ . النِّمَوَةِ وَآلَادُونِ ۚ إِنَّامُ كَانَ غَفُورًا رَّفِيمًا ۞ .

﴿ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ ﴾ ما سطره المتقدمون. ﴿ الْكَتَتَبَهَا ﴾ كتبها لنفسه أو استكتبها، وقرىء على البناء للمفعول لأنه أمي وأصله: اكتتبها كاتب له ي فحذف اللام وأفضى الفعل إلى الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب ثم حذف الفاعل وبني الفعل للضمير فاستتر فيه : ﴿ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلا ﴾ ليحفظها فإنه أمي لا يقدر أن يكرر من الكتاب أو لتكتب.

﴿ قُلُ أَنْزَلَهُ اللَّذِي يَعْلَمُ السّرُ فِي السَّموَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ لأنه أعجزكم عن أخركم بفصاحته وتضمنه أخباراً عن مغيبات مستقبلة وأشياء مكنونة لا يعلمها إلا عالم الأسرار فكيف تجعلونه ﴿ أساطير الأولين ﴾ . ﴿ إِنَّهُ كَانَ خَفُوراً وَحِيماً ﴾ فلذلك لا يعجل في عقوبتكم على ما تقولون مع كمال قدرته عليها واستحقاقكم أن يصب عليكم العذاب صباً .

﴿ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ ﴾ ما لهذا الذي يزعم الرسالة وفيه استهانة وتهكم. ﴿ يَأْكُلُ الطَّعَامَ ﴾ كما نأكل. ﴿ وَيَمْشِي فِي الأَسْوَاقَ ﴾ لطلب المعاش كما نمشي، والمعنى إن صح دعواه فما باله لم يخالف حاله حالنا، وذلك لعمههم وقصور نظرهم على المحسوسات فإن تميز الرسل عمن عداهم ليس بأمور جسمانية وإنما هو بأحوال نفسانية كما أشار إليه تعالى بقوله ﴿ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ﴾. ﴿ وَلَوْلا أَنْهِ مَلْكُ مَيْكُونَ مَعَهُ مُؤْمِرًا ﴾ لله ملكم صدقه بتصديق الملك.

﴿ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُ﴾ فيستظهر به ويستغني عن تحصيل المعاش. ﴿ أَو تَكُونُ لَهُ جَنُةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا﴾ هذا على سبيل التنزل أي إن لم يلق إليه كنز فلا أقل من أن يكون له بستان كما للدهاقين والمياسير فيتميش بريعه، وقرأ حمزة والكسائي بالنون والضميز للكفار. ﴿ وَقَالَ الظَّالِمُونِ ﴾ وضع ﴿ الظَّالمُونِ ﴾ موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوه. ﴿ إِنْ تَتْبِعُونَ ﴾ ما تتبعون. ﴿ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً ﴾ سحر فغلب على عقله، وقيل ذا سحر وهو الرئة أي بشراً لا ملكاً.

﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَاوُا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُوا فَـلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيِنِهَا ٱلْأَنْهَائُرُ وَيَحْمَل لَكَ قُصُورًا ۞﴾.

﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ﴾ أي قالوا فيك الأقوال الشاذة واخترعوا لك الأحوال النادرة. ﴿فَضَلُوا﴾ عن الطريق الموصل إلى معرفة خواص النبي والمميز بينه وبين المتنبي فخبطوا خبط عشواء. ﴿فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيْلاً﴾ إلى القدح في نبوتك أو إلى الرشد والهدى. ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَمَلَ لَكَ﴾ في الدنيا. ﴿ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ﴾ مما قالوا لكن أخره إلى الآخرة لأنه خير وأبتى. ﴿ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ﴾ بدل من ﴿ حَيْراً ﴾. ﴿ وَيَجْعَلَ لَكَ قُصُوراً ﴾ عطف على محل الجزاء، وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بالرفع لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم والرفع كقوله:

وَإِنَّ أَتَسَاهُ خَسِلِسِيلٌ يَسَوْمَ مَسْسَخَسَبَةٍ يَسَقُسُولُ لاَ غَسَائِسَ مَسَالِسِي وَلاَ خَسَرَمُ ويجوز أن يكون استثنافاً بوعد ما يكون له في الآخرة، وقرىء بالنصب على أنه جواب بالواو.

﴿ بَلَ كَذَبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَبُ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ إِذَا زَأَتْهُم مِن مُكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا لَمَا تَنبُطْنَا وَزَفِيرًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ ا

﴿ إِنَّ كَذَبُوا بِالسَّاعَةِ ﴾ فقصرت أنظارهم على الحطام الدنيوية وظنوا أن الكرامة إنما هي بالمال فطعنوا فيك لفقرك، أو فلذلك كذبوك لا لما تمحلوا من المطاعن الفاسدة، أو فكيف يلتفتون إلى هذا الجواب ويصدقونك بما وعد الله لك في الآخرة، أو فلا تعجب من تكذيبهم إياك فإنه أعجب منه. ﴿ وَأَعْتَذْمًا لَمِنْ كَذُبِهِ السَّاعَةِ سَعِيراً ﴾ ناراً شديدة الاستعار، وقيل هو اسم لجهنم فيكون صرفه باعتبار المكان.

﴿إِذَا رَأَتُهُمْ﴾ إِذَا كانت بمرأى منهم كقوله عليه السلام الا تتراءى ناراهما الى لا تتقاربان بحيث تكون إحداهما بمرأى من الأخرى على المجاز والتأنيث لأنه بمعنى النار أو جهنم. ﴿مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ﴾ هو أقصى ما يمكن أن يرى منه. ﴿مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ﴾ هو أقصى ما يمكن أن يرى منه. ﴿مَمِعُوا لَهَا تَمَيُظاً وَرَفِيراً ﴾ صوت تغيظ، شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وهو صوت يسمع من جوفه، هذا وإن الحياة لما لم تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن يخلق الله فيها حياة فترى وتغيظ وتزفر. وقيل إن ذلك لزبانيتها فنسب إليها على حذف المضاف.

﴿ وَإِذَا ۚ ٱلْقُواٰ مِنْهَا مَكَانَا صَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًا هُمَالِكَ ثُبُولًا ۞ لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُولًا وَاحِدًا وَإِدْعُوا ثُبُولًا كَيْبِيرًا ۞﴾.

﴿ وَإِذَا أَلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ﴾ في مكان ومنها بيان تقدم فصار حالاً. ﴿ ضَيْقاً ﴾ لزيادة العذاب فإن الكرب مع الضيق والروح مع السعة ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها كعرض السموات والأرض. ﴿ مُقَرَّئِينَ ﴾ ترنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل. ﴿ دَعُوا هُمَالِكَ ﴾ في ذلك المكان. ﴿ فَبُوراً ﴾ هلاكاً أي يتمنون الهلاك وينادونه فيقولون تعالى يا ثبوراه فهذا حينك.

﴿لاَ تَدْعُوا الْيَومَ ثُبُوراً وَاحِداً﴾ أي يقال لهم ذلك. ﴿وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً﴾ لأن عذابكم أنواع كثيرة كل نوع منها ثبور لشدته، أو لأنه يتجدد لقوله تعالى: ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب﴾ أو لأنه لا ينقطع فهو في كل وقت ثبور.

﴿ وَلَمْ أَدَالِكَ خَلَرُ أَمْ جَنَّـةُ ٱلْخُـلَدِ ٱلَّذِي وُعِدَ ٱلْمُنْقُونَ ۚ كَانَتْ لَمُمْ جَزَآهُ وَمَصِيرًا ۞ لَمُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَّسْتُولًا ۞﴾ .

﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ النَّخُلِدِ الَّتِي وُعِدَ المُتَقُونَ ﴾ الإِشارة إلى العذاب والاستفهام والتفضيل والترديد للتقريع مع التهكم أو إلى الـ ﴿كَنْزَ ﴾ والـ ﴿قَرْبَة ﴾ والراجع إلى الموصول محذوف وإضافة الـ ﴿جَنّة ﴾ إلى ﴿الملح أو للدلالة على خلودها، أو التمييز عن جنات الدنيا. ﴿كَانَتْ لَهُمْ ﴾ في علم الله أو اللوح، أو لأن ما وعده الله تعالى في تحققه كالواقع. ﴿جَزَاة ﴾ على أعمالهم بالوعد. ﴿وَمَصِيراً ﴾ ينقلبون إليه، ولا يمنع كونها جزاء لهم أن يتفضل بها على غيرهم برضاهم مع جواز أن يراد بالمتقين من يتقي الكفر والتكذيب

لأنهم في مقابلتهم.

﴿ لَهُمْ فِيهًا مَا يَشَاءُونَ ﴾ ما يشاؤونه من النعيم، ولعله تقصر همم كل طائفة على ما يليق برتبته إذ الظاهر أن الناقص لا يدرك شأو الكامل بالتشهي، وفيه تنبيه على أن كل المرادات لا تحصل إلا في الجنة. ﴿ خَالِدِينَ ﴾ حال من أحد ضمائرهم. ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَحْداً مَسْتُولاً ﴾ الضمير في ﴿ كَانَ لَا شَاؤُون ﴾ والوعد الموعود أي: كان ذلك موعوداً حقيقاً بأن يسأل ويطلب، أو مسؤولاً سأله الناس في دعائهم ﴿ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ﴾. أو الملائكة بقولهم ﴿ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ﴾، وما في ﴿ على ﴾ من معنى الوجوب لامتناع الخلف في وعده تعالى ولا يلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز، فإن تعلق الإرادة بالوعود مقدم على الوعد الموجب للإنجاز.

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَسْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنشُرُ أَصْلَلْتُمْ عِبَسَادِى حَتَوْلَآءٍ أَمْ حُمْ صَسَلُواْ السّييل ۞﴾.

﴿ وَيَوْمَ تَخْشُرُهُمْ ﴾ للجزاء، وقرىء بكسر الشين وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفص بالياء. ﴿ وَمَا يَعْبُلُونَ مِن 
دُونِ الله على يعم كل معبود سواه تعالى، واستعمال ﴿ ما ﴾ إما لأن وضعه أعم ولذلك يطلق لكل شبح يرى ولا 
يعرف، أو لأنه أريد به الوصف كأنه قيل ومعبودهم أو لتغليب الأصنام تحقيراً أو اعتبار الغلبة عبادها، أو 
يخص الملائكة وعزيراً والمسيح بقرينة السؤال والجواب، أو الأصنام ينطقها الله أو تتكلم بلسان الحال كما 
قيل في كلام الأيدي والأرجل. ﴿ فَيَقُولُ ﴾ أي للمعبودين وهو على تلوين الخطاب، وقرأ ابن عامر بالنون. 
﴿ أَأْتُمْ أَصْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوْلاَءِ أَمْ هُمْ صَلَوْ السَّبِلَ ﴾ لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح، 
وهو استفهام تقريع وتبكيت للعبدة، وأصله ﴿ أَصْلَامُ مُ ﴿ صُلُوا ﴾ فغير النظم ليلي حرف الاستفهام المقصود 
بالسؤال وهو المتولي للفعل دونه لأنه لا شبهة فيه وإلا لما توجه العتاب، وحذف صلة الضل مبالغة.

﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَلْبَنِى لَنَا أَن نَتَغِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَرْلِيَآةً وَلَكِن مَتَّفَقَهُمْ وَءَابِكَآءَهُمْ حَتَى نَسُواْ الذِحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُولَا ﴿ فَلَ نَصَرَاْ وَمَن يَظَلِم مِنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا حَبِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿قَالُوا سُبِعَانَكَ ﴾ تعجباً مما قبل لهم لأنهم إما ملائكة أو أنبياء معصومون، أو جمادات لا تقدر على شيء أو إشعاراً بأنهم الموسومون بتسبيحه وتوحيده فكيف يليق بهم إضلال عبيده، أو تنزيها لله تعالى عن الانداد. ﴿مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا ﴾ ما يصح لنا. ﴿أَنْ تَشْجِفُ مِنْ وُلِكَ مِنْ أُولِيَاء ﴾ للعصمة أو لعدم القدرة فكيف يصح لنا أن ندعو غيرنا أن يتولى أحداً دونك، وقرى، ﴿نتخذ ﴾ على البناء للمفعول من اتخذ الذي له مفعولان كقوله تعالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلا ﴾ ومفعوله الثاني ﴿من أولياء ﴾ و ﴿من ﴾ للتبعيض وعلى الأول مزيدة لتأكيد النفي. ﴿وَلَكِنْ مَتْفَتَهُمْ وَآبَاءَهُم ﴾ بأنواع النعم فاستغرقوا في الشهوات. ﴿حَتَى نَسُوا الذَّكْرَ ﴾ حتى غفلوا عن ذكرك أو التذكر لآلائك والتدبر في آياتك، وهو نسبة للضلال إليهم من حيث إنه بكسبهم وإسناد له إلى ما فعل الله بهم فحملهم عليه، وهو عين ما ذهبنا إليه فلا ينتهض حجة علينا للمعتزلة. ﴿وَزَكَا أَو الجمع، أو جمع وَلَذَلك يستوي فيه الواحد والجمع، أو جمع بائر كائذ وعوذ.

﴿فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ﴾ التفات إلى العبدة بالاحتجاج والإلزام على حذف القول والمعنى فقد كذبكم المعبودون. ﴿بَمَا تَقُولُونَ﴾ في قولكم إنهم آلهة أو هؤلاء أضلونا والباء بمعنى في، أو مع المجرور بدل من

الضمير، وعن ابن كثير بالياء أي: ﴿كلبوكم﴾ بقولهم ﴿سبحانك ما كان ينيني لنا﴾. ﴿فَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ أي المعبودون وقرأ حفص بالتاء على خطاب العابدين. ﴿صَرْفاً﴾ دفعاً للعذاب عنكم، وقيل حيلة من قولهم إنه ليتصرف أي يحتال. ﴿وَلاَ تَصْراً﴾ يعينكم عليه. ﴿ومَنْ يَظْلِمْ مِنكُمْ﴾ أيها المكلفون. ﴿ثُلِقَةُ عَذَاباً كَبِيراً﴾ هي النار وانشرط وإن عم كل من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء الجزاء مقيد بعدم المزاحم وفاقاً، وهو التوبة والإحباط بالطاعة إجماعاً وبالعفو عندنا.

﴿ وَمَا ۚ أَرْسَلْنَا فَبُلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَكِلِينَ إِلَّا إِنْهُمْ لِبَأَكُمُونَ الطَّعَـٰعَامَ وَيَهُشُونَ فِي ٱلأَسْوَاقِ وَيَعَلَّمَا بَضَحُمْ لِيَعْضِ فِي الْأَسْوَاقِ وَيَعَلَّمَا بَضَحُمْ لِيَعْضِ فِي الْمُسْوَاقِ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞﴾.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبِلُكَ مِنَ المُرْسَلِينَ إِلا إِنْهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعْامُ وَيَمْشُونَ فِي الأَسْوَاقِ ﴾ أي إلا رسلاً إنهم فحذف الموصوف لدلالة المرسلين عليه وأقيمت الصفة مقامه كقوله تعالى: ﴿ وما منا إلا له مقام معلوم ﴾ ، ويجوز أن تكون حالاً اكتفى فيها بالضمير وهو جواب لقولهم ﴿ مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ﴾ . وورى وورى ويمشون اي تمشيهم حوائجهم أو الناس . ﴿ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُم ﴾ أيها الناس . ﴿ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾ ابتلاء ومن ذلك ابتلاء الفقراء بالأغنياء ، والمرسلين بالمرسل إليهم ومناصبتهم لهم العداوة وإيذاتهم لهم ، وهو تسلية لرسول الله على ما قالوه بعد نقضه ، وفيه دليل على القضاء والقدر . ﴿ أَتَصْبِرُونَ ﴾ على المحل والمعنى خوجعلنا بعضكم لبعض فتنة ﴾ لنعلم أيكم يصبر ونظيره قوله تعالى: ﴿ ليبلوكم أيكم أحسن عملا ﴾ ، أو حت على الصراب فيما يبتلي به وغيره .

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاتَهَا لَوْلاً أُنِلَ عَلَيْمًا ٱلْمُلْتَهِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ
 وَعَنَوْ عُمُولًا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْه

﴿ وَقَالَ اللَّهِينَ لاَ يَرْجُونَ ﴾ لا يأملون. ﴿ لِقَاءَنا ﴾ بالخير لكفرهم بالبعث، أولا يخافون ﴿ لقاءنا ﴾ بالشر على لغة تهامة، وأصل اللقاء الوصول إلى الشريء ومنه الرؤية فإنه وصول إلى المرئي، والمرأد به الوصول إلى جزائه ويمكن أن يراد به الرؤية على الأول. ﴿ لَوْلا ﴾ هلا. ﴿ أَتْوِلْ عَلَيْنَا الْمَلاَئِكَةُ ﴾ فتخبرنا بصدق محمد ﷺ وقبل فيكونوا رسلاً إلينا. ﴿ أَوْ نَرَى رَبِّنَا ﴾ فيأمرنا بتصديقه واتباعه. ﴿ لَقَدِ اسْتَكَبُرُوا فِي أَنْفُسِهِم ﴾ أي في شأنها حتى أرادوا لها ما يتفق لأفراد من الأنبياء الذين هم أكمل خلق الله في أكمل أوقاتها وما هو أعظم من ذلك. ﴿ وَعَنوا ﴾ وتجاوزوا الحد في الظلم. ﴿ عَنُوا كَبِيرا ﴾ بالغا أقصى مراتبه حيث عاينوا المعجزات القاهرة فأعرضوا عنها، واقترحوا لأنفسهم الخبيثة ما سدت دونه مطامح النفوس القدسية، واللام جواب قسم محذوف وفي الاستئناف بالجملة حسن وإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم كقوله:

وَجَازَةُ جَسَّاسِ أَبِأَنَا بِسَنَابِهِا كُلَيْباً عَلَتْ نَابِ كُلَيْب بِوَاوْهَا

﴿ يَوْمَ بَرُونَ الْمَكَتِهِ كَذَ يُغْرَىٰ يَوْمَهِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا ۞ وَقَدِمْنَا ۚ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَسَلٍ فَجَمَالَنَكُ هُبَاتُهُ مَنْشُورًا ۞﴾.

﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلاَئِكَة ﴾ ملائكة الموت أو العذاب، و ﴿ يوم ﴾ نصب باذكر أو بما دل عليه . ﴿ لا بُشْرَى يَوْمَيْلِ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ قانه بمعنى يمنعون البشرى أو يعدمونها، و ﴿ يومئذ كاكرير أو خبر و ﴿ للمجرمين ﴾ تبيين أو خبر ثان أو ظرف لما يتعلق به اللام، أو لـ ﴿ يشرى ﴾ إن قدرت منونة غير مبنية مع ﴿ لا ﴾ فإنها لا تعمل، وللـ ﴿ مجرمين ﴾ إما عام يتناول حكمه حكمهم من طريق البرهان ولا يلزم من نفي البشرى لعامة المجرمين حينئذ نفي البشرى بالعفو والشفاعة في وقت آخر، وإما خاص وضع صوضع ضميرهم تسجيلاً على جرمهم

وإشعاراً بما هو المانع للبشرى والموجب لما يقابلها. ﴿وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً﴾ عطف على المدلول أي ويقول الكفرة حينئذ، هذه الكلمة استعادة وطلباً من الله تعالى أن يمنع لقاءهم وهي مما كانوا يقولون عند لقاء عدو أو هجوم مكزوه، أو تقولها الملائكة بمعنى حراماً محرماً عليكم الجنة أو البشرى. وقرىء «حجراً» بالضم وأصله الفتح غير أنه لما اختص بموضع مخصوص غير كقعدك وعمرك ولذلك لا يتصرف فيه ولا يظهر ناصبه، ووصفه بـ ﴿محجوراً﴾ للتأكيد كقولهم: موت مائت.

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ مَنْتُوراً ﴾ أي وعمدنا إلى ما عملوا في كفرهم من المكارم كقرى الضيف وصلة الرحم وإغاثة الملهوف فأحبطناه لفقد ما هو شرط اعتباره، وهو تشبيه حالهم وأعمالهم بحال قوم استعصوا على سلطانهم فقدم إلى أشيائهم فمزقها وأبطلها ولم يبق لها أثراً، والـ ﴿هَاء ﴾ غبار يرى في شعاع يطلع من الكوة من الهبوة وهي الغبار، و ﴿منثوراً ﴾ صفته شبه عملهم المحبط بالهباء في حقارته وعدم نفعه ثم بالمنثور منه في انتثاره بحيث لا يمكن نظمه أو تفرقه نحو أغراضهم التي كانوا يتوجهون به نحوها، أو مفعول ثالث من حيث إنه كالخبر بعد الخبر كقوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين ﴾ .

﴿ أَصْحَتُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِمْ خَيْرٌ مُسْتَقَدًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ ﴾.

﴿أَضَحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَثِلِ خَيْرٌ مُسْتَقَرّاً﴾ مكاناً يستقر فيه أكثر الأوقات للتجالس والتحادث. ﴿وَأَخْسَنُ مَقِيلاً﴾ مكاناً يؤوى إليه للاسترواح بالأزواج والتمتع بهن تجوزاً له من مكان القيلولة على التشبيه، أو لأنه لا يخلو من ذلك غالباً إذ لا نوم في الجنة وفي أحسن رمز إلى ما يتميز به مقيلهم من حسن الصور وغيره من التحاسين، ويحتمل أن يراد بأحدهما المصدر أو الزمان إشارة إلى أن مكانهم وزمانهم أطيب ما يتخيل من الأمكنة والأزمنة، والتفضيل إما لإرادة الزيادة مطلقاً أو بالإضافة إلى ما للمترفين في الدنيا. روي أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم فيقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار.

﴿ وَقِيْمَ تَشَقَّقُ الشَّمَاءُ بِالْفَمَنِمِ وُزِّلَ الْمُلَتَهِكَةُ تَنزِيلًا ۞ اَلْمُلُكُ بَوْمَهِـذٍ اَلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الكيفِرِينَ عَسِيرًا ۞﴾.

﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّلُ السَّمَاءُ ﴾ أصله تتشقق فحذفت التاء، وأدغمها ابن كثير ونافع وابن عامر ويعقوب. ﴿ وَبِالْغَمَامِ ﴾ بسبب طلوع الغمام منها وهو الغمام المذكور في قوله ﴿ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ﴾ . ﴿ وَنَزْلَ المَلاَئِكَةُ تَنْزِيْلا ﴾ في ذلك الغمام بصحائف أعمال العباد، وقرأ ابن كثير "وننزل" وقرىء "ونزلت" «وأنزل» «ونزل الملائكة» بحذف نون الكلمة.

﴿المُلْكُ يَوْمَثِذِ الْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ﴾ الثابت له لأن كل ملك يبطل يومثذ ولا يبقى إلا ملكه فهو الخبر و ﴿للرحمن﴾ صلته، أو تبيين و ﴿يومثذ﴾ والملك﴾ لا ﴿الحق﴾ لأنه متأخر أو صفته والخبر ﴿يومثذ﴾ أو ﴿للرحمن﴾. ﴿وَكَانَ يَوْماً عَلَى الكَافِرِينَ عَسِيراً﴾ شديداً.

﴿وَيَوْمَ يَمَشُّ اَلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنلِيَتَنِى ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﷺ يَوَيْلَنَى لَيْنَنِى لَوْ أَنَّجِذُ فَلَانَنَا خَلِيلًا ﷺ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذِحْرِ جَعَدَ إِذْ جَاءَنِيُّ وَكَانَ الشَّيْطَانُونُ لِلْإِنسَلِنِ خَذُولًا ۖ ﴾.

﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ مِ مِن فرط الحسرة، وعض اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها كنايات عن الغيظ والحسرة لأنها من روادفهما، والمراد بـ ﴿الظَّالُم ﴾ الجنس. وقيل عقبة بن أبي معيط كان يكثر مجالسة النبي ﷺ، فدعاه إلى ضيافته فأبى أن يأكل من طعامه حتى ينطق بالشهادتين قفعل، وكان أبي بن خلف صديقه فعاتبه وقال صبأت فقال: لا، ولكن آلى أن لا يأكل من طعامي وهو في بيتي فاستحيت منه

فشهدت له، فقال لا أرضى منك إلا أن تأتيه فنطأ قفاه وتبزق في وجهه، فوجده ساجداً في دار الندوة ففعل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف، فأسر يوم بدر فأمر علياً فقتله وطعن أبياً بأُحُدُ في المبارزة فرجع إلى مكة ومات. ﴿يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذُتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً﴾ طريقاً إلى النجاة أو طريقاً واحداً وهو طريق الحق ولم تشعب بي طرق الضلالة.

﴿ يَا وَيَلَتَى ﴾ وقرىء بالياء على الأصل. ﴿ لَيَتَنِي لَمْ أَتَخِذُ فُلاَنَا خَلِيلاً ﴾ يعني من أضله وفلان كناية عن الأعلام كما أن هنا كناية عن الأجناس.

﴿ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ الذَّكْرِ ﴾ عن ذكر الله أو كتابه أو موعظة الرسول، أو كلمة الشهادة. ﴿ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ﴾ وتمكنت منه. ﴿ وَكَانَ الشيطانُ ﴾ يعني الخليل المضل أو إبليس لأنه حمله على مخالته ومخالفة الرسول، أو كل من تشيطن من جن وإنس. ﴿ لِلإِنْسَانِ خَذُولا ﴾ يواليه حتى يؤديه إلى الهلاك ثم يتركه ولا ينفعه، فعول من الخذلان.

﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَدَرَبِ إِنَّ قَوْمِى الشَّخَذُوا هَلَذَا ٱلقُرْيَانَ مَهْجُوزًا ۞ وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ مِرَّلِكَ هَادِيُنَا وَنَصِيرًا ۞﴾.

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ ﴾ محمد يومئذ أو في الدنيا بثا إلى الله تعالى. ﴿ يَا رَبُّ إِنَّ قَوْمِي ﴾ قريشاً. ﴿ التَّخَذُوا هَذَا التَّوْآنَ مَهجُوراً ﴾ بأن تركوه وصدوا عنه، وعنه عليه الصلاة والسلام «من تعلم القرآن وعلق مصحفه ولم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: يا رب عبدك هذا اتخذني مهجوراً اقض بيني وبينه أو هجروا ولغوا فيه إذا سمعوه أو زعموا أنه هجر وأساطير الأولين، فيكون أصله ﴿مهجوراً ﴾ فيه فحذف الجار ويجوز أن يكون بمعنى الهجر كالمجلود والمعقول، وفيه تخويف لقومه فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب.

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلُّ نَبِيٍّ عَدُوٓاً مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾ كما جعلناه لك فاصبر كما صبروا، وفيه دليل على أنه خالق الشر، والعدو يحتمل الواحد والجمع. ﴿وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً﴾ إلى طريق قهرهم. ﴿وَنَصِيراً﴾ لك عليهم.

﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلفُرْيَانُ جُمْلَةً وَجِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ. فَوَادَكُ وَرَتَلَنَـٰهُ زَدِيلًا ﴿ ﴾ .

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا نُوْل عَلَيهِ القُرآنَ ﴾ أي أنزل عليه كخبر بمعنى أخبر لئلا يناقض قوله: ﴿ خُمْلةُ وَاحِلةً ﴾ دفعة واحدة كالكتب الثلاثة، وهو اعتراض لا طائل تحته لأن الإعجاز لا يختلف بنزوله جملة أو مفرقاً مع أن للتفريق فوائد منها ما أشار إليه بقوله: ﴿ كَذَلِكَ لِنَثْبَتَ بِهِ فَوَادَكُ ﴾ أي كذلك أنزلناه مفرقاً لنقوي بنفريقه فؤادك على حفظه وفهمه، لأن حاله يخالف حال موسى وداود وعيسى حيث كان عليه الصلاة والسلام أمياً وكانوا يكتبون، فلو ألتي عليه جملة لعيل بحفظه، ولعله لم يستنب له فإن التلقف لا يتأتى إلا شيئاً فشيئاً، ولأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيد بصيرة وغوص في المعنى، ولأنه إذا نزل منجماً وهو يتحدى بكل نجم فيعجزون عن معارضته زاد ذلك قوة قلبه، ولأنه إذا نزل به جبريل حالاً بعد حال يثبت به فؤاده ومنها معرفة الناسخ والمنسوخ ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية، فإنه يعين على البلاغة، وكذلك ويحتمل أن يكون من تمام كلام الكفرة ولذلك وقف عليه فيكون حالاً والإشارة إلى الكتب السابقة، واللام على الوجهين متعلق بمحذوف. ﴿ وَرَقَلْنَاهُ مُرْتِيلاً ﴾ وقرآناه عليك شيئاً بعد شيء على تؤدة وتمهل في عشرين على المؤدن وأصل الترتيل في الأسنان وهو تفليجها.

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَالٍ إِلَّا حِشْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﷺ الَّذِينَ بُمُثَمُّرُونَ عَلَق وُجُوهِهِمْ إِلَّى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكَّرٌ مَّكَانَا وَأَصْدَلُ سَبِيلًا ﷺ.

﴿ وَلاَ يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ ﴾ سؤال عجيب كأنه مثل في البطلان يريدون به القدح في نبوتك. ﴿ إِلاَّ جِنْنَكَ الله الدامغ له في جوابه. ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً ﴾ وبما هو أحسن بباناً أو معنى من سؤالهم، أو ﴿لا يأتونك ﴾ بحال عجيبة يقولون هلا كانت هذه حاله إلا أعطيناك من الإحوال ما يحق لك في حكمتنا وما هو أحسن كشفاً لما بعثت له.

﴿اللَّذِينَ يُخْشُرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنّم﴾ أي مقلوبين أو مسحوبين عليها، أو متعلقة قلوبهم بالسفليات متوجهة وجوههم إليها. وعنه عليه الصلاة والسلام البعشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف، صنف على الدواب وصنف على الأقدام وصنف على الوجوه وهو ذم منصوب أو مرفوع أو مبدأ خبره. ﴿أُولَئِكَ شَرَّ مَكَاناً وَأَضَلُ سَبِيلاً﴾ والمفضل عليه هو الرسول ﷺ على طريقة قوله تعالى: ﴿قُل هِل أَنبتكم بشر من ذلك مثوية عند الله من لعنه الله وفضب عليه ﴾ كأنه قيل إن حاملهم على هذه الأسئلة تحقير مكانه وتضليل سبيله ولا يعلمون حالهم ليعلموا أنهم شر مكانا وأضل سبيلاً، وقيل إنه متصل بقوله ﴿أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً﴾ ووصف السبيل بالضلال من الإسناد المجازي للمبالغة.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْحِتَتَبَ وَجَمَلُنَا مَمَـهُۥ أَخَاهُ هَسْرُونِ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَذِينِ كَذَيُواْ بِغَايَنِنَا فَدَمَرْنَهُمْ مَدْمِيرًا ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ لَمَّا كَذَيُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَفَنَهُمْ وَحَمَلَنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَابَـةً وَأَغَنَدُنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الكِتَابَ وَجَمَلْنَا مَمَهُ أَخَاهُ لهُرُونَ وَزِيراً ﴾ يوازره في الدعوة وإعلاء الكلمة ولا ينافي ذلك مشاركته في النبوة، لأن المتشاركين في الأمر متوازرون عليه.

﴿ فَقُلْنَا اذْهَبًا إِلَى القَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُوا ﴾ يعني فرعون وقومه. ﴿ بِآيَاتِنَا فَلَمُرْنَاهُمْ تَذْمِيراً ﴾ أي فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم، فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء بما هو المقصود منها وهو إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم والتعقيب باعتبار الحكم لا الوقوع، وقرىء «فدمرتهم» «فدمراهم» «فدمرانهم» على التأكيد بالنون الثقيلة.

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُسْلَ﴾ كذبوا نوحاً ومن قبله، أو نوحاً وحده ولكن تكذيب واحد من الرسل كتكذيب الكل أو بعثة الرسل مطلقاً كالبراهمة. ﴿أَغْرَقْنَاهُمُ ﴾ بالطوفان. ﴿وَجَعَلْنَاهُمُ ﴾ وجعلنا إغراقهم أو قصتهم. ﴿لِلنَّاسِ آيَةً ﴾ عبرة. ﴿وَأَعْتَدْنَا لِلطَّالِمِينَ عَدَابًا أَلِيماً ﴾ يحتمل التعميم والتخصيص فيكون وضعاً للظاهر موضع المضمر تظليماً لهم.

﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْلَبَ ٱلرَّشِ وَفُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُلًّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلُلُّ وَكُلًّا تَبَرَّنَا تَنْهِيرًا ۞﴾.

﴿وَعَاداً وَتَمُودَا﴾ عطف على هم في ﴿جعلناهم﴾ أو على «الظالمين» لأن المعنى ووعدنا الظالمين، وقرأ حمزة وحفص «وثمود» على تأويل القبيلة. ﴿وَأَصْحَابَ الرَّسِّ﴾ قوم كان يعبدون الأصنام فبعث الله تعالى إليهم شعيباً فكذبوه، فبينما هم حول الرس وهي البئر الغير المطوية فانهارت فخسف بهم وبديارهم. وقيل ﴿الرس﴾ قرية بفلج اليمامة كان فيها بقايا ثمود فبعث إليهم نبي فقتلوه فهلكوا. وقيل الأخدود وقيل بئر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار، وقيل هم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي ابتلاهم الله تعالى بطير عظيم كان فيها من كل لون، وسموها عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فتخ أو دمخ وتنقض على صبيانهم فتخطفهم إذا أعوزها الصيد، ولذلك سميت مغرباً فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم أنهم قتلوه فأهلكوا. وقيل مع قوم كذبوا نبيهم ورسوه أي دسوه في بشر. ﴿وَقُرُوناً ﴾ وأهل أعصار قيل القرن أربعون سنة وقيل سبون وقيل مائة وعشرون. ﴿بَيْنَ ذَلِك ﴾ إشارة إلى ما ذكر. ﴿كثيراً ﴾ لا يعلمها إلا الله.

﴿وَكُلاً ضَرَبْنًا لَهُ الْأَمْقَالَ﴾ بينا له القصص العجيبة من قصص الأولين إنذاراً وإعذاراً فلما أصروا أهلكوا كما قال: ﴿وَكُلاً تَبْرِنَا تَقْيِيراً﴾ فتتناه نفتيتاً ومنه التبر لفتات الذهب والفضة، ﴿وكلاً﴾ الأول منصوب بما دل عليه ﴿ضربنا﴾ كأنذرنا والتاني بـ ﴿تَبْرَنَا﴾ لأنه فارغ.

﴿ وَلَقَدْ أَقَوْا عَلَى ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّذِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَكُونَهَمَا بَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُوكًا ﴾.

﴿وَلَقَدُ أَتُوا﴾ يعني قريشاً مروا مراراً في متاجرهم إلى الشام. ﴿عَلَى القَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتُ مَطَرَ السَّوْءِ﴾ يعني سدوم عظمى قرى قوم لوط أمطرت عليها الحجارة. ﴿أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا﴾ في مراد مرورهم فيتعظوا بما يرون فيها من آثار عذاب الله. ﴿بَلْ كَانُوا لاَ يَرْجُونَ نُشُوراً﴾ بل كانوا كفرة لا يتوقعون نشوراً ولا عاقبة فلذلك لم ينظروا ولم يتعظوا فمروا بها كما مرت ركابهم، أو لا يأملون نشوراً كما يأمله المؤمنون طمعاً في الثواب، أو لا يخافونه على اللغة التهامية.

﴿ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنْخِذُونَكَ إِلَّا هُـرُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِى بَسَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ۞ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِـنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ بَرُوْنَ ٱلْعَلَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞﴾.

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُرُواً﴾ ما يتخذونك إلا موضع هزء أو مهزوءاً به. ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ الله رَسُولاً﴾ محكي بعد قول مضمر والإشارة للإستحقار، وإخراج بعث الله رسولاً في معرض التسليم يجعله صلة وهم على غاية الإنكار تهكم واستهزاء ولولاه لقالوا أهذا الذي زعم أنه بعثه الله رسولاً.

﴿إِنْ﴾ إنه ﴿كَادَ لَيَضِلُنَا عَنَ الِهَتِنَا﴾ ليصرفنا عن عبادتها بفرط اجتهاده في الدعاء إلى التوحيد وكثرة ما يوردها مما يسبق إلى الذهن بأنها حجج ومعجزات. ﴿لَوْلاا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتها و ﴿لُولا ﴾ في مثله تقيد الحكم المطلق من حيث المعنى دون اللفظ. ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَصَلُ سَبِيلا ﴾ كالجواب لقولهم ﴿إن كاد ليضلنا ﴾ فإنه يفيد نفي ما يلزمه ويكون الموجب له، وفيه وعيد ودلالة على أنه لا يهملهم وإن أمهلهم.

﴿ أَرَيْتَ مَنِ ٱلْخَنَدَ إِلَىٰهُمُ هَوَىٰهُ أَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۞ أَمْ تَعْسَبُ أَنَّ أَكُونُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَبْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَفْلَيْمُ بَلَ هُمْ أَضَلُ سَكِيلًا ۞﴾.

﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ بأن أطاعه وبنى عليه دينه لا يسمع حجة ولا يبصر دليلاً، وإنما قدم المفعول الثاني للعناية به. ﴿ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ حفيظاً تمنعه عن الشرك والمعاصي وحاله هذا فالاستفهام الأول للتقرير والتعجيب والثاني للإنكار.

﴿ أَمْ تَحْسَبُ ﴾ بل أتحسب. ﴿ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ﴾ فتجدي لهم الآيات أو الحجج فتهتم بشأنهم وتطمع في إيمانهم، وهو أشد مذمة مما قبله حتى حق بالإضراب عنه إليه، وتخصيص الأكثر لأنه كان منهم من آمن ومنهم من عقل الحق وكابر استكباراً وخوفاً على الرئاسة. ﴿إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالاَّتُمَامِ ﴾ في عدم التفاعهم بقرع الآيات آذائهم وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات. ﴿بَلُ هُمْ أَصُلُ سَبِيلاً ﴾ من الأنعام لأنها تنقاد لمن يتعهدها وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرها وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان، ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار، ولأنها إن لم تعتقد حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد باطلاً ولم تكتسب شراً، بخلاف هؤلاء ولأن جهالتها لا تضر بأحد وجهالة هؤلاء تؤدي إلى هيج الفتن وصد الناس عن الحق، ولأنها غير متمكنة من طلب الكمال فلا تقصير منها ولا ذم وهؤلاء مقصرون ومستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم.

﴿ اَلَمْ نَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ اَلظِيلَ وَلَوَ شَاءَ لَجَعَلَمُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُدَّ فَيَضَّنَهُ إِلَيْهَا فَيْصِنَا يَسِيرًا ۞﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ ﴾ ألم تنظر إلى صنعه. ﴿ كَيفَ مَدَّ الظلَّ ﴾ كيف بسطه أو ألم تنظر إلى الظل كيف مده ربك، فغير النظم إشعاراً بأنه المعقول من هذا الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدوثه وتصرفه على الوجه النافع بأسباب ممكنة على أن ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشاهد المرئي فكيف بالمحسوس منه، أو ألم ينته علمك إلى أن ربك كيف مد الظل وهو فيما بين طلوع الفجر والشمس وهو أطيب الأحوال، فإن الظلمة الخالصة تنفر الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس: يسخن الجو ويبهر البصر، ولذلك وصف به الجنة فقال خوظل معدود ﴾. ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً ﴾ ثابتاً من السكني أو غير متقلص من السكون بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد. ﴿ وَمَ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ كَلِيلا ﴾ فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوؤها على بعض الأجرام، أو لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسبب حركتها.

﴿ فُمْ تَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا ﴾ أي أزلناه بإيقاع الشمس موقعه لما عبر عن إحداثه بالمد بمعنى التسيير عبر عن إزالته بالمقبض إلى نفسه الذي هو في معنى الكف. ﴿ قَبْضًا يَسِيراً ﴾ قليلاً قليلاً حسبما ترتفع الشمس لينتظم بذلك مصالح الكون ويتحصل به ما لا يحصى من منافع الخلق، و ﴿ ثم ﴾ في الموضعين لتفاضل الأمور أو لتفاضل مبادىء أوقات ظهورها، وقيل ﴿ مد الظل ﴾ لما بنى السماء بلا نير، ودحا الأرض تحتها فألقت عليها ظلها ولو شاء لجعله ثابتاً على تلك الحالة، ثم خلق الشمس عليه دليلاً، أي مسلطاً عليه مستتبعاً إياه كما يستتبع الدلبل المدلول، أو دليل الطريق من يهديه فإنه يتفاوت بحركتها ويتحول بتحولها، ﴿ ثم قبضاه إلينا قبضاً يسيراً ﴾ شيئاً الى أن تنتهي غاية نقصائه، أو ﴿ قبضاً ﴾ سهلاً عند قيام الساعة بقبض أسبابه من الأجرام المظلة والمظل عليها.

# ﴿وَهُوَ الَّذِى جَمَلَ لَكُمُ ٱلِّيْلَ لِيَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَانًا وَجَمَلُ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۖ ﴾.

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً ﴾ شبه ظلامه باللباس في ستره. ﴿ وَالنَّزْمَ سُبِاتاً ﴾ راحة للأبدان بقطع المشاغل، وأصل السبت القطع أو موتاً كقوله: ﴿ وهو الذي يتوفاكم بالليل ﴾ لأنه قطع الحياة ومنه المسبوت للميت. ﴿ وَجَمَلَ النَّهَارَ نُشُوراً ﴾ ذا نشور أي انتشار ينتشر فيه الناس للمعاش، أو بعث من النوم بعث الأموات فيكون إشاوة إلى أن النوم واليقظة أنموذج للموت والنشور. وعن لقمان عليه السلام يا بني كما تنام فتوقظ كذلك تموت فتنشر.

﴿ وَهُو الَّذِينَ أَرْسَلَ ٱلْإِيَاحَ بُشَرًا بَبْتِ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآهُ طَهُورًا ۞ لِنُخْتِى بِهِـ

بَلْدَةً مَّيْنَا وَلِنْتَقِيْهُ مِمَّا خَلَقَنَا أَنْعَكَا وَلَنَاسِنَ كَثِيرًا ۗ ۞ .

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرّيَاحَ ﴾ وقرأ ابن كثير على التوحيد إرادة للجنس. ﴿ نُشْراً ﴾ ناشرات للحساب جمع نشور، وقرأ ابن عامر بالسكون على التخفيف وحمزة والكسائي به وبفتح النون على أنه مصدر وصف به وعاصم ﴿ بشراً ﴾ تخفيف بشر جمع بشور بمعنى مبشر ﴿ بَينَ يَدَي رَحْمَتِه ﴾ يعني قدام المطر. ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُوراً ﴾ تخفيف بشر جمع بشور بمعنى مبشر ﴿ بَينَ يَدَي رَحْمَتِه ﴾ يعني قدام المطر. ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ مطهراً لقوله ﴿ ليطهركم به ﴾ . وهو اسم لما يتطهر به كالوضوء والوقود لما يتوضأ به ويوقد به . قال عليه الصلاة والسلام «التراب طهور المؤمن» ، "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعاً إحداهن بالتراب » . وقيل بليغاً في الطهارة وفعول وإن غلب في المعنيين لكنه قد جاء للمفعول كالضبوث وللمصدر كالقبول وللاسم كالذنوب ، وتوصيف الماء به إشعاراً بالنعمة فيه وتتميم للمنة فيما بعده فإن الماء الطهور أهنا وأنفع مما خالطه ما يزيل طهوريته ، وتنبيه على أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها فيواطنهم بذلك أولى .

﴿لِتُحْمِينَ مِهِ بَلْدَة مَيْتاً ﴾ بالنبات وتذكير ﴿ميتاً ﴾ لأن البلدة في معنى البلد، ولأنه غير جار على الفعل كسائر أبنية المبالغة فأجري مجرى الجامد. ﴿وَنُسْقَيْهُ مِمّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيّ كَثِيراً ﴾ يعني أهل البوادي الذين يعيشون بالحيا ولذلك نكر الأنعام والأناسي، وتخصيصهم لأن أهل المدن والقرى يقيمون بقرب الأنهار، والمنافع فيهم وبما حولهم من الأنعام غنية عن سقيا السماء وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالباً مع أن مساق هذه الآيات كما هو للدلالة على عظم القدرة، فهو لتعداد أنواع النعمة والأنعام قنية الإنسان وعامة منافعهم وعلية معايشهم منوطة بها، ولذلك قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض فإنه سبب لحياتها وتعيشها، وقرىء «نسفيه» بالفتح وسقى وأسقى لغتان، وقيل أسقاه جعل له سقياً «وأناسي» بحذف ياء وهو جمع انسي أو إنسان كظرابي في ظربان على أن أصله أناسين فقلبت النون ياء.

## ﴿ وَلَقَدْ صَرَفَتُهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكُّوا فَأَنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ صَرُفْتَاهُ بَيِنَهُم ﴾ صرفنا هذا القول بين الناس في القرآن وسائر الكتب، أو المطر بينهم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما، وعن ابن عباس رضي الله عنه: «ما عام أمطر من عام ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما شاء وتلا هذه الآية او في الأنهار والمنافع. ﴿ لِيَذَكُّرُوا ﴾ ليتفكروا ويعرفوا كمال القدرة وحق النعمة في ذلك ويقوموا بشكره، أو ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم. ﴿ وَفَأَبَى آكثرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً ﴾ إلا كفران النعمة وقلة الاكتراث لها، أو جحودها بأن يقولوا مطرنا بنوء كذا، ومن لا يرى الأمطار إلا من الأنواء كان كافراً بخلاف من يرى أنها من خلق الله، والأنواء وسائط وأمارات بجعله تعالى.

### ﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْبَةِ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِيعِ ٱلْكَنفِرِينَ وَجَنهِذَهُم بِهِ. جِهَادًا كَبِيرًا ۞﴾.

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيراً ﴾ نبياً ينذر أهلها فيخف عليك أعباء النبوة لكن قَصَرْنَا الأمر عليك إجلالاً لك وتعظيماً لشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل، فَقَابِل ذلك بالثبات والاجتهاد في الدعوة وإظهار الحق.

﴿ فَلاَ تُطِع الْكَافِرِينَ ﴾ فيما يريدونك عليه، وهو تهييج له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين. ﴿ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ ﴾ بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه فلا تطع، والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال حقك فقابلهم بالاجتهاد في مخالفتهم وإزاحة باطلهم. ﴿جِهَاداً كَبِيراً﴾ لأن مجاهدة السفهاء بالحجج أكبر من مجاهدة الأعداء بالسيف، أو لأن مخالفتهم ومعاداتهم فيما بين أظهرهم مع عتوهم وظهورهم، أو لأنه جهاد مع كل الكفرة لأنه مبعوث إلى كافة القرى.

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا عَلْبٌ فُرَاتٌ وَهَلَا مِلْتُعُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ﴿ ﴾.

﴿ وَهُوَ اللّٰذِي مَرْجَ البّحْرَينِ ﴾ خلاهما متجاورين متلاصقين بحيث لا يتمازجان من مرج دابته إذا خلاها. ﴿ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ ﴾ قامع للعطش من فرط عذويته. ﴿ وَهَذِا مِلْحٌ أَجَاجٌ ﴾ بليغ الملوحة، وقرى، «ملح» على فعل ولعل أصله مالح فخفف كبرد في بارد. ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بُرْزُخَا ﴾ حاجزاً من قدرته. ﴿ وَحِجْراً مَحْجُوراً ﴾ وتنافراً بليغاً كان كلاً منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوذ للمتعوذ عنه، وقيل حداً محدوداً وذلك كدجلة تدخل البحر فتشقه فتجري في خلاله فراسخ لا يتغير طعمها، وقيل المراد بالبحر العذب النهر العظيم مثل النيل وبالبحر المحلح البحر الكبير وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض فتكون القدرة في الفصل واختلاف الصفة مع أن مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر أن تضامت وتلاصقت وتشابهت في الكيفية.

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُم نَسَبًا وَمِيْهِرًّا وَكَانَ رَبُّكَ فَدِيرًا ۞ وَيَصْبُدُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَمُهُمْ وَلَا يَصُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِۦ ظَهِيرًا ۞﴾.

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً﴾ يعني الذي خمر به طينة آدم، أو جعله جزءاً من مادة البشر لتجتمع وتسلس وتقبل الأشكال والهيئات بسهولة، أو النطفة. ﴿فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرَا﴾ أي قسمه قسمين ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم، وذاوت صهر أي إناثاً يصاهر بهن كقوله تعالى: ﴿فَجعل منه الزوجين الذكر والأنثى﴾. ﴿وَكَانَ رَبُكَ قَلِيراً﴾ حيث خلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة وجعله قسمين متقابلين، وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكراً وأنثى.

﴿ وَيَغْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُهُمْ وَلاَ يَضُرُهُمْ ﴾ يعني الأصنام أو كل ما عبد من دون الله إذ ما من مخلوق يستقل بالنفع والضر. ﴿ وَكَانَ الكَافِرُ عَلَى رَبُّهِ ظَهِيْراً ﴾ يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك والمراد ب ﴿ الكافر﴾ الجنس أو أبو جهل. وقيل هيناً مهيناً لا وقع له عنده من قولهم ظهرت به إذا نبذته خلف ظهرك فيكون كقوله ﴿ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ﴾ .

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَيْثِرًا وَلَذِيرًا ۞ قُلْ مَآ أَسْتَلْكُمْ طَلَبَهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِهِ۔ سَبِيلًا ۞﴾.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَلِيراً ﴾ للمؤمنين والكافرين.

﴿ قُلْ مَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ على تبليغ الرسالة الذي يدل عليه ﴿ إلا مبشراً ونذيراً ﴾. ﴿ مِنْ أَجْرِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ ﴾ إلا فعل من شاء ﴿ وَالْمَانُ وَالطَاعَةُ ، فصور ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصود فعله واستثناه منه قلعاً لشبهة الطمع وإظهاراً لغاية الشفقة، حيث اعتد بإنفاعك نفسك بالتعرض للثواب والتخلص عن العقاب أجراً وافياً مرضياً به مقصوراً عليه، وإشها أيان طاعتهم تعود عليه بالثواب من حيث إنها بدلالته. وقيل الاستثناء منقطع معناه لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً فليفعل.

﴿ وَنَوَكَلَ عَلَى الْمَيِّ الَّذِى لَا يَمُونُ وَسَيِّعْ بِحَمْدِةً وَكَفَىٰ بِهِ. بِلْنُوْبِ عِبَادِهِ. خَبِبًا ۞ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَةِ وَكَفَىٰ بِهِ. بِلْنُوْبِ عِبَادِهِ. خَبِبِبًا ۞ . السَّمَوَةِ وَلَاَئِضَ وَمَا يَبْتُهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّالِمِ ثُمَّ السَّتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَانُ فَسَمَلَ بِهِ. خَبِيبًا ۞ .

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ ﴾ في استكفاء شرورهم والإغناء عن أجورهم، فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتون فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم. ﴿ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ﴾ ونزهه عن صفات النقصان مثنياً عليه بأوصاف الكمال طالباً لمزيد الأنعام بالشكر على سوابغه. ﴿ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبٍ عِبَادِهِ ﴾ ما ظهر منها وما بطن. ﴿ خَبِيراً ﴾ مطلعاً فلا عليك أن آمنوا أو كفروا.

﴿اللَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَينَهُمَا فِي سِتّةِ أَيّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّجْمَنُ ﴾ قد سبق الكلام فيه، ولعل ذكره زيادة تقرير لكونه حقيقاً بأن يتوكل عليه من حيث إنه الخالق للكل والمتصرف فيه، وتحريض على الثبات والتأني في الأمر فإنه تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاذ أمره في كل مراد خلق الأشياء على تؤدة وتدرج، و ﴿الرحمن خبر للذي إن جعلته مبتدا ولمحذوف إن جعلته صفة للحي، أو بدل من المستكن في إصتوى وقرىء بالجر صفة للحي. ﴿فَسَقُل بِهِ خَبِيراً ﴾ فاسأل عما ذكر من الخلق والاستواء عالماً يخبرك بحقيقته وهو الله تعالى، أو جبريل أو من وجده في الكتب المتقدمة ليصدقك قيه، وقيل الضمير ﴿للرحمن ﴾ والمعنى إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من يخبرك من أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم، وعلى هذا يجوز أن يكون ﴿الرحمن ﴾ مبتدأ والخبر ما بعده والسؤال كما يعدى بعن لتضمنه معنى الاعتناء. وقيل إنه صلة ﴿خبيراً ﴾.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْمُحُدُواْ لِلرَّحْدَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْدَنُ ٱلنَّمَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَمُورًا ۗ ۞ ۚ لَـٰٓكَارُكَ ٱلَّذِى جَمَعَلُ فِيهَا سِرَبُنَا وَقَـَمَلُ مُنْسِيرًا وَقَـمَالُ مُنْسِيرًا وَقَـمَالُ مُنْسِيرًا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمِنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمِيُ ﴾ لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله، أو لأنهم ظنوا أنه أراد به غيره ولذلك قالوا: ﴿ أَتَسْجُدُ لَهَا تَأْمُرُنَا ﴾ أي للذي تأمرناه يعني تأمرنا بسجوده أو لأمرك لنا من غير عرفان. وقيل لأنه كان معرباً لم يسمعوه. وقرأ حمزة والكسائي "يأمرنا" بالياء على أنه قول بعضهم لبعض. ﴿ وَرَادَهُمْ ﴾ أي الأمر بالسجود ﴿ للرحمن ﴾ . ﴿ تُقُوراً ﴾ عن الإيمان.

﴿ فَيَارَكَ الَّذِي جَعَل فِي السَّمَاءِ يُرُوجاً ﴾ يعني البروج الاثني عشر سميت به وهي القصور العالية لأنها للكواكب السيارة كالمنازل لسكانها واشتقاقه من التبرج لظهوره. ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً ﴾ يعني الشمس لقوله ﴿ وجعل الشمس سواجاً ﴾ . وقرأ حمزة والكسائي «سرجاً » وهي الشمس والكواكب الكبار . ﴿ وَقَمَراً مُئِيراً ﴾ مضيئاً بالليل ، وقرى - «وقمراً » أي ذا قمر وهو جمع قمراء ويحتمل أن يكون بمعنى القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب .

### ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ الْبَتَلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ ﴾ .

﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةَ ﴾ أي ذري خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه، أو بأن يعتقبا لقوله تعالى: ﴿ واختلاف الليل والنهار ﴾. وهي للحالة من خلف كالركبة والجلسة . ﴿ لَهُمَ أَزَادَ أَنْ يَذَّكُر ﴾ بأن يتذكر آلاء الله ويتفكر في صنعه فيعلم أن لا بد له من صانع حكيم واجب الذات رحيم على العباد. ﴿ أَوْ أَزَادَ شُكُوراً ﴾ أن يشكر الله تعالى على ما فيه من النعم، أو ليكونا وقتين للمتذكرين الشاكرين من فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخرة، وقرأ حمزة ﴿ أَنْ يذكر ﴾ من ذكر بمعنى تذكر وكذلك ليذكروا ووافقه الكسائي فيه.

﴿ وَعِبَادُ ٱلزَّمْدُنِ ٱلَّذِينَ يَمَشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدَهِلُونَ قَالُوا سَلَنَمَا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِهِمْ سُجَّدًا وَقِينُمًا ۞﴾.

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ ﴾ مبتدأ خبره ﴿ أُولئك يجزون الغرفة ﴾ أو: ﴿ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ ﴾ وإضافتهم إلى ﴿ الرحمن ﴾ للتخصيص والتفضيل، أو لأنهم الراسخون في عبادته على أن عباد جمع عابد كتاجر وتجار. ﴿ هَوَنا ﴾ هينين أو مشياً هيناً مصدر وصف به والمعنى أنهم يمشون بسكينة وتواضع ﴿ وَإِذَا خَاطَبُهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَما ﴾ تسلماً منكم ومتاركة لكم لا خير بيننا ولا شر، أو سداداً من القول يسلمون فيه من الإيذاء والإثم، ولا ينافيه آية القتال لتنسخه فإن المراد به الإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في الكلام.

﴿ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجِّداً وَقِيَاماً ﴾ في الصلاة، وتخصيص البيتوتة لأن العبادة بالليل أحمز وأبعد عن الرياء وتأخير القيام للروي وهو جمع قائم أو مصدر أجري مجراه.

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُّ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَمَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞﴾.

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا اصْرِفْ صَنَّا عَذَابَ جَهَتْمَ إِنْ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً﴾ لازماً ومنه الغريم لملازمته، وهو إيذان بأنهم مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق وجلون من العذاب مبتهلون إلى الله تعالى في صرفه عنهم لعدم اعتدادهم بأعمالهم ووثوقهم على استمرار أحوالهم.

﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَراً وَمُقَاماً﴾ أي بثست مستقراً، وفيها ضمير مبهم يفسره المميز والمخصوص بالذم ضمير محذوف به ترتبط الجملة باسم إن، أو أحزنت وفيها ضمير اسم إن ومستقراً حال أو تمييز والجملة تعليل للعلة الأولى أو تعليل ثان وكلاهما يحتملان الحكاية والإبتداء من الله.

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَوَامًا ۞﴾.

﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ ولم يضيقوا لَمْ يُسُوفُوا﴾ لم يجاوزوا حد الكرم. ﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾ ولم يضيقوا تضييق الشحيح. وقيل الإسراف هو الإنفاق في المحارم والتقتير منع الواجب، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاء ونافع وابن عامر والكوفيون بضم الياء وكسر التاء من أقتر، وقرىء بالتشديد والكل واحد. ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾ وسطاً عدلاً سمي به لاستقامة الطرفين كما سمي سواء لاستوائهما، وقرىء بالكسر وهو ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص وهو خبر ثان أو حال مؤكدة، ويجوز أن يكون الخبر بين ذلك لغواً، وقيل اله السم ﴿كَانَ﴾ لكنه مبني لإضافته إلى غير متمكن وهو ضعيف لأنه بمعنى القوام فيكون كالإخبار بالشيء عن نفسه.

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَنْفُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَنَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقَتْلُونَ النَّفْسَ ٱلَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِي وَلَا يَزَنُونَ َ وَمَن يَشْعَلُ ذَلِكَ بَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ وَيَعْلَمُونَ وَلَا يَشْوَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَها آخَرَ وَلاَ يَقتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله ﴾ أي حرمها بمعنى حرم قتلها. ﴿ إِلاَّ عِللهُ عَنْهُ مَتَعَلَى المَعاصي بعدما أثبت لهم أصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم وإشعاراً بأن الأجر المذكور موعود للجامع بين ذلك، وتعريضاً للكفرة بأضداده ولذلك عقبه بالوعيد تهديداً لهم فقال: ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ﴾ جزاء إثم أو إثماً بإضمار الجزاء، وقرىء «أياماً» أي شدائد يقال يوم ذو أيام أي صعب.

﴿ يُضَاعَفُ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ بدل من ﴿ يلق ﴾ لأنه في معناه كقوله:

مَتَى تَأْتِنَا تُلْمِمْ بِنَا فِي فِيَارِنَا لَيْحِدُ حَطَبًا جَزْلاً وَنَاراً تَأَجُّجَا

وقرأ أبو بكر بالرفع على الاستئناف أو الحال وكذلك: ﴿وَيَخَلُدُ فِيهِ مُهَاناً﴾ وابن كثير ويعقوب ﴿يضعف﴾ بالجزم وابن عامر بالرفع فيهما مع التشديد وحذف الألف في "يضعف"، وقرىء "ويخلد" على بناء المفعول مخففاً، وقرىء مثقلاً وتضعيف العذاب مضاعفته لانضمام المعصية إلى الكفر ويدل عليه قوله:

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَسَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَذِلُ اللَّهُ سَيِّعَانِهِمْ حَسَنَنتِ وَكَانَ اللَّهُ غَـعُولًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِيمًا فَإِنَّهُ بَنُوبُ إِلَى اللَّهِ مَنَـانًا ۞﴾.

﴿إِلاَّ مَنْ تَابٌ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولِئِكَ يُبِدِّلُ اللهُ سَيْتَاتِهِمْ حَسَنَاتِ ﴾ بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق طاعتهم، أو يبدل ملكة المعصية في النفس بملكة الطاعة. وقيل بأن يوفقه لأضداد ما سلف منه، أو بأن يثبت له بدل كل عقاب ثواباً. ﴿وَكَانَ الله غفوراً رَحِيماً ﴾ فلذلك يعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات.

﴿ وَمَنْ ثَابَ ﴾ عن المعاصي بتركها والندم عليها. ﴿ وَمَعِلْ صَالِحاً ﴾ يتلافى به ما فرط، أو خرج عن المعاصي ودخل في الطاعة. ﴿ وَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى الله ﴾ يرجع إلى الله بذلك. ﴿ مَتَاباً ﴾ مرضياً عند الله ماحياً للعقاب محصلاً للثواب، أو يتوب متاباً إلى الله الذي يحب التائبين ويصطنع بهم؛ أو فإنه يرجع إلى الله وإلى ثوابه مرجعاً حسناً وهو تعيم بعد تخصيص.

﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّهِ مَرُّواْ كِرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بِعَابَتِ رَبِّهِمْ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ أ

﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الرُّورَ﴾ لا يقيمون الشهادة الباطلة، أو لا يحضرون محاضر الكذب فإن مشاهدة الباطل شركة فيه. ﴿وَإِذَا مَرُّوا مِاللَّفُو﴾ ما ينجب أن يلقى ويطرح. ﴿وَمَرُوا كِرَاماً﴾ معرضين عنه مكرمين أنفسهم عن الرقوف عليه والخوض فيه، ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عن الذنوب والكتابة فيما يستهجن التصريح به.

﴿وَاللَّذِينَ إِذَا ذُكَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمُ ﴾ بالرعظ أو القراءة. ﴿لَمْ يَجْرُوا عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَاناً ﴾ لم يقيموا عليها غير واعين لها ولا متبصرين بما فيها كمن لا يسمع ولا يبصر، بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية مبصرين بعيون واعية، فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل كقولك: لا يلقاني زيد مسلماً. وقبل الهاء للمعاصي المدلول عليها ﴿باللغو﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزَوَبِهِنَا وَذُرِّيَّائِنَا قُـرَّةَ أَعَيْمِ وَآجَعَكُنَا لِلْمُنْفِعِينَ إِمَامًا

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِيّاتِنَا قُرَّةَ أَعُيْنِ ﴾ بتوفيقهم للطاعة وحيازة الفضائل، فإن المؤمن إذا شاركه أهله في طاعة الله سر بهم قلبه وقرت بهم عينه لما يرى من مساعدتهم له في الدين وتوقع لحوقهم به في الجنة، و ﴿من ﴾ إبتدائية أو بيانية كقولك: رأيت منك أسداً، وقرأ حمزة وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر «وذريتنا» وقرأ ابن عامر والحرميان وحفص ويعقوب ﴿وذرياتنا ﴾ بالألف، وتنكير ال ﴿أعين ﴾ لإرادة تنكير ال ﴿أعين ﴿ وَهُمَالِنَا لَهُ اللهُ عَنْ عَيْنَ عَيْنَ عَرْهُمَمُ المَّالَةِ وَالْمَالِمُ الْمُرَادُ أَعِينَ المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. ﴿وَاجْعَلْنَا الْمَالَدُ الْمَرَادُ أَعِينَ الْمَقْيَنَ وهي قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. ﴿ وَاجْعَلْنَا اللهُ عَلَى الْمَالَدُ الْمَالِدُ الْمَالَدُ الْمَالَدُ الْمَالِدُ الْمِنْ وَلَا الْمَالَدُ الْمَالَدُ الْمَالَدُ أَلِي الْمَالَدُ الْمِنْ وَلَا الْمَالَدُ الْمَالَدُ أَلَيْنَا الْمَالَدُ وَلَا الْمَالَدُ الْمَالَدُ الْمِنْ الْمَلْدُونَ وَلَيْ الْمَالَدُ الْمَالَدُ الْمَالَدُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ الْمُنْ الْمَالَدُ الْمُرَادُ أَوْلَالِهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

لِلمُثَّقِينَ إِمَام**اً﴾** يقتدون بنا في أمر الدين بإضافة العلم والتوفيق للعمل، وتوحيده إما للدلالة على الجنس وعدم اللبس كقوله **﴿ثم يخرجكم طفلا﴾** أو لأنه مصدر في أصله، أو لأن المراد واجعل كل واحد منا، أو لأنهم كنفس واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم. وقيل جمع آم كصائم وصيام ومعناه قاصدين لهم مقتدين بهم.

﴿ أُوْلَتَهِكَ يُجْدَوْكَ ٱلْفُرْفَكَةَ بِمَا صَكَبَرُواْ وَلِلَقَوْتَ فِيهَا تَجَيَّنَهُ وَسَلَمًا ۞ حَمَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَدَّا وَمُقَامًا ۞﴾.

﴿ أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الغُرْقَةَ ﴾ أعلى مواضع الجنة وهي اسم جنس أريد به الجمع كقوله تعالى: ﴿ وهم في الغرفات آمنون ﴾ وللقراءة بها، وقيل هي من أسماء الجنة. ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ بصبرهم على المشاق من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحمل المجاهدات. ﴿ وَيُلقَّوْنَ فِيهَا تَحِيّةَ وَسَلاَما ﴾ دعاء بالتعمير والسلامة أي يحييهم الملائكة ويسلمون عليهم، أو يحيي بعضهم بعضاً ويسلم عليه، أو تبقية دائمة وسلامة من كل آفة، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ﴿ لِلقون ﴾ من لقي.

﴿خَالِدِينَ قِيهَا﴾ لا يموتون فيها ولا يخرجون. ﴿حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقاماً﴾ مقابل ﴿ساءت مستقراً﴾ معنى ومثله إعراباً.

﴿فُلُّ مَا يَمْـبُؤُا بِكُوْ رَبِّي لَوْلَا مُعَالِّكُمُّ فَقَدْ كَذَّبْتُهُمْ فِسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ١٠٠٠٠٠

﴿ قُلْ مَا يَغْبُوا بِكُمْ رَبِّي ﴾ ما يصنع بكم من عبأت الجيش إذا هيأته أو لا يعتد بكم. ﴿ لَوْلا دُعَاوُكُمْ ﴾ لولا عبادتكم فإن شرف الإنسان وكرامته بالمعرفة والطاعة وإلا فهو وسائر الحيوانات سواء. وقيل معناه ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة وما إن جعلت استفهامية فمحلها النصب على المصدر كأنه قيل: أي عبه يعبأ بكم. ﴿ فَقَدْ كَذَبْتُمْ ﴾ بما أخبرتكم به حيث خالفتموه، وقيل فقد قصرتم في العبادة من قولهم: كذب القتال إذا لم يبالغ فيه. وقرىء «فقد كذب الكافرون أي الكافرون منكم لأن توجه الخطاب إلى الناس عامة بما وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب. ﴿ فَصَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً ﴾ يكون جزاء التكذيب لازماً يحيق بكم لا محالة ، أو أثره لازماً بحم حتى يكبكم في النار، وإنما أضمر من غير ذكر للتهويل والتنبيه على أنه لا يكتنهه الوصف، وقيل المراد قتل يوم بدر وأنه لوزم بين القتلى لزاماً ، وقرىء «لَزَاماً » بالفتح بمعنى اللزوم كالثبات

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة الفرقان لقي الله وهو مؤمن بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأدخل الجنة بغير نصب».

# الشعراء الشعراء (۲۱) سورة الشعراء

### مكية إلا قوله تعالى يُـ وَالشُعَراءُ يَتَبِعُهُمُ الغَاوُونَيِّ إلى آخرها وهي مائتان وست أو سبع وعشرون آية

﴿ لَمُسَدِّ ۚ ۚ يَٰلُكَ مَانِتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْهُبِينِ ۚ ۚ لَمَلُكَ بَعْجٌ لَفَسَكَ ٱلَّا بَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۖ ۖ ﴾ .

﴿طَسَمَ﴾ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالإِمالة، ونافع بين بين كراهة للعود إلى الياء المهروب منها، وأظهر نونه حمزة لأنه في الأصل منفصل عما بعده.

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ الظاهر إعجازه وصحته، والإِشارة إلى السورة أو القرآن على ما قرر في أول «البقرة».

﴿ لَمَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ﴾ قاتل نفسك، وأصل البخع أن يبلغ بالذبح النخاع وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حد الذبح، وقرىء «باخع نفسك، بالإضافة، ولعل للإشفاق أي أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة. ﴿ أَلاّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ لئلا يؤمنوا أو خيفة أن لا يؤمنوا.

﴿ إِن نَشَأَ نَنَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ الشَّمَامِ مَايَةً فَظَلَتْ أَعْنَلَتُهُمْ لَمَا خَضِمِينَ ۞ وَمَا يَأْنِهِم مِن ذِكْرِ مِنَ الرَّمَمَٰنِ مُحْلَثِهِ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۞ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْنِهِمْ أَلْبَتُواْ مَا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَهْزِيُونَ ۞﴾.

﴿إِنْ نَشَأُ نُنَزُلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً ﴾ دلالة ملجئة إلى الإيمان أو بلية قاسرة عليه. ﴿فَظَلَّتُ أَخْنَاقُهُمْ لَهَا ِ خَاضِعِينَ ﴾ منقادين وأصله فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك الخبر على أصله. وقيل لما وصفت الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم. وقيل المراد بها الرؤساء أو الجماعات من قولهم: جاءنا عنى من الناس لفوج منهم، وقرىء «خاضعة» وظلت عطف على ﴿ننزل﴾ عطف وأكن على فأصدق لأنه لو قيل أنزلنا بدله لصح.

﴿ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ ﴾ موعظة أو طائفة من القرآن. ﴿ مِنَ الرَّحْمْنِ ﴾ يوحيه إلى نبيه. ﴿ مُحْدَثِ ﴾ مجدد إنزاله لتكرير التذكير وتنويع التقرير. ﴿ إِلاَّ كَانُوا عَنْهُ مُغْرِضِينَ ﴾ إلا جددوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا عليه.

﴿ فَقَدْ كَذَّبُوا ﴾ أي بالذكر بعد إعراضهم وأمعنوا في تكذيبه بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به المخبر به عنهم ضمناً في قوله: ﴿ فَسَيَأْتِيهِمْ ﴾ أي إذا مسهم عذاب الله يوم بدر أو يوم القيامة. ﴿ أَتْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُتُونَ ﴾ من أنه كان حقاً أم باطلاً، وكان حقيقاً بأن يصدق ويعظم قدره أو يكذب فيستخف أمره.

﴿ أَوَلَمْ بَرُوّا ۚ إِلَى ٱلأَرْضِ كُمْ أَئِيْنَا فِهَا مِن كُلِ زَفِيج كَرِيمٍ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتُرَهُم ثُنَّومِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞﴾.

﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا إِلَى الأَرْضِ ﴾ أو لم ينظروا إلى عجائبها. ﴿ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زُفِجٍ ﴾ صنف ﴿كُرِيمٍ ﴾

محمود كثير المنفعة، وهو صفة لكل ما يحمد ويرضى، وههنا يحتمل أن تكون مقيدة لما يتضمن الدلالة على القدرة، وأن تكون مبينة منبهة على أنه ما من نبت إلا وله فائدة إما وحده أو مع غيره، و ﴿كل﴾ لإِحاطة الأزواج ﴿وكم﴾ لكثرتها.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ إن في إنبات تلك الأصناف أو في كل واحد. ﴿لآيَةَ﴾ على أن منبتها تام القدرة والحكمة، سابغ النعمة والرحمة. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ في علم الله وقضائه فلذلك لا ينفعهم أمثال هذه الآيات العظام.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ الغالب القادر على الانتقام من الكفرة. ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ حيث أمهلهم أو العزيز في انتقامه ممن كفر الرحيم لمن تاب وآمن.

﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اللَّهِ ٱلْقَدَمُ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْزُ أَلَا يَنْقُونَ ۞﴾.

﴿ وَإِذْ مَادَى رَبُكَ مُوسَى ﴾ مقدر باذكر أو ظرف لما بعده. ﴿ أَنِ اثْتِ ﴾ أي ﴿ اثْتَ ﴾ أو بأن ﴿ ائْتَ ﴾ . ﴿ القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ بالكفر واستعباد بني إسرائيل وذبح أولادهم.

﴿ قَوْمَ فِرْحَوْنَ ﴾ بدل من الأول أو عطف بيان له، ولعل الإقتصار على القوم للعلم بأن فرعون كان أولى بذلك. ﴿ أَلا يَتَّقُونَ ﴾ استئناف أتبعه إرساله إليهم للإِنذار تعجيباً له من إفراطهم في الظلم واجترائهم عليه، وقرىء بالتاء على الالتفات إليهم زجراً لهم وغضباً عليهم، وهم وإن كان غبباً حينئذ أجروا مجرى الحاضرين في كلام المرسل إليهم من حيث إنه مبلغه إليهم وإسماعه مبدأ إسماعهم، مع ما فيه من مزيد الحث على التقوى لمن تدبره وتأمل مورده، وقرىء بكسر النون اكتفاء بها عن ياء الإضافة، ويحتمل أن يكون بمعنى ألا يا اسجدوا.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَلِّمُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَعَلِقُ لِسَانِى قَارَمِيلَ إِلَىٰ هَنرُونَ ۞ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَئْبُ قَاخَافُ أَن يَقْشُلُونِ ۞﴾.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ ﴿وَيَضِيقُ صَدْدِي وَلاَ يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى لهُرُونَ﴾ رتب استدعاء ضم أخيه إليه وإشراكه له في الأمر على الأمور الثلاثة: خوف التكذيب، وضيق القلب انفعالاً عنه، وازدياد الحجسة في اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق، لأنها إذا اجتمعت مسة الحاجة إلى معين يقوى قلبه وينوب منابه متى تعتريه حبسة حتى لا تختل دعوته ولا تنبتر حجته، وليس ذلك تعللاً منه وترقفاً في تلقي الأمر، بل طلباً لما يكون معونة على امتثاله وتمهيد عذره فيه، وقرأ يعقوب ﴿ويضيقَ﴾ ﴿ولا ينطلق﴾ بالنصب عطفاً على ﴿يكتبون﴾ فيكونان من جملة ما خاف منه.

﴿ وَلَهُمْ عَلَيْ ذَنْبُ ﴾ أي تبعة ذنب فحذف المضاف أو سمي باسمه، والمراد قتل القبطي وإنما سماه ذنباً على زعمهم، وهذا اختصار قصته المبسوطة في مواضع. ﴿ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴾ به قبل أداء الرسالة، وهو أيضاً ليس تعللاً وإنما هو استدفاع للبلية المتوقعة، كما أن ذاك استمداد واستظهار في أمر الدعوة وقوله:

﴿ قَالَ كُلَّا ۚ فَٱذْهَبَا بِعَايِنَيْنَا ۗ إِنَّا مَعَكُم شُسْتَمِعُونَ ۞ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْمَنْكِينَ ۞ أَنَ أَرْسِلْ مَمَنَا بَقِ إِسْرَةِيلَ ۞﴾.

﴿قَالَ كُلاَ فَاذْهُبَا بِآيَاتِنَا﴾ إجابة له إلى الطلبتين بوعده لدفع بلائهم اللازم ردعه عن الخوف، وضم أخيه إليه في الإرسال، والخطاب في ﴿فادْهبا﴾ على تغليب الحاضر لأنه معطوف على الفعل الذي يدل عليه ﴿كلا﴾ كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن فاذهب أنت والذي طلبته. ﴿إِنَّا مَعَكُمُ﴾ يعني موسى وهرون وفرعون. ﴿مُسْتَعِعُونَ﴾ سامعون لما يجري بينكما وبينه فأظهركما عليه، مثل نفسه تعالى بمن حضر مجادلة قوم استماعاً لما يجري بينهم وترقباً لإمداد أوليائه منهم، مبالغة في الوعد بالإعانة، ولللك تجوز بالاستماع الذي هو بمعنى الإصغاء للسمع الذي هو مطلق إدراك الحروف والأصوات، وهو خبر ثان أو البخبر وحده ﴿ومعكم﴾ لغو.

﴿فَاثْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ أفرد الرسول لأنه مصدر وصف به فإنه مشترك بين المرسل والرسالة، قال الشاعر:

لَقَدْ كَدْبَ الوَاشُونَ مَا فُهْتَ عِنْدَهُمْ بِمِسْرِ وَلاَ أَرْسَدُ تُهُمَّمُ بِرَسُولِ ولذلك ثنى تارة وأفرد أخرى، أو لاتحادهما للأخوة أو لوحدة المرسل والمرسل به، أو لأنه أراد أن كل واحد منا.

﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ أي أرسل لتضمن الرسول معنى الإِرسال المتضمن معنى القول، والمراد خلهم ليذهبوا معنا إلى الشام.

﴿ قَالَ أَلَمْ ثُرَبِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِشَتَ فِينَا مِن عُمُرِكِ سِنِينَ ﴿ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلكَنْفِرِينَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

﴿قَالَ﴾ أي فرعون لموسى بعد ما أتياه فقالا له ذلك. ﴿ أَلَمْ نُرَبَكِ فِينَا ﴾ في منازلنا. ﴿ وَلِيداً ﴾ طفلاً سمي به لقربه من الولادة. ﴿ وَلَبِئْتَ فِيمَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴾ قيل لبث فيهم ثلاثين سنة ثم خرج إلى مدين عشر سنين ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ثلاثين، ثم بقي بعد الغرق خمسين.

﴿ وَقَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ ﴾ يعني قتل القبطي، وبخه به معظماً إياه بعدما عدد عليه نعمته، وقرى، فعلتك بالكسر لأنها كانت قتلة بالوكز. ﴿ وَأَلْتَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴾ بنعمتي حتى عمدت إلى قتل خواصي، أو ممن تكفرهم الآن فإنه عليه السلام كان يعايشهم بالتقية فهو حال من إحدى التاءين، ويجوز أن يكون حكماً مبتدأ عليه بأنه من الكافرين بآلهيته أو بنعمته لما عاد عليه بالمخالفة، أو من الذين كانوا يكفرون في دينهم.

﴿قَالَ فَمَلَتُهُمَّا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَنَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّي مُحْكَا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نِشَمَةٌ تَشُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَدَتَ بَنِيَّ إِسْرَتَهِ بَلَ ۞﴾.

﴿قَالَ فَمَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ﴾ من الجاهلين وقد قرىء به، والمعنى من الفاعلين فعل أولي الجهل والسفه، أو من الخاطئين لأنه لم يتعمد قتله، أو من الذاهلين عما يؤول إليه الوكز لأنه أراد به التأديب، أو الناسين من قوله تعالى: ﴿أَنْ تَصْلُ إحداهما﴾.

﴿ وَهَمَ مَلَى مِنْكُمْ لَمُنَا خِفْتَكُمْ فَوَهَبِ لِي رَبِّي حُكُماً ﴾ حكمة. ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ رد أولاً بذلك ما وبخه به قدحاً في نبوته ثم كر على ما عد عليه من النعمة ولم يصرح برده لأنه كان صدقاً غير قادح في دعواه، بل نبه على أنه كان في الحقيقة نقمة لكونه مسبباً عنها فقال.

﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنَّهَا عَلِيَّ أَنْ عَبَّدْت بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أي وتلك التربية نعمة تمنها على ظاهراً، وهي في المحقيقة تعبيدك بني إسرائيل وقصدهم بذبح أبنائهم، فإنه السبب في وقوعي إليك وحصولي في تربيتك. وقيل إنه مقدر بهمزة الإنكار أي أو تلك نعمة تمنها علي وهي ﴿أن عبدت﴾، ومحل ﴿أن عبدت﴾ الرفع على أنه خبر محذوف أو بدل ﴿نعمة﴾ أو الجر بإضمار الباء أو النصب بحذفها. وقيل تلك إشارة إلى خصلة شنعاء

مبهمة و ﴿أَنْ عَبِدْتَ﴾ عَطْف بيانها والمعنى: تعبيدك بني إسرائيل نعمة ﴿تَمنها﴾ علي، وإنما وحد الخطاب في تمنها وجمع فيما قبله لأن المنة كانت منه وحده، والخوف والفرار منه ومن ملئه.

﴿فَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَّبُّ الْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّأً إِن كُنْمَ مُوقِينِنَ ۞ قَالَ لِمَنْ حَوْلِهُ أَلَا تَسَقِّمُونَ ۞﴾ .

﴿قَالَ فِرْعَونُ وَمَا رَبُ المَعَالَمِينَ﴾ لما سمع جواب ما طعن به فيه ورأى أنه لم يرعو بذلك شرع في الاعتراض على دعواه فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسل.

﴿قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ عرفه بأظهر خواصه وآثاره لما امتنع تعريف الأفراد إلا بذكر الخواص والأفعال وإليه أشار بقوله:

﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾ أي إن كنتم موقنين الأشياء محققين لها علمتم أن هذه الأجرام المحسوسة ممكنة لتركبها وتعددها وتغير أحوالها، فلها مبدىء واجب لذاته وذلك المبدىء لا بد وأن يكون مبدأ لسائر الممكنات ما يمكن أن يحس بها وما لا يمكن وإلا لزم تعدد الواجب، أو استغناء بعض الممكنات عنه وكلاهما محال ثم ذلك الواجب لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية لامتناع التعريف بنفسه وبما هو داخل فيه لاستحالة التركيب في ذاته.

﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ﴾ جوابه سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعاله، أو يزعم أنه ﴿وبِ السموات﴾ وهي واجبة متحركة لذاتها كما هو مذهب الدهرية، أو غير معلوم افتقارها إلى مؤثر.

﴿فَالَ رَئِكُمْ وَرَبُّ مَابَآبِكُمُ ٱلأَزَايِنَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُّ الَّذِينَ أَرْسِلَ الِنَكُرُ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ الْسَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّأَ إِن كُنُتُمْ تَمْقِلُونَ ۞﴾ .

﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأَوْلِينَ﴾ عدولاً إلى ما لا يمكن أن يتوهم فيه مثله ويشك في افتقاره إلى مصور حكيم ويكون أقرب إلى الناظر وأوضح عند التأمل.

﴿قَالَ إِنَّ رَسُولُكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ اسأله عن شيء ويجيبني عن آخر، وسماه رسولاً على السخرية.

﴿قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ تشاهدون كل يوم أنه يأتي بالشمس من المشرق ويحركها على مدار غير مدار اليوم الذي قبله حتى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع تنتظم به أمور الكائنات. ﴿إِنْ كُنتُمْ تَمْفِلُونَ﴾ إن كان لكم عقل علمتم أن لا جواب لكم فوق ذلك لاينهم أولاً، ثم لما رأى شدة شكيمتهم خاشنهم وعارضهم بمثل مقالهم.

﴿قَالَ لَهِنِ الْتَخَدَّتَ إِلَيْهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أَوْلُو حِشْتُكَ بِشَيْءٍ شَبِينِ ۞﴾.

﴿قَالَ لَئِنِ الْمَعَانَد المحجوج، واستدل به على ادعائه الألوهية وإنكاره الصانع وأن تعجبه بقوله ﴿الا وهكذا ديدن المعاند المحجوج، واستدل به على ادعائه الألوهية وإنكاره الصانع وأن تعجبه بقوله ﴿الا تستمعون﴾ من نسبة الربوبية إلى غيره، ولعله كان دهرياً اعتقد أن من ملك قطراً أو تولى أمره بقوة طالعه استحق العبادة من أهله، واللام في ﴿المسجونين﴾ للعهد أي ممن عرفت حالهم في سجوني فإنه كان يطرحهم في هوة عميقة حتى يموتوا ولذلك جعل أبلغ من لأسجنك.

﴿قَالَ أُولَوْ جِنْتُكَ بِشَيءٍ مُبِينٍ﴾ أي أتفعل ذلك ولو جئتك بشيء يبين صدق دعواي، يعني المعجزة فإنها

الجامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته والدلالة على صدق مدعي نبوته، فالواو للحال وليها الهمزة بعد حذف الفعل.

﴿ قَالَ فَأْتِ بِدِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِفِينَ ۞ فَأَلْفَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُمْبَانٌ تُبِينٌ ۞ وَنَزَعَ بَدَمُ فَإِذَا هِى بَيْمً فَإِذَا هِي

﴿قَالَ فَاثْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في أن لك بينة أو في دعواك، فإن مدعي النبوة لا بُدُّ له من حجة.

﴿ فَٱلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُغَيَانٌ مُبِينٌ ﴾ ظاهر ثعبانيته واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فانثعب إذا فجرته فانفجر.

﴿ وَنَرَعَ يَلَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلتَّاظِرِينَ﴾ روي أن فرعون لما رأى الآية الأولى قال فهل غيرها، فأخرج يده قال فما فيها فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق.

﴿ قَالَ اِلْمَلَا حَوْلَتُهُ إِنَّ هَلَا لَسَنِيرٌ عَلِيتٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُغْرِيتَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ. فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ ﴾.

﴿ قَالَ لِلمَلْإِ حَوْلَهُ ﴾ مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقع الحال. ﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيمٌ ﴾ فائق في علم السحر.

﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِخْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ بهره سلطان المعجزة حتى حطه عن دعوى الربوبية إلى مؤامرة القوم وانتمارهم وتنفيرهم عن موسى وإظهار الاستشعار عن ظهوره واستيلائه على ملكه.

﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَلَنَهُ وَلَيْهَ ۚ فِي ٱلْمَآيِنِ خَشِرِينَ ۞ يَـاْتُوْكِ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِيهِقَنتِ بَوْمٍ مَّعَلُومٍ ۞﴾.

﴿ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ أي أخر أمرهما، وقيل احبسهما. ﴿ وَالْعَتْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ شرطاً يحشرون السحرة.

﴿يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ﴾ يفضلون عليه في هذا الفن وأمالها ابن عامز وأبو عمرو والكسائي، وقرىء «بكل ساحر».

﴿فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ لما وقت به من ساعات يوم معين وهو وقت الضحى من يوم . لزينة.

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ ۞ لَمَلْنَا نَتَبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ الفَيلِينَ ۞ فَلَمَا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُواْ لِيوْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَا نَحْنُ الْفَيلِينَ ۞ قَالَ نَعْمُ وَلِئَكُمْ إِنَا لَينَ الْمُقَرَبِينَ ۞﴾.

﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَعِمُونَ ﴾ فيه استبطاء لهم في الاجتماع حثاً على مبادرتهم إليه كقول تأبط شراً: 
هَـلُ أَنْـتَ بَـاعِـثُ دِيـئَـادٍ لـحَـاجَـتِـئَـا أَوْ عَـبْـدَ رَبُّ أَخَـا عَـوْنِ بِسن مِـخـرَاقِ
أَى ابعث أحدهما إلينا سريعاً.

﴿لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الغَالِبِينَ﴾ لعلنا نتبعهم في دينهم إن غلبوا والترجي باعتبار الغلبة

المُقتضية للاتباع، ومقصودهم الأصلي أن لا يتبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة فساقوا الكلام مساق الكناية لأنهم إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام.

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةَ قَالُوا لِفِرْعُونَ أَثِنٌ لَنَا لأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنِ الْغَالِبِينَ ﴾ ﴿قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَهِنَ المُقَرَّبِينَ ﴾ التزم لهم الآجر والقربة عنده زيادة عليه إن غلبوا فإذاً على ما يقتضيه من الجواب والجزاء، وقرىء «نِيم» بالكسر وهما لغتان.

﴿ قَالَ لَمْمُ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنْتُمُ ثُلَقُونَ ۞ فَالْقَوَا حِمَالَتُمْ وَعِصِيتَهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَيَحْنُ الْعَلِيُونَ ۞ فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞﴾.

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلَقُوا مَا لَتُتُمْ مُلْقُونَ﴾ أي بعدما قالوا له ﴿إِما أَن تلقي وإِما أَن نكون نحن الملقين﴾، ولم يرد به أمرهم بالسحر والتمويه بل الإِذن في تقديم ما هم فاعلوه لا محالة توسلاً به إلى إظهار الحق.

﴿فَٱلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنّا لَتَحْنُ الْغَالِبُونَ﴾ أقسموا بعزته على أن الغلبة لهم لفرط اعتقادهم في أنفسهم، أو لإِتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتَى به من السحر.

﴿ فَأَلْقَى مُوسَى مَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ ﴾ تبتلع، وقرأ حفص ﴿ تلقف﴾ بالتخفيف. ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴾ ما يقلبونه عن وجهه بتمويههم وتزويرهم فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى، أو إفكهم تسمية للمأفوك به مبالغة.

﴿ فَٱلْتِينَ ٱلسَّحَرُهُ سَنجِدِينَ ۞ قَالُوٓا مَامَنَا مِرَتِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَتِّ مُوسَىٰ وَهَنُرُونَ ۞﴾.

﴿ فَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِلِينَ ﴾ لعلمهم بأن مثله لا يتأتى بالسحر، وفيه دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق يخيل شيئاً لا حقيقة له، وأن التبحر في كل فن نافع. وإنما بدل الخرور بالإِلقاء ليشاكل ما قبله ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أنفسهم كأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم، وأنه تعالى ألقاهم بما خولهم من التوفيق.

﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْمَالَمِينَ﴾ بدل من «ألقي» بدل الاشتمال أو حال بإضمار قد.

﴿ رَبِّ مُوسَى وَهُرُونَ﴾ إبدال للتوضيح ودفع التوهم والإِشعار على أن الموجب لإِيمانهم ما أجراه على أيديهما.

﴿ قَالَ مَامَنَتُدُ لَهُ فَبَلَ أَنَ عَادَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ لَكِيكُمُ ٱلَّذِى عَلَمَكُمُ النِيْحَرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَّ لَأَعْلِمَنَّ لَيْدِيكُمُ وَأَنْهُلَكُمْ مِنْ خِلَعِي وَلَأَمْدِلِنَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ .

﴿قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ﴾ فعلمكم شيئاً دون شيء ولذلك غلبكم، أو فواعدكم على ذلك وتواطأتم عليه، وأراد به التلبيس على قومه كي لا يعتقدوا أنهم أمنوا عن بصيرة وظهور حق، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وروح "أأمنتم" بهمزتين. ﴿فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ وبال ما فعلتم وقوله: ﴿ لَا يَعْتَدُونَ مَعْلَمُونَ ﴾ وبال ما فعلتم وقوله:

﴿ قَالُوا لَا صَنَيْرٌ لِنَا ۚ إِنَا مُتَقَلِبُونَ ۞ إِنَا سَلَمَٰعُ أَن يَعْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَدِيَنَا ۚ أَن كُنَا ۚ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿قَالُوا لاَ ضَيْرَ﴾ لا ضرر علينا في ذلك. ﴿إِنَّا إِلَى رَبُّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ بما توعدنا به فإن الصبر عليه محاء

للذنوب موجب للثواب والقرب من الله تعالى، أو بسبب من أسباب الموت والقتل أنفعها وأرجاها.

﴿إِنَّا تَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُتَّا﴾ لأن كنا. ﴿أَوْلَ المُؤْمِنِينَ ﴾ من أتباع فرعون، أو من أهل المشهد والجملة في المعنى تعليل ثان لنفي الضمير، أو تعليل للعلة المتقدمة. وقرى • إن كنا • على الشرط لهضم النفس وعدم الثقة بالخاتمة، أو على طريقة المدل بأمره نحو إن أحسنت إليك فلا تنس حقي.

# ﴿ وَأَوْجَنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ۞ .

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي﴾ وذلك بعد سنين أقامها بين أظهرهم يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم الآيات فلم يزيدوا إلا عتواً وفساداً، وقرأ ابن كثير ونافع ﴿أَنْ اسر يعبادي﴾ بكسر النون ووصل الألف من سرى وقرىء قأن سر، من السير. ﴿إِنَّكُمْ مُتُبَعُونَ﴾ يتبعكم فرعون وجنوده وهو علة الأمر بالإسراء أي أسر بهم حتى إذا اتبعوكم مصبحين كان لكم تقدم عليهم بحيث لا يدركونكم قبل وصولكم إلى البحر بل يكونون على أثركم حين تلجون البحر فيدخلون مدخلكم فأطبقه عليهم فأغرقهم.

﴿ فَأَرْسَلَ مِزْعَوْدُ فِي الْمَنَالِينِ خَشِينَ ۞ إِنَّ مَثَوَاتَمْ لَشِرْرِمَةٌ فَلِيلُونَ ۞ وَلِتُهُمْ لَنَا لَفَالِهِلُونَ ۞ وَلِنَا لَجَسِيعُ عَدِدُونَ ۞﴾.

﴿فَأَرْسَلَ فِرْعُونُ﴾ حين أخبر بسراهم. ﴿فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ العساكر ليتبعوهم.

﴿إِنَّ مَوُّلاَءِ لشِرْذِمَةً قَلِيلُونَ﴾ على إرادة القول وإنما استقلهم وكانوا ستماتة ألف وسبعين ألفاً بالإضافة إلى جنوده، إذ روي أنه خرج وكانت مقدمته سبعمائة ألف والشرذمة الطائفة القليلة، ومنها ثوب شراذم لما بلي وتقطع، و ﴿قليلون﴾ باعتبار أنهم أسباط كل سبط منهم قليل.

﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ﴾ لفاعلون ما يغيظنا.

﴿وَإِنَّا لَجَعِيمٌ حَلِرُونَ﴾ وإنا لجمع من عادتنا الحذر واستعمال الحزم في الأمور، أشار أولاً إلى عدم ما يمنع اتباعهم من شوكتهم ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم ووجوب التيقظ في شأنهم حثاً عليه، أو اعتذر بذلك إلى أهل المدائن كي لا يظن به ما يكسر سلطانه، وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان والكوفيون حاذرون والأول للثبات والثاني للتجدد، وقيل الحاذر المؤدي في السلاح وهو أيضاً من الحذر لأن ذلك إنما يفعل حذراً، وقرىء «حادرون» بالدال المهملة أي أقرياء قال:

أُحِبُ السَّبِينَ النَّسُوءَ مِنْ أَجْمَلِ أُمِّهِ وَأَلِيفِضُهُ مِنْ بُغُضِهَا وَهُمَو حَمَادِرٌ أو تامو السلاح فإن ذلك يوجب حدارة في أجسامهم.

﴿ فَأَخَرَهُنَاهُمْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ۞ وَكُنُونٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ كَذَلِكَ وَأَوْرَثُنَهَا بَيَّ إِسْرَةِ بِلَ ۞ فَأَنْتُعُوهُمْ تُشْرِفِينَ ۞﴾.

﴿ فَأَخْرَجْنَاهُمْ ﴾ بأن خلقنا داعية الخروج بهذا السبب فحملتهم عليه. ﴿ مِنْ جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴾ .

﴿وَكُنُوزِ وَمَقَامَ كَرِيمِ﴾ يعني المنازل الحسنة والمجالس البهية.

﴿كَنَلِكَ﴾ مثل ذلك الإخراج أخرجنا فهو مصدر، أو مثل ذلك المقام الذي كان لهم على أنه صفة مقام، أو الأمر كذلك فيكون خبر المحذوف. ﴿وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾.

﴿ فَأَتَّبَعُوهُمْ ﴾ وقرىء «فاتبعوهم». ﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ داخلين في وقت شروق الشمس.

﴿ فَلَمَّا نَرْتَهَا الْجَمْعَانِ فَالَ أَصْحَنْتُ مُوسَى إِنَا لَمُذْرَكُونَ ۞ قَالَ كَلَاَّ إِنَّ مَعِىَ رَقِ سَيَهْدِينِ ۞ فَأَوْجَيْمَا ۗ إِنَى مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب يِعْصَاكَ ٱلْبَحَرُّ فَٱلفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزْلَقَنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞﴾.

﴿ فَلَمَّا تراءى الْجَمْعَانِ ﴾ تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخر، وقرى التراءت الفئتان ا ﴿ قَالَ أَضَحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ لملحقون، وقرى المدركون الذي الشيء إذا تتابع ففني، أي: لمتتابعون في الهلاك على أيديهم.

﴿قَالَ كَلاَ﴾ لن يدركوكم فإن الله وعدكم بالخلاص منهم. ﴿إِنَّ مَمِي رَبِي﴾ بالحفظ والنصرة. ﴿سَيَهْدِينِ﴾ طريق النجاة منهم، روي أن مؤمن آل فرعون كان بين يدي موسى فقال: أين أمرت فهذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون، فقال: أمرت بالبحر ولعلي أومر بما أصنع.

﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ البَحْرَ﴾ بَحر القلزم أو النيل. ﴿فَانْفَلَقَ﴾ أي فضرب فانفلق وصار اثني عشر فرقاً بينها مسالك. ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ كالجبل المنيف الثابت في مقره فدخلوا في شعابها كل سبط في شعب.

﴿وَأَزْلَفْنَا﴾ وقربنا. ﴿ثُمَّ الآخَرِينَ﴾ فرعون وقومه حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم.

﴿ وَأَغِيْنَا مُومَىٰ وَمَن مَمَهُۥ آجَمِينَ ۞ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ ٱكْثَرُهُم تُمْوِمِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لِمُونَ ٱلْعَرِيرُ ٱلرَّحِيمُ ۞﴾ . :

﴿وَأَنْجَنِنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبروا.

﴿ ثُمَّ أَغُرَقْنَا الآخَرِينَ ﴾ بإطباقه عليهم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً﴾ وأية آية. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ وما تنبه عليها أكثرهم إذ لم يؤمن بها أحد ممن بقي في مصر من القبط، وبنو إسرائيل بعد ما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا ﴿لن نؤمن لك حتى ثرى الله جهرة﴾.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ المنتقم من أعدائه. ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ بأوليائه.

﴿ وَآتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِنزَهِيمَ ۞ إِذَ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ. مَا تَمْبُدُونَ ۞ فَالْوَا نَشَبُدُ أَسْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَكِينِ ۞ ﴾ .

﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ ﴾ على مشركي العرب. ﴿ فَبَأَ إِبْرَاهِيمْ ﴾.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَمْبُدُونَ﴾ سألهم ليريهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة.

﴿ فَالُوا نَعْيُدُ أَصْنَاماً فَنَظُلُ لَهَا عَاكِفِينَ﴾ فأطالوا جوابهم بشرح حالهم معه تبجحاً به وافتخاراً، و «نظل» ها هنا بمعنى ندوم. وقبل كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل.

﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَشُنُرُونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَيَهَدَّنَا ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَنْعَلُونَ ۞ ﴾.

﴿ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ ﴾ يسمعون دعاءكم أو يسمعونكم تدعون فحذف ذلك لدلالة. ﴿ إِذْ تَدْعُونَ ﴾ عليه

وقرىء «يسمعونكم» أي يسمعونكم الجواب عن دعائكم ومجيته مضارعاً مع ﴿إذَ﴾ على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها.

﴿ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ ﴾ على عبادتكم لها. ﴿ أَوْ يَضُرُّونَ ﴾ من أعرض عنها.

﴿ قَالُوا يَلُ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو يتوقع منهم ضر أو نفع، والتجؤوا إلى التقليد.

﴿ قَالَ أَفَرَهَ يَتُدُ مَّا كُنتُم تَمَّبُدُونَ ﴿ إِنَّا أَنتُم وَمَانَاؤُكُمُ ٱلأَفْلَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴾.

﴿قَالَ أَقْرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْيُدُونَ﴾ ﴿أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُم الأَقَدَمُونَ﴾ فإن التقدم لا يدل على الصحة ولا ينقلب به الباطل حقاً.

﴿فَإِنَّهُمْ عَدُو لِي ﴾ يريد أنهم أعداء لعابديهم من حيث إنهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر الرجل من جهة عدوه، أو إن المغري بعبادتهم أعدى أعدائهم وهو الشيطان، لكنه صور الأمر في نفسه تعريضاً لهم فإنه أنفع في النصح من التصريح، وإشعاراً بأنها نصيحة بدأ بها نفسه ليكون أدعى إلى القبول، وإفراد العدو لأنه في الأصل مصدر أو بمعنى النسب. ﴿إِلاَّ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ استثناء منقطع أو متصل على أن الضمير لكل معبود عبدوه وكان من آبائهم من عبد الله.

## ﴿ ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُو يَهْدِينِ ۞ وَالَّذِى هُوَ يُقْلِعِنُنِ وَيَسْفِينِ ۞﴾ .

﴿الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ﴾ لأنه يهدي كل مخلوق لما خلق له من أمور المعاش والمعاد كما قال ﴿والذي قدر فهدى﴾ هداية مدرجة من مبدأ إيجاده إلى منتهى أجله يتمكن بها من جلب المنافع ودفع المضار، مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمث من الرحم، ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة والتنعم بلذائذها، والقاء للسببية إن جعل الموصول مبتدأ وللعطف إن جعل صفة رب العالمين فيكون اختلاف النظم لتقدم الخلق واستمرار الهداية وقوله:

﴿وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ﴾ على الأول مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه وكذا اللذان بعده، وتكرير الموصول على الوجهين للدلالة على أن كل واحدة من الصلات مستقلة باقتضاء الحكم.

## ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ۞ وَالَّذِى بُيبِتُنِي ثُمَّ بُمْسِينِ ۞﴾.

﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴾ عطف على ﴿ يطعمني ويسقين ﴾ لأنه من روادفهما من حيث إن الصحة والمرض في الأغلب يتبعان المأكول والمشروب، وإنما لم ينسب المرض إليه تعالى لأن المقصود تعديد النعم، ولا ينتقض بإسناد الإماتة إليه فإن الموت من حيث إنه لا يحس به لا ضرر فيه وإنما لضرر في مقدماته وهي المرض، ثم إنه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب التي تستحقر دونها الحياة الدنيوية وخلاص من أنواع المحن والبليات، ولأن المرض في غالب الأمر إنما يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وبما بين الأخلاط والأركان من التنافي والتنافر، والصحة إنما تحصل باستحفاظ اجتماعها والاعتدال المخصوص عليها قهراً وذلك بقدرة الله العزيز العليم.

﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ﴾ في الآخرة.

## ﴿ وَالَّذِينَ أَلْمَتُمْ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيْتَنِي يَوْرَ الذِيبِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي خُڪُمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِمِينَ ﴾.

﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيتَتِي يَوْمَ الدّينِ ﴾ ذكر ذلك هضماً لنفسه وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر، وطلب لأن يغفر لهم ما يفرط منهم واستغفاراً لما عسى يندر منه من الصغائر، وحمل الخطيئة على كلماته الثلاث: ﴿إِنِّي سقيم ﴾، ﴿بل فعله كبيرهم هذا ﴾، وقوله "هي أختي"، ضعيف لأنها معاريض وليست خطايا.

﴿ رَبِّ هَبُ لِنِي حُكْماً ﴾ كمالاً في العلم والعمل أستعد به لخلافة الحق ورياسة الخلق. ﴿ وَٱلْجِقْنِي وِالصَّالِحِينَ ﴾ ووفقني للكمال في العمل لأنتظم به في عداد الكاملين في الصلاح الذين لا يشوب صلاحهم كبير ذنب ولا صغيره.

﴿ رَاجَعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ وَلَجَعَلَنِي مِن وَرَانَةِ جَنَّةِ ٱلنَّبِيرِ ۞ رَاغْفِرْ لِأَيِّنَّ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِينَ ۞﴾ .

﴿وَاجْمَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الآخَرِينَ﴾ جاهاً وحسن صيت في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين، ولذلك ما من أمة إلا وهم محبون له مثنون عليه، أو صادقاً من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه وهو محمد ﷺ.

﴿وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَفَّةٍ جَنَّةِ النَّعِيمِ﴾ في الآخرة وقد مر معنى الوراثة فيها.

﴿وَاغْفِرْ لِأَبِي﴾ بالهداية والتوفيق للإيمان. ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالَينَ﴾ طريق الحق وإن كان هذا الدعاء بعد موته فلعله كان لظنه أنه كان يخفي الإيمان تقية من نمرود ولذلك وعده به، أو الأنه لم يمنع بعد من الاستغفار للكفار.

﴿ وَلَا تُخْذِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالُّ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَنَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ ۞ ﴾.

﴿وَلاَ تُخْزِني﴾ بمعاتبتي على ما فرطت، أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض الوراث، أو بتعذيبي لخفاء العاقبة وجواز التعذيب عقلاً، أو بتعذيب والدي، أو ببعثه في عداد الضالين وهو من الخزي بمعنى الهوان، أو من الخزاية بمعنى الحياء ﴿يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ الضمير للعباد لأنهم معلومون أو لـ ﴿الضالينِ﴾.

﴿ يَوْمَ لاَ يَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونٌ ﴾ ﴿ إِلاَّ مَنْ أَتَى الله بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ أي لا ينفعان أحداً إلا مخلصاً سليم القلب عن الكفر وميل المعاصي وسائر آفاته، أو لا ينفعان إلا مال من هذا شأنه وبنوه حيث أنفق ماله في سبيل البر، وأرشد بنيه إلى الحق وحثهم على الخير وقصد بهم أن يكونوا عباد الله مطيعين شفعاء له يوم القيامة. وقيل الاستثناء مما دل عليه المال والبنون أي لا ينفع غنى إلاَّ غناه. وقيل منقطع والمعنى لكن سلامة ﴿ من أتى الله بقلب سليم ﴾ تنفعه.

﴿ وَأَزْلِفَتِ ٱلْحَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَمُزْيَتِ ٱلْجَحِمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِبَلَ لَمَّمْ أَيْنَ مَا كُنتُدْ نَصَبُكُونُ ۞ مِن دُونِ اللَّهِ حَلْ يَصُمُونَكُمْ أَوْ يَنْصِرُونَ ۞﴾.

﴿وَأَزْلِفَتِ الجُّنَّةُ لِلمُتَّقِينَ﴾ بحيث يرونها من الموقف فيتبجحون بأنهم المحشورون إليها.

﴿ وَبُرُزَتِ الجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴾ فيرونها مكشوفة ويتحسرون على أنهم المسوقون إليها، وفي اختلاف الفعلين

ترجيح لجانب الوعد.

﴿ وَقِيلَ لَهُمُ أَين مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ ﴿ مِنْ دُونِ الله ﴾ أين ألهتكم الذين تزعمون أنهم شفعاؤكم. ﴿ هَلُ يَتْصُرُونَكُمْ ﴾ بدفع العذاب عنكم. ﴿ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴾ بدفعه عن أنفسهم لأنهم وآلهتهم يدخلون النار كما قال:

﴿ تُكْذِيكُوا فِيهَا هُمْ وَالْفَانُونَ ۞ وَجُنُودُ إِنْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞﴾.

﴿ فَكُبْكِيُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ﴾ أي الآلهة وعبدتهم، والكبكبة تكرير الكب لتكرير معناه كأن من ألقي في النار ينكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها.

﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسَ﴾ متبعره من عصاة الثقلين، أو شياطينه. ﴿أَجَمَعُونَ﴾ تأكيد للـ ﴿جنود﴾ إن جعل مبتدأ خبره ما بعده أو للضمير و ﴿ما﴾ عطف عليه وكذا الضمير المنفصل وما يعود إليه في قوله:

﴿ فَالْوَا وَهُمْ فِيهَا يَغْتَصِمُونٌ ۞ تَاقَهِ إِن كُنَّا لَغِي ضَلَالِ ثُبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمُ بِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾.

﴿قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ﴾ ﴿قَالله إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلاَكِ مُبِينٍ﴾ على أن الله ينطق الأصنام فتخاصم العبدة ويؤيده الخطاب في قوله:

﴿إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبُ الْعَالَمِينَ﴾ أي في استحقاق العبادة، ويجوز أن تكون الضمائر للعبدة كما في ﴿قالوا﴾ والخطاب للمبالغة في التحسر والندامة، والمعنى أنهم مع تخاصمهم في مبدأ ضلالهم معترفون بانهماكهم في الضلالة متحسرون عليها.

﴿وَمَا أَضَلُنَا ۚ إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَا لَنَا مِن شَنِعِينَ ۞ وَلَا صَدِينِ خَبِيمٍ ۞ فَلَو أَنَّ لَنَ بَنَ الْمُؤْمِينِنَ ۞﴾.

﴿ وَمَا أَضَلَّنَا إِلاَّ المُجْرِمُونَ ﴾ ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴾ كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء.

﴿وَلاَ صَدِيقِ حَمِيم﴾ إِذِ الأَخِلاَء يومئذ بعضهم لبعض عدو إِلاَّ المتقين، أو فما لنا من شافعين ولا صديق ممن نعدهم شفعاء وأصدقاء، أو وقعنا في مهلكة لا يخلصنا منها شافع ولا صديق، وجمع الشافع ووحد الرصديق﴾ الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء، أو لإطلاق الرصديق﴾ الواحد يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء، أو لإطلاق الرصديق﴾ على الجمع كالعدو لأنه في الأصل مصدر كالحنين والصهيل.

﴿ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ ﴾ تمن للرجعة أقيم فيه «لو» مقام ليت لتلاقيهما في معنى التقدير، أو شرط حذف خوابه. ﴿ فَتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ جواب التمني أو عطف على ﴿كرة﴾ أي: لو أن لنا أن نكر فنكون من المؤمنينَ.

# ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ تُؤْمِينَ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُونَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞﴾.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ أي فيما ذكر من قصة إبراهيم. ﴿لآية﴾ لحجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها ويعتبر، فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقرير، يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه لما فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها وحسن دعوته للقوم وحسن مخالقته معهم وكمال إشفاقه عليهم وتصور الأمر في نفسه، وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاً وإيقاظاً لهم ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول. ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أكثر قومه. ﴿مُؤْمِنِينَ﴾ به. ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ ﴾ القادر على تعجيل الانتقام. ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ بالإِمهال لكي يؤمنوا هم أو أحد من ذريتهم.

﴿ كُنَّبَتْ فَوْمُ نُوجِ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمُّ اَخُولُمْ نُوحُ أَلَا نَنْقُونَ ۞ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَاتَقُواْ اللّهَ وَالْطِيعُونِ ۞﴾.

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ المُرْسَلِينَ﴾ الـ ﴿قوم﴾ مؤنثة ولذلك تصغر على قويمة وقد مر الكلام في تكذيبهم المرسلين.

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخْوِهُمْ نُوحٌ﴾ لأنه كان منهم. ﴿ أَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ الله فتتركوا عبادة غيره.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ مشهور بالأمانة فيكم.

﴿فَاتَّقُوا اللهِ وَأَطِيعُونِ﴾ فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لله سبحانه.

﴿وَيَمَا ۚ اَسۡعَلَٰكُمۡ عَلَیْهِ مِنۡ لَجَرٍّ لِذَ لَجَرِیَ ۚ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَالْتَلُو اللَّهَ وَلَطِيعُونِ ۞ ۞ قَالُوٓا اَنْوَینُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ۞﴾.

﴿وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ على ما أنا عليه من الدعاء والنصح. ﴿مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ العَالَمِينَ﴾.

﴿فَاتَقُوا الله وَأَطِيعُونِ﴾ كوره للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته وحسم طمعه على وجوب طاعته فيما يدعوهم إليه فكيف إذا اجتمعا، وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص بفتح الياء في ﴿أَجْرِيَ﴾ في الكلمات الخمس.

﴿قَالُوا أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَبْعَكَ الأَرْذُلُونَ﴾ الأقلون جاهاً ومالاً جمع الأرذل على الصحة، وقرأ يعقوب «وأتباعك» وهو جمع تابع كشاهد وأشهاد أو تبع كبطل وأبطال، وهذا من سخافة عقلهم وقصور رأيهم على الحطام الدنيوية، حتى جعلوا اتباع المقلين فيها مانعاً عن اتباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه ودليلاً على بطلانه، وأشاروا بذلك إلى أن اتباعهم ليس عن نظر وبصيرة وإنما هو لتوقع مال ورفعة فلذلك:

﴿قَالَ وَمَا عَلِيمَ بِمَا كَانُوا يَسْمَلُونَ ﷺ إِنْ حِسَائِهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﷺ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُتْوِمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ شُبِينٌ ۞﴾.

﴿قَالَ وَمَا عِلْمِي مِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ إنهم عملوه إخلاصاً أو طمعاً في طعمة وما عليَّ إلا اعتبار الظاهر. ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلاَّ عَلَى رَبِّي﴾ ما حسابهم على بواطنهم إلا على الله فإنه المطلع عليها. ﴿لَوْ تَشْعُرُونَ﴾ لعلمتم ذلك ولكنكم تجهلون فتقولون ما لا تعلمون.

﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ جواب لما أوهم قولهم من استدعاء طردهم وتوقيف إيمانهم عليه حيث جعلوا اتباعهم المانع عنه وقوله:

﴿إِنَّ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ كالعلة له أي ما أنا إلا رجل مبعوث لإنذار المكلفين عن الكفر والمعاصي سواء كانوا أعزاء أو أذلاء فكيف يليق بي في طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء، أو ما عليَّ إلا إنذاركم إنذاراً بيناً بالبرهان الواضح فلا عليَّ أن أطردهم لاسترضائكم.

﴿ قَالُوا لَهِن لَرْ تَنتَهِ بَنتُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُوبِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ فَرِينَ كَذَّبُونِ ۞ فَافْلَحَ بَيْنِ وبيسهمَ فَتَمَّا وَيَجَنِي وَمَن مَّهِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞﴾. ﴿ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتُهِ يَا نُوحُ ﴾ عما تقول. ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ المَرْجُومِينَ ﴾ من المشتومين أو المضروبين بالحجارة.

﴿قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَلَّمُونِ ﴾ إظهاراً لما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق لا تخويفهم له واستخفافهم عليه.

﴿ فَاقْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ فَتْحَاً﴾ فاحكم بيني وبينهم من الفتاحة. ﴿ وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾ منْ قصدهم أو شؤم عملهم.

﴿ فَأَخِيَنَهُ وَمَن مَّعَمُ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ إِنَّ أَغَرَقَنَا بَعَدُ ٱلْبَافِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْآيَةٌ وَمَا كَانَ ٱكْتَمْهُم تُمْوِمِينَ ﴿ وَلِنَ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْمَزِيرُ ٱلرِّحِيمُ ﴾ .

﴿ فَٱلْنَجِينَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الفُلْكِ المَشْحُونِ ﴾ المملوء.

﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ﴾ بعد إنجائه. ﴿ الْبَاتِينَ ﴾ من قومه.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ شاعت وتواترت. ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ .

﴿ كُذَبِّتَ عَادُ ٱلْمُرْمَلِينَ ۚ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَقُونَ ۚ إِنِّ لَكُوْ رَسُولُ أَمِينٌ ۚ أَنْ قَالَ اللَّهَ وَأَلِمُ اللَّهُ عَالَمُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿كُذِّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ أنثه باعتبار القبيلة وهو في الأصل اسم أبيهم.

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَّ تَتَّقُونَ﴾ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ آمِينٍ﴾ ﴿فَاتَّقُوا الله وَأَطِيمُونَ﴾ .

﴿﴿ وَمَا أَشَنَاكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَهِرٍّ إِنْ أَهْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَيْبِينَ ﴿ اللَّهُ

﴿وَمَا أَسْتَلُكُمْ مَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ مَلَى رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ تصدير القصص بها دلالة على أن البعثة مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى ثوابه ويبعده عن عقابه، وكان الأنبياء متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض الثفاريع مبرئين عن المطامع الدنيثة والأغراض الدنيوية.

﴿ أَنَتَنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ مَايَةً مَتَثُونَ ﴿ وَتَشَيْدُونَ مَسَسَاغٍ لَعَلَكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشَتُم بَطَشَتُمُ عَلَيْكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشَتُم بَطَشَتُم عَلَيْنُونَ ﴾ .

﴿ ٱتَّبَنُونَ بِكُلِّ رَبِعِ ﴾ بكل مكان مرتفع، ومنه ربع الأرض لارتفاعها. ﴿ آيَةً ﴾ علماً للمارة. ﴿ تَغَبُّلُونَ ﴾ ببنائها إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها أو بروج الحمام، أو بنياناً يجتمعون إليه للعبث بمن يمر عليهم، أو قصوراً يفتخرون بها.

﴿ وَتَشْخِذُونَ مَصَائِعَ ﴾ مآخذ الماء وقيل قصوراً مشيدة وحصوناً. ﴿لَعَلَّكُمْ تَخُذُونَ ﴾ فتحكمون بنيانها.

﴿وَإِذَا بَطَشْتُمْ﴾ بسيف أو سوط. ﴿بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ متسلطين غاشمين بلا رأفة ولا قصد تأديب ونظر في عاقبة.

﴿ فَاتَّقُوا الله ﴾ بترك هذه الأشياء. ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ فيما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم.

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِينَ آمَدُكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ آمَذُكُم بِأَمْسَمِ وَيَدِينَ ﴿ وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴾ إنّ آخَافُ عَلَيْكُمْ

عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَاتَقُوا الَّذِي أَمَدُكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴾ كرره مرتباً على إمداد الله تعالى إياهم بما يعرفونه من أنواع النعم تعليلاً وتنبيهاً على الرعد عليه بدوام الإمداد والوعيد على تركه بالإنقطاع، ثم فصل بعض تلك النعم كما فصل بمض مساويهم المدلول عليها إجمالاً بالإنكار في ﴿ الا تتقون﴾ مبالغة في الإيقاظ والحث على التقوى فقال.

﴿ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَام وَيَنِينَ ﴾ ﴿ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴾ ثم أوعدهم فقال.

﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَلَماتَ يَوْم عَظِيمِ﴾ في الدنيا والآخرة، فإنه كما قدر على الإِنعام قدر على الانتقام.

﴿ قَالُواْ سَوَاتًا مَلِيَنَا ۚ أَرْعَظُتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَعِظِيرَ ﴾ إن حَدَّا إِلَّا خُلُقُ ٱلأَوْلِينَ ﴿ وَمَا غَشُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ مَكَذَّبُوهُ عَالْمَلَكُنْهُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِمَةً وَمَا كَانَ ٱكْتُرُهُم ثُمُونِينَ ﴾.

﴿ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الوَاعِظِينَ ﴾ فإنا لا نرعوي عما نحن عليه، وتغيير شق النفي عما تقتضيه المقابلة للمبالغة في قلة اعتدادهم بوعظه.

﴿إِن هَذَا إِلاَّ خَلَق الأَوْلِينَ ﴾ ما هذا الذي جئتنا به إلا كذب الأوليين، أو ما خلقنا هذا إلا خلقهم نحيا ونموت مثلهم ولا بعث ولا حساب، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة ﴿خلق الأولين ﴾ بضمتين أي ما هذا الذي جئت به إلا عادة الأولين كانوا يلفقون مثله، أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين وعادتهم ونحن بهم مقتدون، أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة قديمة لم تزل الناس عليها.

﴿ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ على ما نحن عليه.

﴿ فَكَتُلْبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ ﴾ بسبب التكذيب بريح صرصر. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَّيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَمُوَ الْمَزِيرُ الزَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ فَعُودُ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمْ آخُوهُمْ صَلِيحُ أَلَا نَنَقُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ .

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيرُ الرَّحِيمُ \* كَذَّبَتَ ثَمُوهُ الْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلاَ تَتَّقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ \* فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ ﴾ .

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿أَتْتُرَكُونَ فِيمَا هَا هُنَا آمِنِينَ﴾ إنكار لأن يتركوا كذلك أو تذكير للنعمة في تخلية الله إياهم وأسباب تنعمهم آمنين ثم فسره بقوله:

﴿ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴾ .

﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْمُهَا هَضِيمٌ ﴾ لطيف لين للطف النمر، أو لأن النخل أنثى وطلع إناث النخل ألطف وهو ما يطلع منها كنصل السيف في جوفه شماريخ القنو، أو متدل منكسر من كثرة الحمل، وإفراد الرنخل ﴾ لفضله على سائر أشجار الجنات أو لأن المراد بها غيرها من الأشجار.

﴿ وَتَنْجِتُونَ مِنَ الْجِمَالِ بُمُونَا فَرِمِينَ ۞ فَاتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيقُونِ ۞ وَلَا تُطِيعُوا أَمْنَ الشَّرِفِينَ ۞ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْدَرْضِ وَلَا يُصْلِيحُونَ ۞﴾ .

﴿ وَتُنْجِئُونَ مِنَ الجِبَالِ بُيُومًا قَارِهِينَ ﴾ بطرين أو حاذقين من الفراهة وهي النشاط، فإن الحاذق يعمل

بنشاط وطيب قلب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو «فرهين» وهو أبلغ من «فارهين».

﴿فَاتَقُوا اللهِ وَأَطِيعُونِ﴾ ﴿وَلاَ تُطِيعُوا أَمْرَ المُسْرِفِينَ﴾ استعير الطاعة التي هي انقياد الأمر لامتثال الأمر، أو نسب حكم الآمر إلى أمره مجازاً.

﴿ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ وصف موضح لإسرافهم ولذلك عطف: ﴿ وَلاَ يُصْلِحُونَ ﴾ على يفسدون دلالة على خلوص فسادهم.

﴿ قَالُوٓا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَخِّينَ ﴿ مَا أَنَّ إِلَّا بَشُرٌّ مِثْلُنَا فَأْتِ بِنَاتِةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ﴿ ﴿

﴿قَالُوا إِنُّمَا أَلْتَ مِنَ المُسَحّرِينَ﴾ الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقلهم، أو من ذوي السحر وهي الرئة أي من الأناسي فيكون ﴿مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرّ مِثْلُمَا﴾ تأكيداً له. ﴿فَائْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في دعواك.

﴿ قَالَ هَلَاهِ مَافَةٌ لَمَا يَبْرُبُ وَلَكُر يِبْرُبُ بَوْمِ مَعْلُومِ ﴿ وَلَا نَسُوْهَا بِمُوتُو فَبَأَخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ وَلَا نَسُوْهَا بِمُوتُو فَبَأَخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ﴿ وَلَا نَسُوْهَا فَأَصْبَحُواْ نَلِيمِينَ ﴿ وَالْمَائِمُ مُنْ الْمَذَابُ إِنَّ فِي ذَاكِكَ لَآكِمَ ۚ وَمَا كَانَ أَكُمُهُم مُنْوَمِينِنَ ﴾ .

﴿قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ﴾ أي بعدما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها. ﴿لَهَا شِرْبٌ﴾ نصيب من الماء كالسقي والقيت للحظ من السقي والقوت وقرىء بالضم. ﴿وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾ فاقتصروا على شربكم ولا تزاحموها في شربها.

﴿ وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ ﴾ كضرب وعقر. ﴿ فَيَأْخَذَكُمْ عَذَّابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ عظم اليوم لعظم ما يحل فيه، وهو أبلغ من تعظيم العذاب.

﴿ فَمَقَرُوهَا ﴾ أسند العقر إلى كلهم لأن عاقرها إنما عقرها برضاهم ولذلك أخذوا جميعاً. ﴿ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ ﴾ على عقرها خوفاً من حلول العذاب لا توبة، أو عند معاينة العذاب ولذلك لم ينفعهم.

﴿فَأَخَذَهُمُ الْمَذَابُ﴾ أي العذاب الموعود. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ في نفي الإيمان عن أكثرهم في هذا المعرض إيماء بأنه لو آمن أكثرهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب، وأن قريشاً إنما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم.

﴿ وَإِذَ رَيَّكَ لَهُوَ الْمَرْمِنُ الرَّحِيمُ ﴿ كَذَبَتْ فَتَمْ لُولِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذَ قَالَ لَمَمْ أَخُوهُمْ لُولًا أَلَا نَنْفُنَ ﴾ إِذَ كَانَ مَنْمُ أَخُونُ الْمَرْسَلِينَ ﴿ إِذَ كَانَ مَنْهُ أَخِيلُ إِلَا عَلَى رَبِ ﴾ إِذَ كَانَ مَنْهُ أَخِيلُ أَبِينًا إِنَّا عَلَى رَبِ الْمَنْمِينَ ﴿ وَمَنْدُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْوَبِكُمْ بَلَ أَشَمْ فَرَمُ عَادُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزَوْبِكُمْ بَلَ أَشَمْ فَرَمُ عَادُونَ ﴾ .

﴿ وَإِنْ رَبِّكَ لَهُوَ الْمَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ ﴿ كَنَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولًا أَيْقِ الْمَوْسَلِينَ ﴾ ﴿ إِنِّي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُونَ ﴾ .

﴿وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿أَتَأْتُونَ الْذَكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ أتأتون من بين من عداكم من العالمين الذكران لا يشارككم فيه غيركم، أو أتأتون الذكران من أولاد آدم مع كثرتهم وغلبة الإِناث فيهم كأنهن قد أعوزنكم، فالمراد بـ ﴿العالمين﴾ على الأول كل من ينكح وعلى الثاني الناس. ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ ﴾ لأجل استمتاعكم. ﴿ وَيُكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكم ﴾ للبيان إن أريد به جنس الإناث، أو للتبعيض إن أريد به العضو المباح منهن فيكون تعريضاً بأنهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنساتهم أيضاً. ﴿ يَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ متجاوزون عن حد الشهوة حيث زادوا على سائر الناس بل الحيوانات، أو مفرطون في المعاصي وهذا من جملة ذاك، أو أحقاء بأن توصفوا بالغدوان لارتكابكم هذه الجريمة.

﴿قَالُواْ لَهِن لَّمْ تَنْسَهِ يَنْفُطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ ٱلمُتَخْرَجِينَ ۞ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِنَ ٱلقالِينَ ۞﴾.

﴿قَالُوا لَئُنَ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ﴾ عما تدعيه أو عن نهينا وتقبيح أمرنا. ﴿لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ﴾ من المنفيين من بين أظهرنا، ولعلهم كانوا يخرجون من أخرجوه على عنف وسوء حال.

﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ القَالِينَ﴾ من المبغضين غاية البغض لا أقف عن الإِنكار عليه بالإِبعاد، وهو أبلغ من أن يقول ﴿ إِنِّي لعملكم﴾ قال لدلالته على أنه معدود في زمرتهم مشهور بأنه من جملتهم.

﴿رَبِّ يَجْنِي وَأَهْلِي مِنَّا يَعْمَلُونَ ۞ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَيينٌ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَنهِينَ ۞﴾.

﴿رَبِّ نَجْنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ﴾ أي من شؤمه وعذابه.

﴿ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلُهُ أَجْمَعِينَ ﴾ أهل بيته والمتبعين له على دينه بإخراجهم من بينهم وقت حلول العذاب بهم.

﴿ إِلاَّ عَجُورَآ﴾ هي امرأة لوط. ﴿ فِي الْغَايِرِينَ﴾ مقدرة في الباقين في العذاب إذ أصابها حجر في الطريق فأهلكها لأنها كانت ماثلة إلى القوم راضية بفعلهم. وقيل كائنة فيمن بقي في القرية فإنها لم تخرج مع لوط.

﴿ثُمُّ مَثَرَنَا ٱلْاَحْمِينَ ﷺ وَأَسْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَرُّ فَسَلَةً مَطَلُ ٱلسُّنَدَيِنَ ﷺ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْاَيَّةُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ تُتَوْمِينَ ﷺ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرِيدُ ٱلرَّحِيمُ ﷺ.

﴿ ثُمُّ مُمَّرْفًا الْآخَرِينَ ﴾ أهلكناهم.

﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً﴾ وقيل أمطر الله على شذاذ القوم حجارة فأهلكهم. ﴿فَسَاءَ مَطَرُ المُنْفَرِينَ﴾ اللام فيه للجنس حتى يصح وقوع المضاف إليه فاعل ساء والمخصوص بالذم محذوف وهو مطرهم.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيْةَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ العَزِيزُ الرّجيمُ﴾.

﴿ كُذَبَ أَصْمَتُ لَتَهَكُمْ المُرْسَلِينَ ۞ إِذَ قَالَ لَمُمّ شُمَيْتُ أَلَا نَقُونَ ۞ إِنَ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞ قَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ لِنَ أَجْرِي إِلّا عَلَى رَبِ الْعَلَمِينَ ۞ ۞ أَقَفُوا الكِيلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُغْسِرِينَ ۞﴾.

﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ الأيكة غيضة تنبت ناعم الشجر يريد غيضة بقرب مدين تسكنها طائفة 
نبعث الله إليهم شعيباً كما بعثه إلى مدين وكان أجنبياً منهم فلذلك قال:

﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلاَّ تَتَقُونَ﴾ ولم يقل أخوهم شعيب. وقيل الأيكة شجر ملتف وكان شجرهم الدوم وهو المقل، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «ليكة» بحذف الهمزة وإبقاء حركتها على اللام وقرئت كذلك مفتوحة على أنها ليكة وهي اسم بلدتهم، وإنما كتبت ها هنا وفي ص بغير ألف اتباعاً للفظ.

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ ﴿فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُونِ﴾ ﴿وَمَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى رَبِّ العْالَمِينَ﴾. ﴿ أَوْفُوا الكَيْلَ﴾ أتموه. ﴿ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ﴾ الناقصين حقوق الناس بالتطفيف.

﴿ وَزِيثُوا بِالفِسْطَاسِ السُّتَقِيمِ ۞ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْبَاآءَهُمْ وَلَا نَمْتُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَاتَّقُوا النَّاسَ أَشْبَاآءَهُمْ وَلَا نَمْتُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَاتَّقُوا الذِّي عَلَيْكُمْ وَالْجِيلَةُ الأَرْلِينَ ۞﴾.

﴿ وَرَثُوا بِالقِسْطَاسِ المُسْتَقِيمِ ﴾ بالميزان السوي، وهو وإن كان عربياً فإن كان من القسط ففعلاس بتكرير العين وإلا ففعلال. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف. ﴿ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ ولا تنقصوا شيئاً من حقوقهم. ﴿ وَلا تَعْقُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾ بالقتل والغارة وقطح الطريق.

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالجِبِّلَّةَ الأَوَّلِينَ ﴾ وذوي الجبلة الأولين يعني من تقدمهم من الخلائق.

﴿ قَالُوا إِنْمَا أَنَ مِنَ ٱلْمُسَخَرِنَ ﴿ فَهُ أَنَ إِلَّا بَشَرٌ يَثْلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِينَ عَلَيْنَا كِمَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِيقِينَ ﴿ فَهِ ﴾ .

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ المُسَحِّرِينَ﴾ ﴿وَمَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ أتوا بالواو للدلالة على أنه جامع بين وصفين متنافيين للرسالة مبالغة في تكذيبه. ﴿وَإِنْ نَظُنُكَ لَمِنَ الكَاذِبِينَ﴾ في دعواك.

﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَا مِنَ السَّمَاءِ﴾ قطعة منها، ولعله جواب لما أشعر به الأمر بالتقوى من التهديد. وقرأ حفص يفتح السين. ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في دعواك.

﴿ قَالَ رَبِيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَابُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ ال

﴿قَالَ رَبِّي أَغْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ وبعذابه منزل عليكم ما أوجبه لكم عليه في وُقته المقدر له لا محالة.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُلَّةِ ﴾ على نحو ما اقترحوا بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام حتى علت أنهارهم وأظلتهم سحابة فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا. ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايةً وَمَا كَانَ أَكْثُوهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ .

﴿ وَإِذَ رَبُّكَ لِهُوَ الْمَرِيرُ الرَّحِيمُ ۞ وَإِنَّهُ لَنَذِيلُ رَبِّ الْعَالِمِينَ ۞ نَزَلَ بِهِ الرُّبُحُ الْأَمِينُ ۞ عَلَى فَلَيكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُسْذِينِةُ ۞ بِلِسَانِ عَرَفِوْ تُمِينِ ۞ وَإِنَّهُ لَغِى نُكُرِ الْأَوْلِينَ ۞﴾.

﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ هذا آخر القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار تسلية لرسول الله وتهديداً للمكذبين به، وإطراد نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الرسل به، واقتراحهم له استهزاء وعدم مبالاة به يدفع أن يقال إنه كان بسبب اتصالات فلكية أو كان إبتلاء لهم لا مؤاخدة على تكذيبهم.

﴿ وَإِنَّهُ لَتَثْرِيلُ رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ ﴿ نَزْلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ ﴾ .

﴿عَلَى قَلْبِكَ ﴾ تقرير لحقية تلك القصص وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد ﷺ، فإن الإخبار عنها ممن لم يتعلمها لا يكون إلا وحياً من الله عز وجل، والقلب إن أراد به الروح فذاك وإن أراد به العضو فتخصيصه، لأن المعاني الروحانية إنما تنزل أولاً على الروح ثم تنقل منه إلى القلب لما بينهما من التعلق، ثم تتصعد منه إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيلة، و ﴿الروح الأمين ﴾ جبريل عليه السلام فإنه أمين الله على وحيه. وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي بتشديد الزاي ونصب ﴿الرُوحَ الأمين ﴾ ﴿لِتَكُونَ مِن المُمْنَائِينَ ﴾ عذاب من فعل أو ترك.

﴿ بِلِسَانِ عَرَبِيٌ مُبِينٍ ﴾ واضح المعنى لئلا يقولوا ما نصنع بما لا نفهمه فهو متعلق بـ ﴿ نُول ﴾ ، ويجوز أن يتعلق بالمنذرين أي لتكون ممن أنذروا بلغة العرب وهم هود وصالح وإسمعيل وشعيب ومحمد عليهم الصلاة والسلام.

﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ وإن ذكره أو معناه لفي الكتب المتقدمة.

﴿ أَوَلَا يَكُن لَمُمْ عَلَيَّا أَن يَعْلَمُمُ عُلَمَتُوا بَنِيَ إِسْرَةِ بَلَ ۞ وَلَوْ نَزَلْتُهُ عَلَى بَعْضِ ٱلأَعْجَدِينُ ۞ فَفَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِدِينَ ۞﴾.

﴿ أَوَ لَمْ يَكُنُ لَهُمْ آيَةً﴾ على صحة القرآن أو نبوة محمد ﷺ. ﴿ أَنْ يَعْلَمَهُ خُلَمًاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ أن يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم وهو تقرير لكونه دليلاً. وقرأ ابن عامر ﴿ تكن﴾ بالتاء و ﴿ آيةٌ ﴾ بالرفع على أنها الاسم والخبر ﴿ لهم ﴾ وأن يعلمه ﴾ بدل ﴿ ولهم ﴾ حال، أو أن الاسم ضمير القصة و ﴿ آية ﴾ خبر ﴿ أن يعلمه ﴾ والجملة خبر تكن.

﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴾ كما هو زيادة في إعجازه أو بلغة العجم.

﴿فَقَرَأَهُ مَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ لفرط عنادهم واستكبارهم، أو لعدم فهمهم واستنكافهم من اتباع العجم، و ﴿الأعجمين﴾ جمع أعجمي على التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة.

﴿ كَتَلِكَ سَلَكُنَـٰهُ فِي قُلُوبِ ٱلنَّجْرِيبِ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِدِ، حَنَّ بَرَوُا ٱلمَذَابَ ٱلأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيهُم بَنَّـٰةً رَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيُقُولُوا مَلَ فَعَنْ شُطَرُونَ ۞ ﴾.

﴿كَذَلِكَ سَلَكُنَاهُ﴾ أدخلناه. ﴿فِي قُلُوبِ المُجْرِمِينَ﴾ والضمير للكفر المدلول عليه بقوله ﴿ما كانوا به مؤمنين﴾ فتدل الآية على أنه بخلق الله، وقيل للقرآن أي أدخلناه فيها فعرفوا معانيه وإعجازه ثم لم يؤمنوا به عناداً.

﴿لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا العَذَابَ الأَلِيمَ ﴾ الملجى، إلى الإيمان.

﴿فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَهُ فَي الدنيا والآخرة. ﴿وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ﴾ بإتيانه.

﴿فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾ تحسراً وتأسفاً.

﴿ اَفِيعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ۞ اَفَـرَيْتَ إِن مَتَّعَنَاهُتَر سِنِينَ ۞ ثُرُّ جَاتَهُمُ مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ۞ مَا اَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُسَتَّعُونَ ۞﴾.

. ﴿ أَفَيِمَذَابِنَا يَشْتَعْجِلُونَ ﴾ فيقولون أمطر علينا حجارة من السماء، ﴿ فَأَتِنا بِمَا تَعِدُنَا ﴾، وحالهم عند نزول العذاب طلب النظرة.

﴿ أَفَرَأَلِتَ إِنْ مَتَّعْتَاهُمْ سِنِينَ﴾ ﴿ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوْعَدُونَ﴾ ﴿مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ﴾ لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول في دفع العذاب وتخفيفه.

﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا شُنْذِرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيةٍ إِلاَّ لَهَا مُنْذِرُونَ ﴾ أنذروا أهلها إلزاما للحجة.

﴿ فِكُونِي ﴾ تذكرة ومحلها النصب على العلة أو المصدر لأنها في معنى الإنذار، أو الرفع على أنها صفة

﴿متدرون﴾ بإضمار ذوو، أو بجعلهم ذكرى لإِمعانهم في التذكرة، أو خبر محذوف والجملة اعتراضية. ﴿وَمَا كُنّا ظَالِمِينَ﴾ فنهلك غير الظالمين، أو قبل الإنذار.

﴿ وَمَا نَنَزَلَتَ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ۞ وَمَا يَلْبَنِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ۞ فَلَا نَنْعُ مَمَ ٱللَّهِ إِلَيْهَا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذِّبِينَ ۞﴾.

﴿ وَمَا تَنَزَّلْتُ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴾ كما زعم المشركون أنه من قبيل ما يلقي الشياطين على الكهنة.

﴿وَمَا يَتْبَغِي لَهُمْ﴾ وما يصح لهم أن يتنزلوا به. ﴿وَمَعَا يَشْتَطِيعُونَ﴾ وما يقدرون.

﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَمْعِ﴾ لكلام الملائكة. ﴿لَمَعْزُولُونَ﴾ لأنه مشروط بمشاركة في صفاء الذات وقبول فيضان الحق والانتقاش بالصور الملكوتية، ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك والقرآن مشتمل على حقائق ومغيبات لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة.

﴿ فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهَ إِلٰهَا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ المُمَلَّبِينَ﴾ تهييج لإزدياد الإخلاص ولطف لسائر المكلفين.

﴿ وَأَنذِرْ عَشِبْرَتِكَ ٱلْأَقْرِبِتِ ۞ وَلَخْفِضْ جَنَامَكَ لِمَنِ الْتَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينِ ۞ فَإِنْ عَصَوْلَهُ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّةٌ بِنَا تَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿وَأَنْدُرْ مَشِيرَتَكَ الْأَقْرِبِينَ﴾ الأقرب منهم فالأقرب فإن الاهتمام بشأنهم أهم. روي أنه لما نزلت صعد الصفا وناداهم فخذاً فخذاً حتى اجتمعوا إليه فقال: «لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلاً أكنتم مصدقيّ» قالوا نعم قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد».

﴿ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبِعَكَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ لين جانبك لهم مستعار من خفض الطاثر جناحه إذا أراد أن ينحط، و ﴿ من ﴾ للتبيين لأن من اتبع أعم ممن اتبع لدين أو غيره، أو للتبعيض على أن المراد ﴿ من المؤمنين ﴾ المشارفون للإيمان أو المصدقون باللسان.

﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ ﴾ ولم يتبعوك. ﴿ فَقُلُ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ مما تعملونه أو من أعمالكم.

﴿ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيــيرِ ۞ ٱلَّذِى يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلَّبُكَ فِى ٱلسَّنجِدِينَ ۞ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّنجِهُ العَلِيدُ ۞﴾ :

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى العَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴾ الذي يقدر على قهر أعداته ونصر أوليائه يكفك شر من يعصيك منهم ومن غيرهم. وقرأ نافع وابن عامر «فتوكل» على الإِبدال من جواب الشرط.

﴿الَّذِي يَرَاكَ حِيْنَ تَقُومُ﴾ إلى التهجد.

﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴾ وترددك في تصفح أحوال المجتهدين كما روي أنه عليه السلام لما نسخ قيام فرض الليل طاف عليه السلام تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة طاعاتهم، فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع بها من دندنتهم بذكر الله وتلاوة القرآن. أو تصرفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع والسجود والقعود إذا أممتهم، وإنما وصفه الله تعالى بعلمه بحاله التي بها يستأهل ولايته بعد وصفه بأن من شأنه قهر أعدائه ونصر أوليائه تحقيقاً للتوكل وتطميناً لقلبه عليه.

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لما تقوله. ﴿الْعَلِيمُ﴾ بما تنويه.

﴿ هُلَ أُنْهِ ثُكُمْ عَلَى مَن تَنَزُّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ تَنَزُّكُ عَلَى كُلِّ أَفَاكٍ أَثِيدٍ ﴿ لِنَا يَلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَخْتُرُهُمْ

#### كَنْنِوْنَ شَنِيْ ﴾.

﴿ مَل أَنْبِتُكُمْ مَلَى مَنْ تَنَوَّلُ الشياطِينَ ﴾ ﴿ تَنَوَّلُ مَلَى كُلِّ أَفَاكِ أَثِيمٍ ﴾ لما بين أن القرآن لا يصح أن يكون مما تنزلت به الشياطين أكد ذلك بأن بين أن محمداً ﷺ لا يصح أن يتنزلوا عليه من وجهين: أحدهما أنه إنما يكون على شرير كذاب كثير الإِثم، فإن اتصال الإِنسان بالغائبات لما بينهما من التناسب والتواد وحال محمد ﷺ على خلاف ذلك. وثانيهما قوله:

﴿ يَلْقُونَ السَمْعَ وَأَكْتُرُهُمْ كَافِبُونَ ﴾ أي الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظنوناً وأمارات لنقصان علمهم، فيضمون إليها على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطابق أكثرها كما جاء في الحديث «الكلمة يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة و لا كذلك محمد على أماك أخبر عن مغيبات كثيرة لا تحصى وقد طابق كلها، وقذ فسر الأكثر بالكل لقوله تعالى: ﴿ كُلُ أَفَاكُ أَلْيَمُ ﴾. والأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم فيما يحكي عن الجني. وقيل الضمائر للشياطين أي يلقون السمع إلى الملأ الأعلى قبل أن يرجموا فيختطفون منهم بعض المغيبات ويوحون به إلى أوليائهم أو يلقون مسموعهم منهم إلى أوليائهم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم إذ يسمعونهم لا على نحو ما تكلمت به الملائكة لشرارتهم، أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم.

﴿ وَالشَّمَرَةُ يَتَّمِعُهُمُ الْمَاثِونَ ﴿ اللَّهُ نَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَاوِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَعَلُونَ ﴾.

﴿ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ وأتباع محمد ﷺ ليسوا كذلك، وهو استثناف أبطل كونه عليه الصلاة والسلام شاعراً وقرره بقوله:

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ﴾ لأن أكثر مقدماتهم خيالات لا حقيقة لها، وأغلب كلماتهم في النسيب بالحرم والغزل والابتهار وتعزيق الأعراض والقدح في الأنساب والوعد الكاذب والإِفتخار الباطل ومدح من لا يستحقه والإطراء فيه، وإليه أشار بقوله:

﴿وَأَلْهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْمَلُونَ ﴾ وكانه لما كان إعجاز القرآن من جهة اللفظ والمعنى، وقد قدحوا في المعنى بأنه مما تنزلت به الشياطين، وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراء تكلم في القسمين وبين منافاة القرآن لهما ومضادة حال الرسول ﷺ لحال أربابهما. وقرأ نافع ﴿يتبعهم﴾ على التخفيف، وقرىء بالتشديد وتسكين العين تشبيها لبعضه بعضاً.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِيلُواْ الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ اللَّهَ كَذِيرًا وَانْتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواً وَسَيَعَلَمُ الَّذِينَ طَلَمُواْ أَقَ مُنقَلَبٍ يَنقَلِمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللهُ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدَما ظُلِمُوا﴾ استثناء للشعراء المؤمنين الدين يكثرون ذكر الله ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على طاعته، ولو قالوا هجوا أرادوا به الانتصار ممن هجاهم ومكافحة هجاة المسلمين كعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت والكمبين، وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان «قل وروح القدس معك». وعن كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال له «اهجهم فوالذي نفسي بيده لهو أشد عليهم من النبل» ﴿وَسَيَعْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَتَعَلِمُونَ ﴾ تهديد شديد لما في سيعلم من الوعيد البليغ وفي الذين ظلموا من الإطلاق والتعميم، وفي أي منقلب ينقلبون أي بعد الموت من الإيهام والتهويل، وقد تلاها أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما حين عهد

إليه، وقرىء «أي منفلت ينفلتون» من الانفلات وهو النجاة والمعنى: أن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا عن عذاب الله وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات.

عن النبي ﷺ "من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وبعدد من كذب بعيسى وصدق بمحمد عليهم الصلاة والسلامة.



#### مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعوى آية

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ إِلنَّهُ الرَّحِيمَ إِ

﴿طَسَّنَ بِلَكَ ءَايَنتُ ٱلْفُرْمَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ۞ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞﴾.

﴿ طَسَ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينِ ﴾ الإِشارة إلى آي السورة، والكتاب المبين إما اللوح المحفوظ وإبانته أنه خط فيه ما هو كائن فهو يبينه للناظرين فيه، وتأخيره باعتباره تعلق علمنا به وتقديمه في الحجر باعتبار الوجود، أو القرآن وإبانته لما أودع فيه من الحكم والأحكام، أو لصحته بإعجازه وعطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على الأخرى وتنكيره للتعظيم. وقرىء ﴿وكِتَابٌ ﴾ بالرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.

﴿ مُدَى وَيُشْرَى لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ حالان من الـ ﴿ آيات ﴾ والعامل فيهما معنى الإِشارة، أو بدلان منها أو خبران أو خبران أو خبران أو خبران أو خبران أو خبران لمحذوف.

﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكُوٰةَ ﴾ الذين يعملون الصالحات من الصلاة والزكاة. ﴿ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ﴾ من تتمة الصلة والواو للحال أو للعطف، وتغيير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته وأنهم الأوحدون فيه، أو جملة اعتراضية كأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة، فإن تحمل المشاق إنما يكون لخوف العاقبة والوثوق على المحاسبة وتكرير الضمير للاختصاص.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَمُمْ أَعْسَلَهُمْ فَهُمْ يَعْسَهُونَ ۞ أُولَئِهِكَ اَلَذِينَ لَمُمْ سُوَّهُ الْعَنَابِ رَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَلِلَكَ لَلْلَقَى الْفُرْيَاتَ مِن لَذَنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ۞﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زَيْتًا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ ﴾ زين لهم أعمالهم القبيحة بأن جعلها مشتهاة للطبع محبوبة للنفس، أو الاعمال الحسنة التي وجب عليهم أن يعملوها بترتيب المثوبات عليها. ﴿فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ عنها لا يدركون ما يتبعها من ضر أو نفع.

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءَ المَذَابِ﴾ كالقتل والأسر يوم بدر. ﴿ وَهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ﴾ أشد الناس خسراناً لفرات المثربة واستحقاق العقوبة.

﴿وَإِنَّكَ لَتُنَقِّى القُرْآنَ﴾ لتؤتاه. ﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَلِيمٍ﴾ أي حكيم وأي عليم، والجمع بينهما مع أن العلم داخل في الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكمة على اتقان الفعل والإشعار بأن علوم القرآن منها ما هي حكمة كالعقائد والشرائع ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار عن المغيبات، ثم شرع في بيان بعض تلك العلوم بقوله:

﴿إِذْ قَالَ مُومَىٰ لِأَهْلِهِۦ إِنِّ مَانَسْتُ نَاكَ سَتَاتِيكُمْ بِنْهَا بِغَنَهِ أَوْ ءَاتِيكُمْ بِشِهَابٍ فَبَسِ لَقَلَكُوْ تَصْطَلُونَ ۖ ۞﴾.

﴿إِذْ قَالَ مُوسَى لأَهْلِهِ إِنِي آتَسْتُ نَاراً﴾ أي اذكر قصته ﴿إِذْ قالَ ﴾ ويجوز أن يتعلق بـ ﴿عليم ﴾ . ﴿سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبْر ﴾ أي عن حال الطريق لأنه قد ضله ، وجمع الضمير إن صحح أنه لم يكن معه غير امرأته لما كنى عنها بالأهل، والسين للدلالة على بعد المسافة والرعد بالإتيان وإن أبطأ . ﴿أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبْسٍ ﴾ شعلة نار مقبوسة ، وإضافة الشهاب إليه لأنه قد يكون قبساً وغير قبس ، ونونه الكوفيون ويعقوب على أن الـ ﴿قبس ﴾ بدل منه أو وصف له لأنه بمعنى المقبوس، والعدتان على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة المترجي في «طه» ، والترديد للدلالة على أنه إن لم يظفر بهما لم يعدم ، أحدهما بناء على ظاهر الأمر أو ثقة بعادة الله تعالى أنه لا يكاد يجمع حرمانين على عبده . ﴿ وَلَمَلَّكُمْ مَصْطَلُونَ ﴾ رجاء أن تستدفئوا بها والصلاء النار العظيمة .

﴿ فَلَمُنَا جَآمَهَا نُودِى أَنَا بُولِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَنْمُوسَىٓ إِنَّهُۥ أَنَا اللَّهُ الْعَرِيْرُ الْمُكِيمُ ۞﴾.

﴿ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَّا اللهُ الهاء للشأن و ﴿ أَنَا اللهُ جَملة مفسرة له، أو للمتكلم و ﴿ أَنَا ﴾ خبره و ﴿ اللهُ بيان له. ﴿ المَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ صفتان لله ممهدتان لما أراد أن يظهره، يريد أنا القوي القادر على ما يبعد من الأوهام كقلب العصاحية الفاعل كل ما أفعله بحكمة وتدبير.

﴿ وَأَلِقَ عَصَالًا فَلَمَا رَمَاهَا تَهَدُّو كَأَنَهَا جَآنٌ وَلَى مُدْيِرًا وَلَرْ بُسُقِبٌ يَسُوسَىٰ لَا نَحَفَ إِنِّ لَا يَعَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَرَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَمِ فَإِنِ غَفُورٌ نَحِيِّمْ ﴿ ﴾ .

﴿وَٱلْقِ عَصَاكَ﴾ عطف على ﴿بورك﴾ أي نودي أن بورك من في النار وأن ألق عصاك، ويدل عليه قوله. ﴿وَأَن أَلَق عصاكُ بعد قوله ﴿وَأَن لِمَا موسى إِنِي أَنَا الله ﴾ بتكرير أن. ﴿فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ ﴾ تتحرك باضطراب. ﴿كَأَنْهَا جَانُ ﴾ حية خفيفة سريعة، وقرىء «جأن» على لغة من جد في الهرب من النقاء الساكنين. ﴿وَلَى مُدْبِراً وَأَنّم مُعَقّبٌ ﴾ ولم يرجع من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار، وإنما رعب لظنه أن ذلك الأمر أريد به ويدل عليه قوله: ﴿إِنّي لاَ يَخَافُ لَدي المُرْسَلُونَ ﴾ أي حين قوله: ﴿إِنّي لاَ يَخَافُ لَدي المُرْسَلُونَ ﴾ أي حين يوحى إليهم من فرط الاستغراق فإنهم أخوف الناس أي من الله تعالى، أو لا يكون لهم عندي سوء عاقبة فيخافون منه.

﴿إِلاَ مَنْ ظَلَم ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ قَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ استثناء منقطع استدرك به ما يختلج في الصدر من نفي الخوف عن كلهم، وفيهم من فرطت منه صغيرة فإنهم وإن فعلوها أتبعوا فعلها ما يبطلها ويستحقون به من الله مغفرة ورحمة فإنه لا يخاف أيضاً، وقصد تعريض موسى بوكزه القبطي. وقيل متصل وثم بدل مستأنف معطوف على محذوف أي من ظلم ثم بدل ذنبه بالتوبة.

﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَمْدِكَ تَخْرُجُ يَنْضَآهُ مِنْ غَيْرِ سُوَوَّ فِي نِشْعِ مَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوَنَ وَفَوْمِدِةً إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَلِيفِينَ ۗ ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَمِنِكَ تَخْرُجُ مَيْضَآهُ مِنْ غَيْرِ سُوَوَّ فِي نِشْعِ مَايَنتٍ إِلَىٰ فِرْعَوَنَ وَفَوْمِدِةً إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَلِيفِينَ ۗ ﴿ وَاللّٰهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنَّا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا عَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُواللَّهُ مِنْ أَنْ أَوْمُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَمْ مِنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا أَنَّ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مِنْ أَنَّا أَنَّا أَلَّا مُنْ أَنَّا فَلْمُعْلَى مِنْ أَنَّا مِنْ أَنَّا مِنْ أَنِي أَنَّا أَنْ مِنْ أَنْ أَنَّا أَنْ أَنَّ مِنْ أَنَّا مِنْ أَنَّا مِنْ أَنَّا مِنْ أَنْ أَنَّا مِنْ أَنَّا مِنْ أَنَّا مِنْ أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا مِنْ أَنَّا أَنَّا أَنَّا مِنْ أَنَّا أَلّا أَنَّا مُنْ أَنَّا أَنْمُ أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَنَّا أَلَّا أَنَّا أَنْ أَنَّا أَنَّا أَنَّا

﴿وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ﴾ لأنه كان بمدرعة صوف لا كم لها. وقيل الجيب القميص لأنه يجاب أي يقطع. ﴿تَخُرُحُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءِ﴾ آفة كبرص. ﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ﴾ في جملتها أو معها على أن التسع هي، الفلق، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والطمسة، والجدب في بواديهم، والنقصان في مزارعهم ولمن عد العصا واليد من التسع أن يعد الأخيرين واحداً ولا يعد الفلق لأنه لم يبعث به إلى فرعون، أو اذهب في تسع آيات على أنه استئناف بالإرسال فيتعلق به. ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُوْمِهِ ﴾ وعلى الأولين يتعلق بنحو مبعوناً أو مرسلاً. ﴿إِنْهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ تعليل للإرسال.

﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَائِنُنَا مُنْصِرَةً قَالُواْ هَٰذَا سِحْرٌ شُبِرِتُ ۞ وَيَعَمَدُواْ بِهَا وَاسْتَبْقَنَنْهَا ۚ انْفُسُهُمْ طْلْمًا وَعُلْزًا فَانْظُــزَ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ الْمُقْسِدِينَ ۞﴾.

﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ آيَاتُنَا﴾ بأن جاءهم موسى بها. ﴿ مُبْصِرَةٌ ﴾ بينة اسم فاعل أطلق للمفعول، إشعاراً بأنها لفرط اجتلائها للأبصار بحيث تكاه تبصر نفسها لو كانت مما يبصر، أو ذات تبصر من حيث إنها تهدي والعمي لا تهتدي فضلاً عن أن تهدي، أو مبصرة كل من نظر إليها وتأمل فيها. وقرىء «مبصرة» أي مكاناً يكثركم فيه التبصر. ﴿ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ واضح سحريته.

﴿وَجَحُدُوا بِهَا﴾ وَكذبوا بها. ﴿وَاسْتَيْقَتُنُهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ وقد استيقنتها لأن الواو للحال. ﴿ظُلْمَا﴾ لأنفسهم. ﴿وَعُلُواً﴾ ترفعاً عن الإيمان وانتصابهما على العلة من ﴿جحدوا﴾. ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِلِينَ﴾ وهو الإغراق في الآخرة.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوْرَدَ وَشُلَيْمَنَنَ عِلْمَا ۖ وَقَالَا الْمُمَدُّدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَتِيرِ مِن عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾ .

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدٌ وَسُلِيَمَانَ عِلْماً﴾ طائفة من العلم وهو علم الحكم والشرائع، أو علماً أي علم. ﴿وَقَالاً الْحَمْدُ اللهِ عَطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أتيا به في مقابلة هذه النعمة كأنه قال: ففعلا شكراً له ما فعلا ﴿وَقَالا الحمد الله عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ المُوْمِنِينَ ﴾ يعني من لم يؤت علماً أو مثل علمهما، وفيه دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل ولم يعتبرا دونه ما أوتيا من الملك الذي لم يؤت غيرهما، وتجريض للعالم على أن يحمد الله تعالى على ما آتاه من فضله وأن يتواضع ويعتقد أنه وإن فضل على كثير فقد فضل عليه كثير.

﴿ وَوَرِينَ سُلَيْمَنَنُ دَاوُرُدُ وَقَالَ يَتَأَيْهَا النَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُونِينَا مِن كُلِّ شَيْءٌ إِنَّ هَلَذَا لِمُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْمُدِينُ ۞ وَحُشِرً لِسُلَيْمَنَ جُمُودُمُ مِنَ آلَجِنِ وَٱلْإِنِسِ وَالطَّلْبِرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞﴾.

﴿ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَالُ ذَاوَدَ ﴾ النبوة أو العلم أو الملك بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه وكانوا تسعة عشر. ﴿ وَوَقَالَ يَا أَيُهَا النَّاسُ عُلْمُنَا مَنْطِقَ الطَيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلُّ شَيِ ﴾ تشهيراً لنعمة الله وتنويها بها ودعاء للناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير وغير ذلك من عظائم ما أوتيه، والنطق والمنطق في المتعلوف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو مركباً وقد يطلق لكل ما يصوت به على التشبيه، أو التبع كقولهم نطقت الحمامة ومنه الناطق والصامت للحيوان والجماد، فإن الأصوات الحيوانية من حيث إنها تتبع كقولهم نظقت الحمامة ومنه الناطق والصامت للحيوان والجماد، فإن الأصوات الحيوانية من حيث إنها تتبعة للتخيلات منزلة منزلة العبارات سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض بحيث يفهمها ما من جنسه،

ولعل سليمان عليه الصلاة والسلام مهما سمع صوت حيوان علم بقوته القدسية التخيل الذي صوته والغرض الذي توخاه به. ومن ذلك ما حكي أنه مر ببلبل يصوت ويترقص فقال: يقول إذا أكلت نصف تمرة فعلى الذيا العفاه، وصاحت فاختة فقال: إنها تقول ليت الخلق لم يخلقوا، فلعله كان صوت البلبل عن شبع وفراغ بال وصياح الفاختة عن مقاساة شدة وتألم قلب، والضمير في ﴿علمنا ﴾ ﴿وأوتينا ﴾ له ولأبيه عليهما الصلاة والسلام أوله وحده على عادة الملوك لمراعاة قواعد السياسة، والمراد ﴿من كل شيه ﴾ كثرة ما أوتي كقولك: فلان يقصده كل أحد ويعلم كل شيء . ﴿إنَّ هذَا لَهُو الفَصْلُ المُبِينُ ﴾ الذي لا يخفى على أحد.

﴿وَحُشِرَ﴾ وجمع ﴿لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِنِّ والإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ يحبسون بحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا.

﴿ حَتَىٰ إِذَا آثَوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَايُّهُمَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَكِيَكُمْ لَا يَمْطِمَنَكُمْ سُلَيْسَنُ وَجُمُونُهُ وَهُمْرَ لَا يَشْمُرُونَ ﴿ لَكُ مَنْبَسَمَ صَاحِكًا مِن قَرِلِهَا وَقَالَ رَبِ أَوْزِعْيْنَ أَنْ أَشْكُرَ يَضْمَنَكَ ٱلَّيْ ٱلْمَسْتَ عَلَ وَعَلَى وَلِدَتَ وَلَنْ أَخْلُ صَمِلِكًا تَرْضَلْهُ وَاذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّمْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ

﴿حَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَى وَادِي النَّمْلِ ﴾ واد بالشأم كثير إلنمل، وتعدية الفعل إليه بـ ﴿على ﴾ إما لأن إتيانهم كان من عال أو لأن المراد قطعه من قولهم: أتى على الشيء إذا أنفده وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا أخريات الوادي. ﴿قَالَتُ نَمْلَةٌ يَا أَيُهَا النَّمْلُ اذْخُلُوا مَسَاكِتُكُمُ ﴾ كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت عنهم مخافة حطمهم فتبعها غيرها فصاحت صيحة نبهت بها ما بحضرتها من النمال فتبعتها، فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم ولذلك أجروا مجراهم مع أنه لا يمتنع أن خلق الله سبحانه وتعالى فيها العقل والنطق. ﴿لاّ يَعْطِهُمُ مُلْيَمَانُ وَجُنُودُهُ لَهِي لهم عن الحطم، والمراد نهيها عن التوقف بحيث يحطمونها كقولهم: لا أرينك ها هنا، فهر استئناف أو بدل من الأمر لا جواب له فإن النون لا تدخله في السعة. ﴿وَهُمُ لاَ يَشْمُرُونَ ﴾ بأنهم يحطمونكم إذ لو شعروا لم يفعلوا كأنها شعرت عصمة الأنبياء من الظلم والإيذاء. وقبل استئناف أي فهم سليمان والقوم لا يشعرون.

﴿ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِنْ قَوْلِها ﴾ تعجباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى مصالحها، وسروراً بما خصه الله تعالى به من إدراك همسها وفهم غرضها ولذلك سأل توفيق شكره. ﴿ وَقَالَ رَبَّ أَوْزِغْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَلَكَ ﴾ أي اجعلني أزع شكر نعمتك عندي، أي أكفه وأرتبطه لا ينفلت عني بحيث لا أنفك عنه، وقرأ البزي وورش بفتح ياء ﴿ أَوْرَعْنِي ﴾ . ﴿ اللَّبِي أَنْهُمْتَ عَلَّي وَعَلَى وَالِدَيّ ﴾ أدرج فيه ذكر والديه تكثيراً للنعمة أو تعميماً لها، فإن النعمة عليه والنعمة عليه يرجع نفعها إليهما سيما الدينية . ﴿ وَأَنْ أَغْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ ﴾ إتماماً للشكر واستدامة للنعمة . ﴿ وَأَدْخِلْنِي بَرْحُمَتِكَ فِي عِبَادِكُ الصَّالِحِينَ ﴾ في عدادهم الجنة .

﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِكَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْعَكَآبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابَا شَكِيبًا أَوْ لَأَذْبَعَنَهُۥ أَوْ لَيَأْتِينِي بِسُلطَنِ مُّبِينِ ۞﴾.

﴿ وَتَقَقَّد الطَّيْرَ ﴾ وتعرف الطير فلم يجد فيها الهدهد. ﴿ فَقَالَ مَا لِي لاَ أَرَى الهُدْهُدَ أَمُ كَانَ مِنَ الغَائبِينَ ﴾ أم منقطعة كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره فقال: ما لي لا أراه، ثم احتاط فلاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول أهو غائب كأنه يسأل عن صحة ما لاح له.

﴿ لَأُعَلَّمُنَّهُ عَلَالِاً شَدِيداً ﴾ كنتف ريشه وإلقائه في الشمس، أو حيث النمل يأكله أو جعله مع ضده في قفص. ﴿ أَوْ لَأَنْبَعْنَهُ لِعتبر به أَبناء جنسه. ﴿ أَوْ لَيَاتَبِنِي بِسُلْطَانِ مُبِينٍ ﴾ بحجة تبين عذره، والحلف في الحقيقة

على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث لكن لما اقتضى ذلك وقوع أحد الأمور الثلاثة ثلث المحلوف عليه بعطفه عليهما، وقرأ ابن كثير أو «ليأتينني» بنونين الأولى مفتوحة مشددة.

﴿ فَمَكَتَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ نَجُطْ بِدِ. وَجِثْنُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ بَقِينِ ۞﴾.

﴿فَمَكَتُ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ زماناً غير مديد يريد به الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه، وقرأ عاصم بفتح الكاف. ﴿فَقَالُ أَحَطُتُ بِمَا لَمْ تُعِطْ بِهِ﴾ يعني حال سبأ، وفي مخاطبته إياه بذلك تنبيه له على أن في أدنى خلق الله تعالى من أحاط علماً بما لم يحط به لتتحاقر إليه نفسه ويتصاغر لديه علمه، وقرى، بإدغام الطاء في التاء بإطباق وبغير إطباق. ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَلٍ﴾ وقرأ ابن كثير برواية البزي وأبو عمرو غير مصروف على تأويل القبيلة أو البلدة والقواس بهمزة ساكنة. ﴿بِنَيْزٍ يَقِينٍ﴾ بخبر متحقق روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج فوافى الحرم وأقام بها ما شاء، ثم توجه إلى اليمن فخرج من مكة صباحاً فوافى صنعاء ظهيرة فأعجبته نزاهة أرضها فنزل بها ثم لم يجد الماء وكان الهدهد رائده لأنه يحسن طلب الماء فتفقده لذلك فلم يجده إذ حلق حين نزل سليمان قرأى هدهداً واقعاً فانحط إليه فتواصفا وطار معه لينظر ما وصف له، ثم رجع بعد العصر وحكى ما حكى، ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك يستكبرها من يعرفها ويستنكرها من ينكرها.

﴿ إِنِّ وَيَمَدَتُ آمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَلُوبَيْتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَيَحَدَثُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّسِي مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْمَدُونَ ۞﴾.

﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ يعني بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان، والضمير لسبأ أو لأهلها. ﴿وَأُوتِيَت مِنْ كُلِّ شَيءٍ﴾ يحتاج إليه الملوك. ﴿وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ عظمه بالنسبة إليها أو إلى عروش أمثالها. وقيل كان ثلاثين ذراعاً في ثلاثين عرضاً وسمكاً، أو ثمانين في ثمانين من ذهب وفضة مكللاً بالجواهر.

﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ كَانهم كانوا يعبدونها. ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ الشيطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ عبادة الشمس وغيرها من مقابح أعمالهم. ﴿فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ ﴾ عن سبيل الحق والصواب. ﴿فَهُمْ لاَ يَهْتَدُونَ ﴾ إليه.

﴿ أَلَا يَسْجُدُواْ بِلَنِهِ ٱلَّذِى يُمْرِجُ ٱلْخَبَّةَ فِي ٱلسَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَمْلَكُ مَا ثُمُنْقُونَ وَمَا تُمْلِئُونَ ۖ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِنَّهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْمَـرْشِ ٱلْمَطِيدِ ۚ ۞﴾.

﴿ أَلاَ يَسْجُدُوا شُهُ فصدهم لئلا يسجدوا أو زين لهم أن لا يسجدوا على أنه بدل من ﴿ أَحمالهم ﴾، أو ﴿ لا يهتدون ﴾ إلى أن يسجدوا بزيادة ﴿ لا ﴾. وقرأ الكسائي ويعقوب ﴿ إلا ﴾ بالتخفيف على أنها للتنبيه ويا للنداء ومناداه محذوف أي: ألا يا قوم اسجدوا كقوله:

وَقَالَتْ أَلاَيَا اسْمَعْ أَعِظْكَ بِحَطَّةٍ ۖ فَقُلْتُ سَمِيعاً فَانْظِقِي وَأَصِيبِي

وعلى هذا صح أن يكون استثنافاً من الله أو من سليمان والوقف على ﴿لا يهتدون﴾، فيكون أمراً بالسجود وعلى الأول ذماً على تركه وعلى الوجهين يقتضي وجوب السجود في الجملة لا عند قراءتها، وقرى «هلا» و «هلا» بقلب الهمزة هاء و «ألا تسجدون» و «هلا تسجدون» على الخطاب. ﴿اللِّّدِي يُخْرِجُ الخَبْءَ في السَّمَواتِ وَالأَرْض وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُمْلِئُونَ ﴾ وصف له تعالى بما يوجب اختصاصه باستحقاق السجود من التفرد بكمال القدرة والعلم حثاً على سجوده ورداً على من يسجد لغيره، و ﴿الحبه ﴾ ما خفي في غيره

وإخراجه إظهاره، وهو يعم إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات النبات بل الإنشاء فإنه إخراج ما في الشيء بالقوة إلى الفعل والإبداع، فإنه إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود ومعلوم أنه يختص بالواجب لذاته. وقرأ حفص والكسائي ﴿ما تخفون وما تعلنون﴾ بالتاء.

﴿ ﴿ الله لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ ﴾ الذي هو أول الأجرام وأعظمها والمحيط بجملتها فبين العظيمين يون.

قَانُطُرُ مَاذَا يَرْمِيعُونَ اللَّهُ مُنتَ مِنَ ٱلكَادِينَ اللَّهِ الْهَبَهِ مَكنَا قَالَقِة إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ
 قَانُطُرُ مَاذَا يَرْمِيعُونَ اللَّهِ .

﴿قَالَ سَنَتْظُرُ﴾ سنعرف من النظر بمعنى التأمل. ﴿أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكَاذِبِينَ﴾ أي أم كذبت والتغيير للمبالغة ومحافظة الفواصل.

﴿ اَذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا قَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ مَنْهُمْ ﴾ ثم تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه. ﴿ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول.

﴿ قَالَتْ يَكَانُمُ ٱلْمَلُؤُا إِنِيَ ٱلْفِي إِنَّا كِنَتُ كُرِمُ ﴿ إِنَّامُ مِن سُلَيْمَنَ وَاِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبِدِ ﴿ اللَّهِ مَالُوا عَلَ وَأَقُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ كُنْ كُرُمُ ﴿ إِنَّا لَهُ مِنْ سُلَيْمَنَ وَانْتُو بِسُمِ اللَّهِ مَا الرَّحْمَنِ ٱلرَّحِبِدِ ﴿ اللَّهِ مَالُوا عَلَ وَأَقُونِ مُسْلِمِينَ ﴾.

﴿ قَالَتْ ﴾ أي بعد ما ألقى إليها. ﴿ يَا أَيُهَا المَلاَ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَيْ كَتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ لكرم مضمونه أو مرسله، أو لأنه كان مختوماً أو لغرابة شأنه إذ كانت مستلقية في بيت مغلقة الأبواب فدخل الهدهد من كوة وألقاه على نحرها بحيث لم تشعر به.

﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ﴾ استثناف كأنه قيل لها ممن هو وما هو فقالت إنه، أي إن الكتاب أو العنوان من سليمان ﴿وَإِنَّهُ﴾ أي وإن المكتوب أو المضمون. وقرىء بالفتح على الإِبدال من ﴿كتاب﴾ أو التعليل لكرمه. ﴿يِسْم اللهِ الرَّحْمِ الرَّحِيمِ﴾.

﴿ أَلاَ تَعْلُو عَلَيْ ﴾ أَن مفسرة أو مصدرية فتكون بصلتها خبر محذوف أي هو أو المقصود أن لا تعلوا أو بدل من ﴿ كتاب ﴾ . ﴿ وَاثْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ مؤمنين أو منقادين، وهذا كلام في غاية الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود، لاشتماله على البسملة الدالة على ذات الصانع تعالى وصفاته صريحاً أو التزاماً، والنهي عن الترفع الذي هو أم الرذائل والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل، وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة الحجة على رسالته حتى يكون استدعاء للتقليد فإن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة من أعظم الدلالة.

﴿ قَالَتْ بَكَأَيُّمُ الْمَلَوُّا أَنْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ فَاطِعَةً أَثَرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ خَنَ أُولُواْ فُوَوْ وَأُولُواْ بَأْسِ شَذِيدِ وَالْفَكُرُ لِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تُأْمُرِينَ ﴿ ﴾ .

﴿قَالَتْ يَا أَيُهَا الْمَلاَ أَنْتُونِي فِي أَمْرِي﴾ أجيبوني في أمري الفتي واذكروا ما تستصوبون فيه. ﴿مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً﴾ ما أبت أمراً. ﴿حَتَّى تَشْهَدُونَ﴾ إلا بمحضركم استعطفتهم بذلك ليمالتوها على الإجابة.

﴿قَالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوْقِ﴾ بالأجساد والعدد. ﴿وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدِ﴾ نجدة وشجاعة. ﴿وَالأَمْرُ إِلَيْكِ﴾ موكول. ﴿فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ﴾ من المقاتلة أو الصلح نطمك ونتبع رأيك.

﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَةٌ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ

مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيْنَةِ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿قَالَتُ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةٌ عنوة وغلبة. ﴿أَفْسَلُوهَا لَا تَرْبِيفُ لَمَا أَحست منهم من الميل إلى المقاتلة بادعائهم القوى الذاتية والعرضية، وإشعار بأنها ترى الصلح مخافة أن يتخطى سليمان خططهم فيسرع إلى إفساد ما يصادفه من أموالهم وعماراتهم، ثم أن الحرب سجال لا تدرى عاقبتها. ﴿وَجَمَلُوا أَعِرَّةَ أَهْلِهَا أَوْلَةٌ ﴾ بنهب أموالهم وتخريب ديارهم إلى غير ذلك من الإهانة والأسر. ﴿وَكَلَلِكَ يَفْمُلُونَ ﴾ تأكيد لما وصفت من حالهم وتخريب عادتهم الثابتة المستمرة، أو تصديق لها من الله عز وجل.

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَةٍ ﴾ بيان لما ترى تقديمه في المصالحة، والمعنى إني مرسلة رسلاً بهدية أدفعه بها عن ملكي. ﴿ وَفَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ المُوسَلُونَ ﴾ من حاله حتى أعمل بحسب ذلك. روي أنها بعثت منذر بن عمرو في وفد وأرسلت معهم غلماناً على زي الجواري وجواري على زي الغلمان، وحُقاً فيه درة عذراء وجزعة معوجة الثقب وقالت: إن كان نبياً ميز بين الغلمان والجواري وثقب الدرة ثقباً مستوياً وسلك في الخرزة خيطاً، فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا عظمة شأنه تقاصرت إليهم نفوسهم، فلما وقفوا بين يديه وقد سبقهم جبريل بالحال فطلب الحق وأخبر عما فيه، فأمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت في الدرة وأمر دودة بيضاء فأخذت الخيط ونفذت في الجزعة، ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الآخرى ثم تضرب به وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية.

﴿ فَلَمَّا جَآهَ سُلِيْمَنَ ۚ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا ٓ ءَاتَىٰنِ؞َ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَاۤ ءَاتَىٰكُمْ بَلَ أَشُر بِهَدِيَّنِكُو نَفَرَحُونَ ۖ ۖ ٱتَجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَاْلِيَنَّهُم بِجُثُورِ لَا قِلَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَتُخْرِجَنَهُمْ مِنْهَاۤ أَذِلَةً وَيْهُمْ صَنِغُرُونَ ۖ ۖ ﴾.

﴿ فَلَمّا جَاءَ سُلَيْمَانَ ﴾ أي الرسول أو ما أهدت إليه وقرى، "فلما جاؤوا". ﴿ قَالَ أَثْمِدُونَنِ بِمَالِ ﴾ خطاب للرسول ومن معه، أو للرسول والمرسل على تغليب المخاطب. وقرأ حمزة ويعقوب بالإدغام وقرى، بنون واحدة وبنونين وحدف الياء. ﴿ فَمَا آتَانِي الله ﴾ من النبوة والملك الذي لا مزيد عليه، وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص بفتح الياء والباقون بإسكانها وبإمالتها الكسائي وحده. ﴿ خَيْرٌ مِمّا آتَاكُمُ ﴾ فلا حاجة لي إلى هديتكم ولا وقع لها عندي. ﴿ بَلُ أَنْتُمْ بِهَدِيْتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴾ لأنكم لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا فتفرحون بما يهدى إليكم حباً لزيادة أموالكم، أو بما تهدونه افتخاراً على أمثالكم، والإضراب عن إنكار الإمداد بالمال عليه وتقليله إلى بيان السبب الذي حملهم عليه، وهو قياس حاله على حالهم في قصور الهمة بالدنيا والزيادة فيها.

﴿ارْجِعْ﴾ أيها الرسول. ﴿إِلَيْهِمْ﴾ إلى بلقيس وقومها. ﴿فَلَنَاتُيَنَّهُمْ بِجُنُودِ لاَ قِبَلَ لَهُمْ بِهَا﴾ لا طاقة الهم بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها وقرىء «بهم». ﴿وَلَنْخُرِجَنَّهُمْ مِنْهَا﴾ من سباً. ﴿أَوْلَةُ﴾ بذهاب ما كانوا فيه من العز. ﴿وَهُمْ صَاهِرُونَ﴾ أسراء مهانون.

﴿ قَالَ يَتَأَيُّمُ ٱلْمَلُؤُا أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينِ أَنَا ءَائِيكَ بِهِ؞ فَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكٌ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيًّ أَمِينٌ ۞﴾.

﴿قَالَ يَا أَيُهَا الْمَلاَ أَيْكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا﴾ أراد بذلك أن يريها بعض ما خصه الله تعالى به من العجائب الدالة على عظم القدرة وصدقه في دعوى النبوة، ويختبر عقلها بأن ينكر عرشها فينظر أتعرفه أم تنكره؟. ﴿قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِعِينَ﴾ فإنها إذا أتت مسلمة لم يحل أخذه إلا برضاها.

﴿قَالَ عِفْرِيتٌ﴾ خبيث مارد. ﴿مِنْ الجنِّ﴾ بيان له لأنه يقال للرجل الخبيث المنكر المعفر أقرانه، وكان اسمه ذكوان أو صخراً. ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ﴾ من مجلسك للحكومة وكان يجلس إلى نصف النهار. ﴿وَإِنِّي عَلَيهِ﴾ على حمله. ﴿لَقَوِيُّ أَمِينَ﴾ لا أختزل منه شيئاً ولا أبدله.

﴿ قَالَ ٱلَّذِى عِندُمُ عِلْمُ مِنَ ٱلْكِنَابِ أَنَا ءَائِكَ بِهِ. قَبْلَ أَن يُرَتَدَ إِلَيْكَ طَرَفُكَ فَلَمَا رَءَاهُ مُسْتَقِرًا عِندُمُ قَالَ هَنذَا مِن فَضَيلِ رَبِّى لِبَبْلُونِيْ ءَأَشْكُرُ أَمَّ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنْنَا يَشْكُرُ لِنَقْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَيْهُ كَرِيمٌ ۖ ۖ ۖ ۖ ۖ ﴿

﴿قَالَ الَّذِي مِنْلَهُ مِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ آصف بن برخيا وزيره، أو الخضر أو جبريل عليهما السلام أو ملك أيده الله به، أو سليمان عليه السلام نفسه فيكون التعبير عنه بذلك للدلالة على شرف العلم وأن هذه الكرامة كانت بسببه والخطاب في: ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يَرْتَدُ إِلْيَكَ طَرْفُكَ﴾ للعفريت كأنه استبطأه فقال له ذلك، أو أراد إظهار معجزة في نقله فتحداهم أولاً ثم أراهم أنه يتأتى له مالا يتأتى لعفاريت الجن فضلاً عن غيرهم، والمراد بـ ﴿الكتاب﴾ جنس الكتب المنزلة أو اللوح، و ﴿آتيك﴾ في الموضعين صالح للفعلية والاسمية، «والطرف» تحريك الأجفان للنظر فوضع موضعه ولما كان الناظر يوصف بإرسال الطرف كما في قوله:

#### وَكُسْتِ إِذَا أَدْسَلْت طَسِرْفَسِكَ رَائِسِهُ لِقَلْبِكَ يَرُما ٱتُعَبَقْكَ الْمَنَاظِرُ

وصف برد الطرف والطرف بالارتداد، والمعنى أنك ترسل طرفك نحو شيء فقبل أن ترده أحضر عرشها بين يذيك، وهذا غاية في الإسراع ومثل فيه. ﴿ فَلَمّا رَآهَ ﴾ أي العرش ﴿ مُسْتَقِراً عِنْدَهُ حاصلاً بين يديه. ﴿ فَالَى الله تعالى ﴿ هَلَا مِنْ فَضْلِ رَبّي ﴾ تفضل به عليّ من غير استحقاق، والإشارة إلى التمكن من إحضار العرش في مدة إرتداد الطرف من مسيرة شهرين بنفسه أو غيره، والكلام في إمكان مثله قد مر في آية «الإسراء». ﴿ لِيَبْلُونِي ٱلْشَكْرُ ﴾ بأن أراه فضلاً من الله تعالى بلا حول مني ولا قوة وأقوم بحقه. ﴿ أَمْ أَكُفُرُ ﴾ بأن أجد نفسي في البين، أو أقصر في أداء مواجبه ومحلها النصب على البدل من الياء. ﴿ وَمَنْ شَكَرَ فَإِتّما يَشْكُرُ لِتَقْسِمِ ﴾ لأنه به يستجلب لها دوام النعمة ومزيدها ويحط عنها عبه الواجب ويحفظها عن وصمة الكفران. ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنْ رَبّي غَنِيْ ﴾ عن شكره. ﴿ كَرِيمٌ ﴾ بالإنعام عليه ثانياً.

﴿قَالَ نَكِرُواْ لَمَا عَرْتَهُمَا نَظُرُ أَنْهَادِى آَرَ نَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهَنَدُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَمَّتَكَنَا عَرْشُكِيْ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَلُونِيَنَا ٱلْمِلْمَرَ مِن قَلِهَا رُكُنا مُشْلِمِينَ ۞﴾.

﴿قَالَ نَكْرُوا لَهَا عَرْشَهَا﴾ بتغيير هيئته وشكله. ﴿نَنْظُرُ﴾ جواب الأمر، وقرىء بالرفع على الاستئناف. ﴿أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ﴾ إلى معرفته أو الجواب الصواب، وقيل إلى الإيمان بالله ورسوله إذا رأت تقدم عرشها وقد خلفته مغلقة عليه الأبواب موكلة عليها الجراس.

﴿ فَلَمَّا جَاءَتُ قِيلَ أَهَكُذَا عَرْشُكِ ﴾ تشبيها عليها زيادة في امتحان عقلها إذ ذكرت عنده بسخافة العقل. ﴿ وَاللَّتَ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ ولم تقل هو هو الاحتمال أن يكون مثله وذلك من كمال عقلها. ﴿ وَأُوتِينَا العِلْمُ مِن قَبْلِهَا وَكُنّا مُسْلِمِينَ ﴾ من تتمة كلامها كأنها ظنت أنه أراد بذلك اختبار عقلها وإظهار معجزة لها فقالت: وأوتينا العلم بكمال قدرة الله وصحة نبوتك قبل هذه الحالة، أو المعجزة مما تقدم من الآيات. وقيل إنه من كلام سليمان عليه السلام وقومه وعطفوه على جوابها لما فيه من الدلالة على إيمانها بالله ورسوله حيث جوزت أن يكون ذلك عرشها تجويزاً غالباً، وإحضاره ثمة من المعجزات التي لا يقدر عليها غير الله تعالى ولا تظهر إلا على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أي وأوتينا العلم بالله وقدرته وصحة ما جاء به من عنده قبلها وكنا منقادين لحكمه ولم نزل على دينه، ويكون غرضهم فيه التحدث بما أنعم الله عليهم من التقدم في ذلك شكراً الله تعالى.

﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيْفِينَ ﴿ فَيَلَ لَمَا اَدْعُلِ الصَّرْخُ فَلَنَا رَاتَهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيَهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّهُ مِن فَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّ طَلَقتُ نَفْيِي وَأَسْلَمَتُ مَعَ سُلَيْمَكَنَ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿ اللّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ اللّٰهِ مِنْ الْعَلْمِينَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

﴿وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ الله ﴾ أي وصدها عبادتها الشمس عن التقدم إلى الإسلام، أو وصدها الله عن عبادتها بالتوفيق للإيمان. ﴿إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴾ وقرىء بالفتح على الإبدال من فاعل صدها على الأول، أي صدها نشؤها بين أظهر الكفار أو التعليل له.

﴿ فِيلَ لَهَا اَدْتَحِلِي الصَّرْحَ ﴾ القصر وقيل عرصة الدار. ﴿ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ﴾ روي أنه أمر قبل قدومها ببناء قصر صحنه من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألقى فيه حيوانات البحر ووضع سريره في صدره فجلس عليه، فلما أبصرته ظنته ماء راكداً فكشفت عن ساقيها. وقرأ ابن كثير برواية قنبل «ساقيها» بالهمز حملاً على جمعه سؤوق وأسؤق. ﴿ قَالَ إِنّهُ ﴾ إن ما تظنينه ماء. ﴿ صَرْحٌ مُمَرَدٌ ﴾ مملس. ﴿ مِنْ قَوْلِيرٌ ﴾ من الزجاج.

﴿قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي﴾ بعبادتي الشمس، وقيل بظني بسليمان فإنها حسبت أنه يغرقها في اللجة. ﴿وَٱسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ﴾ فيما أمر به عباده وقد، اختلف في أنه تزوجها أو زوجها من ذي تبع ملك همدان.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَحَاحًا أَنِ آعَبُدُواْ اللّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَحَانِ يَغْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَنْفُورِ لِمَ شَنْمُجِلُونَ وَالشَّيْنَةِ فَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا شَنْتَغْرُونَ اللّهَ لَمُلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُوا اطْبَرْنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ قَالَ طَتِهِرُكُمْ عِندَ اللّهِ بَلْ أَنْتُدُ قَنْمُ تُفْتَنُونَ ۞﴾.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْتَا إِلَى فَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أَنِ اعْبُدُوا الله ﴾ بأن اعبدوا الله، وقرىء بضم النون على اتباعها الباء. ﴿فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾ ففاجؤوا التفرق والاختصام فآمن فريق وكفر فريق، والواو لمجموع الفريقين.

﴿قَالَ يَا قَوْمٍ لِمَ تَسْتَغْجِلُونَ بِالسَّيْئَةِ﴾ بالعقوية فتقولون اثتنا بما تعدنا. ﴿قَبْلَ الحَسَنَةِ﴾ قبل التوبة فتؤخرونها إلى نزول العقاب فإنهم كانوا يقولون إن صدق إيعاده تبنا حينئذ. ﴿لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللهُ قبل نزوله. ﴿لَمَالُكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ بقبولها فإنها لا تقبل حينئذ.

﴿قَالُوا اطَّيْرُنَا﴾ تشاءمنا. ﴿يِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ﴾ إِذ تتابعت علينا الشدائد، أو وقع بيننا الافتراق منذ اخترعتم دينكم. ﴿قَالَ طَائِرُكُمْ﴾ سببكم الذي جاء منه شركم. ﴿عِنْدَ الله﴾ وهو قدره أو عملكم المكتوب عنده. ﴿يَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾ تختبرون بتعاقب السراء والضراء، والإضراب من بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه.

﴿ وَكَاتَ فِى ٱلْمَدِينَةِ يَسْمَةُ رَهْطٍ يُمْسِدُوكَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنُلَيْسَنَنَهُ وَأَمْـلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ. مَا شَهِـذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ. وَإِنَّا لَصَكِـفُونَ ۞﴾.

﴿وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ﴾ تسعة أنفس، وإنما وقع تمييزاً للتسعة باعتبار المعني، والفرق بينه وبين النفر أنه من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة، والنفر من الثلاثة إلى التسعة. ﴿يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ﴾ أي شأنهم الإِفساد الخالص عن شوب الصلاح. ﴿قَالُوا﴾ أي قال بعضهم لبعض. ﴿تَقَاسَمُوا بِالله﴾ أمر مقول أو خبر وقع بدلاً أو حالاً بإضمار قد. ﴿لَنْبَيْنَتُهُ وَأَهْلُهُ لنباغتن صالحاً وأهله ليلاً. وقرأ حمزة والكسائي بالناء على خطاب بعضهم لبعض، وقرىء بالياء على أن تقاسموا خبر. ﴿فُمْ لَتَقُولُنَ ﴾ فيه القراءات الثلاث. ﴿لِوَلِيهِ لولي دمه. ﴿مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ﴾ فضلاً أن تولينا إهلاكهم، وهو يحتمل المصدر والزمان والمكان وكذا ﴿مهلك ﴾ في قراءة حفص فإن مفعلاً قد جاء مصدراً كمرجع. وقرأ أبو بكر بالفتح فيكون مصدراً. ﴿وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ ونحلف إنا لصادقون، أو والحال ﴿إنّا لصادقون ﴾ فيما ذكرنا لأن الشاهد للشيء غير المباشر له عرفاً، أو لأنا ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم كقولك ما رأيت ثمة رجلاً بل رجلين.

﴿وَيَكُرُواْ مَكُلُ وَمَكَزُنَا مَكُلُ وَهُمْ لَا يَنْفُرُونَ ۞ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ مَكْرِهِمْ ِ النّا دَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمُهُمْ أَجْمَوِينَ ۞﴾ .

﴿ وَمَكَرُوا مَكراً ﴾ بهذه المواضعة. ﴿ وَمَكَرْنَا مَكراً ﴾ بأن جعلناها سبباً لإهلاكهم. ﴿ وَهُمْ لا يَشْمُرُونَ ﴾ بذلك، روي أنه كان لصالح في الحجر مسجد في شعب يصلي فيه فقالوا: زعم أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث، فذهبوا إلى الشعب ليقتلوه، فوقع عليهم صخرة حيالهم فطبقت عليهم فم الشعب فهلكوا ثمة وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة كما أشار إليه قوله:

﴿ فَيَاْكَ بُيُونُهُمْ خَاوِبَكَ أَبِمَا ظَلَمُوا ۚ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآبَةً لِقَوْرٍ بَعْلَمُونَ ۞ وَأَجَيَّنَا الَّذِينَ مَامَنُواْ وَكَانُوا بَنَقُونَ ۞﴾.

﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً ﴾ خالية من خوى البطن إذا خلا، أو ساقطة منهدمة من خوى النجم إذا سقط، وهي حال عمل فيها معنى الإشارة. وقرىء بالرفع على أنه خير مبتدأ محذوف. ﴿ بِمَا ظُلَمُوا ﴾ بسبب ظلمهم. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَةً لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴾ فيتعظون.

﴿ وَٱلْجَنِنَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ صالحاً ومن معه. ﴿ وَكَانُوا يَتْقُونَ﴾ الكفر والمعاصي فلذلك خصوا بالنجاة.

﴿ وَلُوطُ إِذْ فَكَالَ لِقَوْمِـهِ ۚ أَنَـٰ أَتُونَ ٱلْفَدَحِشَةَ وَأَنتُدْ تُبْصِرُونِ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّيَعَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاءُ بَلَ أَنتُمْ قَرُمٌ تَجْهَلُونَ ۞ ﴾.

﴿ وَلُوطاً ﴾ واذكر لرطاً، أو وأرسلنا لرطاً لدلالة ولقد أرسلنا عليه. ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ﴾ بدل على الأول وظرف على الثاني. ﴿ أَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾ تعلمون فحشها من بصر القلب واقتراف القباتح من العالم بقبحها أقبح، أو يبصرها بعضكم من بعض لأنهم كانوا يعلنون بها فتكون أفحش.

﴿ أَيْتُكُمْ لَتَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةَ ﴾ بيان لإتيانهم الفاحشة وتعليله بالشهوة للدلالة على قبحه، والتنبيه على أن الحكمة في المواقعة طلب النسل لا قضاء الوطر. ﴿ مِنْ دُونِ النّسَاءِ ﴾ اللاتي خلقن لذلك. ﴿ بَلْ أَتَشُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ تعلون فعل من يجهل قبحها، أو يكون سفيها لا يميز بين الحسن والقبيح، أو تجهلون العاقبة والتاء فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب.

﴿ لَهُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ: إِلَّا أَن قَصَالُوٓا أَخْرِجُوۤا ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْمَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَطَهَّرُونَ فَيُ فَأَجَنِنَنَهُ وَأَهْلَهُ: إِلَّا ٱمْرَأْتُـكُمْ فَذَرْنَهَا مِنَ ٱلْغَنْدِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَلَّ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَطَلَّ أَمْرَأَتُكُمْ فَذَرْنَهَا مِنَ ٱلْغَنْدِينَ ﴾.

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ أي يتنزهون عن أفعالنا، أو عن الأقذار ويعدون فعلنا قذراً.

﴿فَأَلْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتُهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الغَامِرِينَ﴾ قدرنا كونها من الباقين في العذاب.

﴿ وَأَمْطَوْنَا عَلَيْهِمْ مَطَواً فَسَاءَ مَطَرُ المُنْذَرِينَ ﴾ مر مِثله.

﴿ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَعَيُّ ءَاقَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَ

﴿قُلِ الْحَمْدُ بِهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ أمر رسوله ﷺ. بعدما قص عليه القصص الدالة على كمال قدرته وعظم شأنه وما خص به رسله من الآيات الكبرى والانتصار من العدا ـ بتحميده والسلام على المصطفين من عباده شكراً على ما أنعم عليهم، أو علمه ما جهل من أحوالهم وعرفاناً لفضلهم وحق تقدمهم واجتهادهم في الدين، أو لوطاً بأن يحمده على هلاك كفرة قومه ويسلم على من اصطفاه بالعصمة من الفواحش والنجاة من الهلاك. ﴿أَلَهُ خَيْرٌ أَمّا يُشْرِكُونَ ﴾ إلزام لهم وتهكم بهم وتسفيه لرأيهم، إذ من المعلوم أن لخير فيما أشركوه رأساً حتى يوازن بينه وبين من هو مبدأ كل خير. وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب بالياء.

﴿ أَمَنْ خَلَقَ اَلسَّكَنُونِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّلَةِ مَآهُ فَأَنْبَشْنَا بِهِ. حَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَاءِ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

﴿أَمَّنُ ﴾ بل أمن ﴿ خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ ﴾ التي هي أصول الكائنات ومبادىء المنافع. وقرأ «أمن» بالتخفيف على أنه بندل من الله. ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ ﴾ لأجلكم. ﴿ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْتِنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ ﴾ عدل به من الغيبة إلى التكلم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته، والتنبيه على أن إنبات الحدائق البهية المختلفة الأنواع المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة لا يقدر عليه غيره كما أشار إليه بقوله: ﴿ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ ثَنْتُوا شَجَرَهَا ﴾ شجر الحداثق وهي البساتين من الإحداق وهو الإحاطة. ﴿ أَلِلّهُ مَعَ الله ﴾ أغيره يقرن به ويجعل له شريكاً، وهو الممنورة بالخلق والتكوين، وقرىء « إلها " بإضمار فعل مثل أتدعون أو أتشركون وبتوسيط مدة بين الهمزتين وإخراج الثانية بين بين. ﴿ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴾ عن الحق الذي هو التوحيد.

﴿ أَمَّنَ جَعَلَ ٱلْأَرْضَ فَكَارًا وَجَعَلَ غِلِنَاهَآ أَنَهَدُمُ وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ بَيْرِكَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا لَوَلَٰهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَمْلُمُونِ ﷺ .

﴿أَمَّنَ جَعَلَ الأَرْضَ قَرَاراً﴾ بدل من ﴿أمن خلق السموات﴾ وجعلها قراراً بإبداء بعضها من الماء وتسويتها بحيث يتأتى استقرار الإنسان والدواب عليها. ﴿وَجَعَلَ خِلاَلَهَا﴾ وسطها. ﴿أَنْهَاواً﴾ جارية. ﴿وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ﴾ جبالاً تتكون فيها المعادن وتنبع من حضيضها المنابع. ﴿وَيَجَعَلَ بَيْنَ البَّحْرَيْنَ﴾ العذب والمالح، أو خليجي فارس والروم. ﴿حَاجِزاً﴾ برزخاً وقد مر بيانه في سورة «الفرقان». ﴿أَإِلَهُ مَعَ اللهُ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ الحق فيشركون به.

﴿ أَمَّن يُعِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ لِنَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوَّةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَكَآءَ ٱلأَرْضُ أَءِكَ مُّ عَالَمَهُ قَلِيلًا مَّا

لَذَكَّنُونَ ۞ أَمَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ الْمَرِ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الزِّيْنَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِۥ أَمِلَةٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَنَا يُشْرِكُونَ ۞﴾.

﴿أَمَّنُ يُجِيبُ الْمُضْطَرِ إِذَا دَعَاهُ﴾ المضطر الذي أحوجه شدة ما به إلى اللجا إلى الله تعالى من الاضطرار، وهو افتعال من الضرورة واللام فيه للجنس لا للاستغراق فلا يلزم منه إجابة كل مضطر. ﴿وَيَكْشِفُ السَّوةَ﴾ ويدفع عن الإنسان ما يسوءه. ﴿وَيَحْمُلُكُمْ خُلَفَاءَ الأَرْضِ﴾ خلفاء فيها بأن ورثكم سكناها والتصرف فيها ممن قبلكم. ﴿أَإِلَةٌ مَعَ الله﴾ الذي خصكم بهذه النعم العامة والخاصة. ﴿قَلِيلاً مَا تَذَكّرُونَ﴾ أي تذكرون آلاءه تذكراً قليلاً، وما مزيدة والمراد بالقلة العدم أو الحقارة المزيحة للفائدة. وقرأ أبو عمرو وهشام وروح بالياء وحمزة والكسائي وحفص بالتاء وتخفيف الذال.

﴿أَمْنَ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ البَرِّ وَالبَحْرِ ﴾ بالنجوم وعلامات الأرض، وال ﴿ظلمات ﴾ ظلمات الليالي وإضافتها إلى ﴿البحر ﴾ للملابسة، أو مشتبهات الطرق يقال طريقة ظلماء وعمياء للتي لا منار بها. ﴿وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحُ نَشُراً يَيْنَ يَدَي رَحْمَتِه ﴾ يعني المطر، ولو صح أن السبب الأكثر في تكون الرياح معاودة الأدخنة الصاعدة من الطبقة الباردة لإنكسار حرها وتمويجها الهواء فلا شك أن الأسباب الفاعلية والقابلية لذلك من خلق الله تعالى، والفاعل للسبب فعل للمسبب. ﴿إَلِلهُ مَعَ الله ﴾ يقدر على مثل ذلك. ﴿وَتَعَالَى الله عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ تعالى الله القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق:

﴿أَمَّنَ يَبْدَؤُا ٱلْحَلَقَ ثُمَّرَ يُعِيدُمُ وَمَن يَرَثُقُكُم مِنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضُ أَوِلَهُ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَمَاتُوا بُرِّهَمَنَكُمْ إِن كُسُتُمْ مَسَدِقِينَ ﷺ.

﴿ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْحَلْقُ ثُمُّ يُمِيدُهُ ﴾ والكفرة وإن أنكروا الإعادة فهم محجوجون بالحجج الدالة عليها. ﴿ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ ﴾ أي بأسباب سماوية وأرضية. ﴿ أَإِلَّهُ مَعَ الله ﴾ يفعل ذلك. ﴿ وَلَمْ هَاتُوا بُرْهَاتُكُمْ ﴾ على أن غيره يقدر على شيء من ذلك. ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في إشراككم فإن كمال القدرة من لوازم الألوهية.

# ﴿ فُلُ لَا يَمْلَكُ مَن فِي ٱلِشَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَا ٱللَّهُ وَمَا يَشْغُونَا أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۖ ۞﴾.

وقُلُ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَواتِ وَالأَرْضِ الغَيْبَ إِلاَّ الله لها بين اختصاصه تعالى بالقدرة التامة الفائقة العامة أتبعه ما هو كاللازم له، وهو التفرد بعلم الغيب والاستثناء منقطع، ورفع المستثنى على اللغة التميمية للدلالة على أنه تعالى إن كان ممن في السموات والأرض ففيها من يعلم الغيب مبالغة في نفيه عنهم، أو متصل على أن المراد ممن في السموات والأرض من تعلق علمه بها واطلع عليها اطلاع الحاضر فيها، فإنه يعم الله تعالى وأولي العلم من خلقه وهو موصول أو موصوف. ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَانَ يُبْعَثُونَ ﴾ متى ينشرون مركبة من «أي» (وآن»، وقرئت بكسر الهمزة والضمير لمن وقبل للكفرة.

## ﴿ إِلَا أَذَرُكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةُ مِلْ هُمْ فِي شَلِّكِ نِنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿

﴿ إِلَىٰ أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ ﴾ لما نفى عنهم علم الغيب وأكد ذلك بنفي شعورهم بما هو مآلهم لا محالة بالغ فيه، بأن أضرب عنه وبين أن ما انتهى وتكامل فيه أسباب علمهم من الحجج والآيات وهو أن القيامة كائنة لا محالة لا يعلمونه كما ينبغي. ﴿ إِلَى هُمْ فِي شَك مِنْهَا ﴾ كمن تحير في الأمر لا يجد عليه دليلاً. ﴿ إِلَى هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴾ لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم، وهذا وإن اختص بالمشركين ممن في السموات

والأرض نسب إلى جميعهم كما يسند فعل البعض إلى الكل، والإضرابات الثلاث تنزيل لأحوالهم، وقيل الأول إضراب عن نفي الشعور بوقت القيامة عنهم إلى وصفهم باستحكام علمهم في أمر الآخرة تهكماً بهم، وقيل أدرك بمعنى انتهى واضمحل من قولهم أدركت الشمرة لأن تلك غايتها التي عندها تعدم. وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص ﴿بل إدارك﴾ بمعنى تتابع حتى استحكم، أو تتابع حتى انقطع من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك، وأبو بكر «آذرك» وأصلهما تفاعل وافتعل. وقرىء «أأدرك» و«أم ادرك» بهمزتين «وآادرك» بألف بينهما و «بل أدرك» و «بل تدارك» و «بلى أأدرك» و «أم ادرك» و «أم تدارك» وما فيه الله بالله وألد على وما فيه المدورهم وتفسير له بالإدراك على التهكم، وما بعده إضراب عن التفسير مبالغة في نفيه ودلالة على أن شعورهم بها أنهم شاكون فيها ﴿بل﴾ إنهم ﴿منها عمون﴾ أو رد وإنكار لشعورهم.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوّا أَوِذَا كُنَّا ثُرُكًا وَمَاكِمَاؤُنَآ أَبِنَا ۖ لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقَدْ وُعِذْنَا هَذَا خَنُ وَمَاكِأَوُنَا مِن قَبَلُ َإِنْ هَمَانَا ۚ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلأَوْلِينَ ۞ ﴾.

﴿وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَقِذَا كُتَا تُرَاباً وَآبَاؤُنَا أَيْنًا لَمُخْرَجُونَ﴾ كالبيان لعمههم والعامل في إذا ما دل عليه ﴿أَتُنا لَمُخْرَجُونَ﴾ كالبيان لعمههم والعامل في إذا ما دل عليه، وتكرير لمخرجون﴾، وهو نخرج لا مخرجون لأن كلاً من الهمزة وإن واللام مانعة من عمله فيما قبلها، وتكرير الهمزة للمبالغة في الإنكار، والمراد بالإخراج الإخراج من الأجداث أو من حال الفناء إلى الحياة، وقرأ نافع "إذا كنا" بهمزة واحدة مكسورة، وقرأ ابن عامر والكسائي (إننا لمخرجون) بنونين على الخبر.

﴿لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآلِاؤنَا مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل وعد محمد ﷺ، وتقديم هذا على نحن لأن المقصود بالذكر هو البعث وحيث أخر فالمقصود به المبعوث. ﴿إِنْ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ﴾ التي هي كالأسمار.

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ فَانظُنُرُوا حَـتَبفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي صَيْقٍ شِمَا يَـنَكُرُونَ ۞﴾.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُجرِمِينَ﴾ تهديد لهم على التكذيب وتخويف بأن ينزل بهم مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم، والتعبير عنهم بـ ﴿المجرمين﴾ ليكون لطفاً بالمؤمنين في ترك الجرائم.

﴿ وَلاَ تَحْرَنُ عَلَيهِم ﴾ على تكذبيهم وإعراضهم. ﴿ وَلاَ تَكُنْ فِي ضَيْقٍ ﴾ في حرج صدر، وقرأ ابن كثير بكسر الضاد وهما لغتان، وقرىء ضيق أي أمر ضيق. ﴿ مِمًّا يَمْكُرُونَ ﴾ من مكرهم فإن الله يعصمك من الناس.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ مَندِقِينَ ۞ قُلْ عَسَىٰۤ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْشُ ٱلَّذِى نَسْتَعْجِلُونَ ۞﴾.

﴿وَيَقُولُونَ مَنَى هَذَا الوَعْدُ﴾ العذاب الموعود. ﴿إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾.

﴿ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ ﴾ تبعكم ولحقكم، واللام مزيدة للتأكيد أو الفعل مضمن معنى فعل يتعدى باللام مثل دنا. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. ﴿ بَغْضُ الَّذِي تَستَغْجِلُونَ ﴾ حلوله وهو عذاب يوم بدر، وعسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بها وإنما يطلقونها إظهاراً لوقارهم وإشعاراً بأن الرمز منهم كالتصريح من غيرهم وعليه جرى وعد الله تعالى ووعيده.

﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَنُو فَصْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئنَّ أَحَـٰمُوهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِئنُ صُدُورُهُمْ

وَمَا يُعْلِئُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَلَيْمَةِ فِي ٱلسَّمَاءَ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَنْبٍ شُبِينٍ ۞﴾.

﴿ وَإِنَّ رَبُكَ لَلُو قَصْلِ عَلَى النَّاسِ ﴾ لتأخير عقوبتهم على المعاصي، والفضل والفاضلة الأفضال وجمعها فضول وفواضل. ﴿ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ لا يعرفون حق النعمة فيه فلا يشكرونه بل يستعجلون بجهلهم وقوعه.

﴿ وَإِنْ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ﴾ ما تخفيه وقرىء بفتح التاء من كننت أي سترت. ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ من عداوتك فيجازيهم عليه.

﴿وَمَا مِنْ غَائِيَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾ خافية فيهما، وهما من الصفات الغالبة والتاء فيهما للمبالغة كما في الراوية، أو اسمان لما يغيب ويخفى كالتاء في عافية وعاقبة. ﴿إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ بين أو ﴿مبينٍ﴾ ما فيه لما يطالعه، والمراد اللوح أو القضاء على الاستعارة.

﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُوانَ يَقُضُ عَلَى بَنِيَ إِشْرَةِيلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَشْتِلِفُوكَ ۞ وَإِنَّهُ لَمُذَى وَرَحْمَةُ لِللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مِنْكِ إِنَّا لَهُ لَكُونَ وَرَحْمَةً لِللَّهُ مِنْكُ إِنَّا رَبِّكَ يَقْضِى بَيْنَهُم مِحْكَمِهِ؞ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

﴿إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ كالتشبيه والتنزيه وأحوال الجنة والنار وعزير والمسيح.

﴿وَإِنَّهُ لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلمُؤمِنِينَ﴾ فإنهم المنتفعون به.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ بين بني إسرائيل. ﴿بِعُكْمِهِ﴾ بما يحكم به وهو الحق، بحكمته ويدل عليه أنه قرىء بحكمه. ﴿وَهُوَ الْمَزِيزُ﴾ فلا يرد قضاؤه. ﴿العَلِيمُ﴾ بحقيقة ما يقضي فيه، وحكمه.

﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَكَ عَلَى الْحَقِ الْشِينِ ۞ إِنَكَ لَا تُشْعِعُ الْمَوْقَ وَلَا شَيْعُ الطُّمَّ الدُّعَاءَ إِنَا وَلَوْأَ مُدْيِينَ ۞ وَمَا أَنَتَ بِهَدِى الْمُمْنِي عَن صَلَلَتِهِمِّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِنَائِئِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ۞﴾.

﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى الله ﴾ ولا تبال بمعاداتهم. ﴿ إِنَّكَ عَلَى الحَقِّ المُبِينِ ﴾ وصاحب الحق حقيق بالوثوق بحفظ الله ونصره.

﴿إِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتِيَ﴾ تعليل آخر للأمر بالتوكل من حيث إنه يقطع طعمه عن مشايعتهم ومعاضدتهم رأساً، وإنما شبهوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلي عليهم كما شبهوا بالصم في قوله: ﴿وَلاَ تُسْمِعُ الصَّمُ اللَّمَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ﴾ فإن إسماعهم في هذه الحالة أبعد. وقرأ ابن كثير ﴿ولا يسمع الصم﴾.

﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْمُمْيِ عَنْ ضَلاَلَتِهِمْ ﴾ حيث الهداية لا تحصل إلا بالبصر. وقرأ حمزة وحده «وما أنت تهدي العمي». ﴿ إِلاَ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ﴾ من هو في علم الله كذلك. ﴿ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ﴾ من هو في علم الله كذلك. ﴿ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ﴾ من هو في علم الله كذلك. ﴿ وَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ مخلصون من أسلم وجهة لله.

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْمِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَاتَبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِعَايَدَتِنَا لَا يُوفِسُونَ ﴿ ﴾.

﴿وَإِذَا وَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهِمْ﴾ إذا دنا وقوع معناه وهو ما وعدوا به من البعث والعذاب. ﴿أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَائِةً مِنَ الأَرْضِ﴾ وهي الجساسة ووي أن طولها ستون ذراعاً ولها أربع قوائم وزغب وريش وجناحان، لا يفوتها هارب ولا يدركها طالب. وروي أنه عليه الصلاة والسلام سئل من أين مخرجها فقال: من أعظم المساجد حرمة على الله، يعني المسجد الحرام. ﴿ تَكَلِّمُهُمْ ﴾ من الكلام، وقيل من الكلم إذ قرى « تَكُلِّمُهُمْ ». وروي أنها تخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما الصلاة والسلام، فتنكت بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاء فيبيض وجهه، وبالخاتم في أنف الكافر نكتة سوداء فيسود وجهه. ﴿ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا ﴾ خروجها وسائر أجوالها فإنها من آيات الله تعالى، وقيل القرآن، وقرأ الكوفيون أن الناس بالفتح. ﴿ لا يُوتِنُونَ ﴾ لا يتقنون، وهو حكاية معنى قولها أو حكايتها لقول الله عز وجل أو علة خروجها، أو تكلمها على حذف الجار.

﴿ وَوَوَمَ غَشْرُ مِن كُلِ أُمْتَوَ فَوْجًا مِتَن يُكَذِّبُ بِنَايَنِتِنَا فَهُمْ بُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا جَآءُو فَالَ أَكَذَبْتُم يَئايَتِي وَلَتر تَجِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَسْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ .

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا﴾ يعني يوم القيامة. ﴿ مِمَّنْ يُكَدِّبُ بِآيَاتِنَا﴾ بيان للفوج أي فوجاً مكذبين، و ﴿ من ﴾ الأولى للتبعيض لأن أمة كل نبي وأهل كل قرن شامل للمصدقين والمكذبين. ﴿ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ يحسس أولهم على آخرهم ليتلاحقوا، وهو عبارة عن كثرة عددهم وتباعد أطرافهم.

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوا﴾ إلى المحشر. ﴿ قَالَ أَكَذَّبَتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُجِيطُوا بِهَا عِلْماً﴾ الوار للحال أي أكذبتم بها بادىء الرأي غير ناظرين فيها نظراً يحيط علمكم بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق أو التكذيب، أو للعطف أي أجمعتم بين التكذيب بها وعدم إلقاء الأذهان لتحققها. ﴿ أَمَّا ذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ أم أي شيء كنتم تعملونه بعد ذلك، وهو للتبكيت إذ لم يفعلوا غير التكذيب من الجهل فلا يقدرون أن يقولوا فعلنا غير ذلك.

﴿ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم ﴾ حل بهم العذاب الموعود وهو كبهم في النار بعد ذلك. ﴿ بِمَا ظُلَمُوا ﴾ بسبب ظلمهم وهو التكذيب بآيات أنه. ﴿ فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ ﴾ باعتذار لشغلهم بالعذاب.

# ﴿ أَلَدْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا ٱلْيَلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمٍ بُؤْمِنُونَ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ يَرَوا﴾ ليتحقق لهم التوحيد ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثة الزسل، لأن تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص غير متعين بذاته لا يكون إلا بقدرة قاهر، وأن من قدر على إبدال الظلمة بالنور في مادة واحدة قدر على إبدال الموت بالحياة في مواد الأبدان، وأن من جعل النهار ليبصروا فيه سبباً من أسباب معاشهم لعله لا يخل بما هو مناط جميع مصالحهم في معاشهم ومعادهم. ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ بالنوم والقرار. ﴿ وَالنَّهَازَ مُبْصِراً ﴾ فإن أصله ليبصروا فيه فيولغ فيه بجعل الإبصار حالاً من أحواله المجعول عليها بحيث لا ينفك عنها. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُ ﴾ لدلالتها على الأمور الثلاثة.

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصَّورِ فَفَنِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآةَ اللَّهُ وَكُلُّ أَنَوْهُ دَخِرِينَ اللَّهِ﴾.

﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّودِ ﴾ في الصور أو القرن، وقيل إنه تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش إذا نفخ في البوق. ﴿ فَفَرْعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ ﴾ من الهول وعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. ﴿ إِلاَّ مَنْ شَا الله الله وَ السَّمَا الله ﴾ أن لا يفزع بأن يثبت قلبه. قيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، وقيل الحور والخزنة وحملة العرش، وقيل الشهداء، وقيل موسى عليه الصلاة والسلام لأنه صعق مرة ولعل المراد ما يعم ذلك. ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ حَاضِرون الموقف بعد النفخة الثانية، أو راجعون إلى أمره وقرأ حمزة وحفص ﴿ أَتُوهُ ﴾ على

الفعل، وقرىء «أتاه» على التوحيد للفظ الكل. ﴿وَاخِرِينَ﴾ صاغرين وقرىء «دخرين».

﴿ وَقَرَى اَلِمُهَالَ تَعْسَبُهُمَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُ مَرَ السَّمَائِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِيّ أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّامُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَـُلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿ وَتَرَى الْحِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ ثابتة في مكانها. ﴿ وَهِيَ تَمُرُ مَرَّ السَّحَابِ ﴾ في السرعة، وذلك لأن الأجرام الكبار إذا تحركت في سمت واحد لا تكاد تبين حركتها. ﴿ صُفْعَ الله الله مصدر مؤكد لنفسه وهو لمضمون الجملة المتقدمة كقوله ﴿ وعد الله ﴾. ﴿ اللَّذِي أَتْقَنَ كُلُّ شَيِّ ﴾ أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي. ﴿ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ عالم بظواهر الأفعال وبواطنها فيجازيكم عليها كما قال:

﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَمُ حَبَّرُ مِنْهَا وَمُم مِن فَنَع يَوْمَهِذٍ ءَامِنُونَ ۞ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ وُبُحُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلَ مُجْرَوِكَ إِلَّا مَا كُنُتُر مُصَّلُونَ ۞﴾.

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيرٌ مِنْهَا﴾ إذ ثبت له الشريف بالخسيس والباقي بالفاني وسبعمائة بواحدة، وقيل خير منها﴾ أي خير حاصل من جهتها وهو الجنة، وقرأ ابن كثير وأبو عمر وهشام ﴿خبير بما يفعلون﴾ بالياء والباقون بالثاء. ﴿وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَثِيدُ آمِنُونَ ﴾ يعني به خوف عذاب يوم القيامة، وبالأول ما يلحق الإنسان من التهيب لما يرى من الأهوال والعظائم ولذلك يعم الكافر والمؤمن، وقرأ الكوفيون بالتنوين لأن المراد فزع واحد من أفزاع ذلك اليوم، وآمن يتعدى بالجار وبنفسه كقوله ﴿أَفَامَنُوا مَكُمُ اللهُ ﴾. وقرأ الكوفيون ونافع ﴿وَمِعْدُ ﴾ بفتح الميم والباقون بكسرها.

﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ ﴾ قبل بالشرك. ﴿ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ فكبوا فيها على وجوههم، ويجوز أن يراد بالوجوه أنفسهم كما أريدت بالأيدي في قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَلْقُوا بِأَيْدِيكُم إلى التهلكة ﴾. ﴿ هَلَ تُجْزُونَ إِلاَّ مَا كُتُشُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ على الالتفات أو بإضمار القول أي قبل لهم ذلك.

﴿ إِنَّمَا ۚ أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّتِ هَدَدِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٌ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلسُّلِمِينَ ﴿ وَأَنْ ٱتْلُوا ٱلْفُرَمَانَ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ وَمَن صَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلسُّذِدِينَ ۞﴾ .

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ رَبَّ هَذِهِ البَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا﴾ أمر الرسول ﷺ بأن يقول لهم ذلك بعدما بين المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة، إشعاراً بأنه قد أتم الدعوة وقد كملت وما عليه بعد إلا الاشتخال بشأنه والاستخراق في عبادة ربه، وتخصيص مكة بهذه الإضافة تشريف لها وتعظيم لشأنها وقرىء «التي حرمها». ﴿وَلَهُ كُلُ شَيْعِ﴾ خلقاً وملكاً. ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُسْلِمِينَ ﴾ المنقادين أو الثابتين على ملة الإسلام.

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَنِيمِ فَنَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْهِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ ۞٠٠

﴿ وَقُلَ الْحَمْدُ للهُ ﴾ على نعمة النبوة أو على ما علمني ووفقني للعمل به. ﴿ سَيُوبِكُمْ آيَاتِهِ ﴾ القاهرة في

الدنيا كوقعة بدر وخروج دابة الأرض، أو في الآخرة. ﴿فَتَعْرِفُونَهَا﴾ أنها آيات الله ولكن حين لا تنفعكم المعرفة. ﴿وَمَا رَبُكَ بِثَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ فلا تحسبوا أن تأخير عذابكم لغفلته عن أعمالكم، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي بألياء.

عن النبي ﷺ «من قرأ سورة طسّ كان له من الأجر عشر حسنات بعدد من صدق سليمان وكذب به وهوداً وصالحاً وإبراهيم وشعيباً، ويخرج من قبره وهو ينادي لا إله إلا الله.



#### مكية وقيل إلا قوله تعالى يُالذين آتيناهم الكتابيُّ إلى قوله يُلا نبتعي الجاهلينيُّ وهي نماق وثمانوق آية

### بِنْ ﴿ اللَّهِ النَّكْنِ الرَّحِيدِ

﴿ طَسَمَةَ ۞ يَلَكَ مَايَتُ الْكِنْبِ اللَّهِينِ ۞ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَامٍ مُومَىٰ وَفِرْتَمَوْرَكَ بِالْمَخِيّ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَكَ ۞ إِنَّ فِرْتَمَوْنَكَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِبَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً يَنْهُمْ بُذَيْحُ أَنْسَآهُهُمْ وَيُسْتَخِيه نِسَآةُهُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ۞﴾.

﴿طَسَمَ﴾.

﴿ تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ المُبين ﴾ .

﴿ نَشُلُو عَلَيْكَ ﴾ نقرؤه بقراءة جبريل، ويجوز أن يكون بمعنى ننزله مجازاً. ﴿ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَونَ ﴾ بعض نبثهما مفعول ﴿ نتلو﴾. ﴿ إِللَّحَقِّ ﴾ محقين. ﴿ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ لأنهم المنتفعون به.

﴿إِنَّ فِرْعُونَ عَلاَ فِي الأَرْضِ﴾ استثناف "مبين" لذلك البعض، والأرض أرض مصر. ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعاً﴾ فرقاً يشيعونه فيما يريد، أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته أو أصنافاً في استخدامه استعمل كل صنف في عمل، أو أحزاباً بأن أغرى بينهم العداوة كي لا يتفقوا عليه. ﴿وَيَسْتَضْعِفُ طَائِقَةٌ مِنْهُمٌ ﴾ وهم بنو إسرائيل، والجملة حال من فاعل ﴿جعل﴾ أو صفة لـ ﴿شيعاً﴾ أو استثناف، وقوله: ﴿يُذَبِّحُ أَبْنَاءُهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءُهُمْ ﴾ بدل منها، كان ذلك لأن كاهناً قال له يولد مولود في بني إسرائيل يذهب ملكك على يده، وذلك كان من غاية حمقه فإنه لو صدق لم يندفع بالقتل وإن كذب فما وجهه. ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ المُفْسِدِينَ ﴾ فلذلك اجترأ على قتل خلق كثير من أولاد الأنبياء لتخيل فاسد.

﴿ وَرُبِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُشْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَتَجْعَلَهُمْ أَبِيَّةٌ وَيَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ۞ وَنُسَكِنَ لَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَنَدَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْذَرُونَ ۞﴾.

﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ﴾ أن نتفضل عليهم بإنقاذهم من بأسه، ﴿ونريد﴾ حكاية حال من ماضية معطوفة على ﴿إن فرعون علا في الأرض﴾ من حيث إنهما واقعان تفسيراً للـ ﴿نَبا﴾، أو حال من ﴿يستضعف﴾ ولا يلزم من مقارنة الإرادة بلاستضعاف مقارنة المراد له، لجواز أن يكون تعلق الإرادة به حينئذ تعلقاً استقبالياً مع أن منة الله بخلاصهم لما كانت قريبة الوقوع منه جاز أن تجري مجرى المقارن. ﴿وَنَجْعَلْهُمُ الوَارِثِينَ﴾ لما كان في ملك فرعون وقومه.

﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ أرض مصر والشام، وأصل التمكين أن تجعل للشيء مكاناً يتمكن فيه ثم استعير للتسليط وإطلاق الأمر. ﴿ وَنُورِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ ﴾ من بني إسرائيل. ﴿ مَا كَانُوا يَحَدُّدُونَ ﴾ استعير للتسليط وإطلاق الأمر. ﴿ وَنُورَعُونُ وَهَامَانُ مِنْ ذَهَابِ ملكهم وهلاكهم على يد مولود منهم. وقرأ حمزة والكسائي ﴿ ويرى ﴾ بالياء و ﴿ وَفَرْعُونُ وَهَامَانُ

وَجُنُودُهُمَا﴾ بالرفع.

﴿ وَأَوْحَيْنَا ۚ إِلَىٰٓ أُمِّرَ مُوسَىٰٓ أَنَّ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأْلِقِيهِ فِى ٱلْبَكِّمِ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَخَرَقُ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسِكِينَ ﴿ إِلَى الْمُلْصَلَّهُۥ ۚ اللهُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا ۚ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَنَ وَجُمُوْدُهُمَا كَانُواْ خَلِطِينَ ﴿ إِلَى ﴾.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمْ مُوسَى﴾ بإلهام أو رؤيا. ﴿أَنْ أَرْضِعِيهِ﴾ ما أمكنك إخفاؤه. ﴿فَإِذَا جَفْتِ عَلَيهِ﴾ بأن يحس به. ﴿فَأَلْقِيهِ فِي البَّمِ يَرِيد النيلِ. ﴿وَلاَ تَخَافِي﴾ عليه ضيعة ولا شدة. ﴿وَلاَ تَحْرَفِي﴾ لفراقه. ﴿إِنَّا رَادُوهُ إِلْيَكِ﴾ عن قريب بحيث تأمنين عليه. ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ ﴾ روي أنها لما ضربها الطلق دعت قابلة من الموكلات بحبالى بني إسرائيل فعالجتها، فلما وقع موسى على الأرض هالها نور بين عينيه وارتعشت مفاصلها ودخل حبه في قلبها بحيث منهها من السعاية، فأرضعته ثلاثة أشهر ثم ألح فرعون في طلب المواليد واجتهد العيون في تفحصها فأخذت له تابوتاً فقذفته في النيل.

﴿ فَالْتَقَطَّةُ اللَّ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَلُواً وَحَرْناً ﴾ تعليل لالتقاطهم إياه بما هو عاقبته ومؤداه تشبيها له بالغرض الحامل عليه. وقرأ حمزة والكسائي ﴿ وحزناً ﴾. ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ﴾ في كل شيء فليس ببدع منهم أن قتلوا ألوفاً لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون، أو مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن ربى عدوهم على أيديهم، فالجملة اعتراض لتأكيد خطئهم أو لبيان الموجب لما ابتلوا به، وقرىء «خاطين» تخفيف ﴿خاطئين﴾ أو «خاطين» الصواب إلى الخطأ.

﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْتِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ۚ أَوْ نَتَنْضِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

﴿وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَونَ ﴾ أي لفرعون حين أخرجته من التابوت. ﴿قُرُتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ هو قرة عين لنا لأنهما لما رأياه أخرج من التابوت أحباه، أو لأنه كانت له ابنة برصاء وعالجها الأطباء بريق حيوان بحري يشبه الإنسان فلطخت برصها بريقه فبرئت، وفي الحديث أنه قال: لك لا لي. ولو قال هو لي كما هو لك لهداه الله كما هداها. ﴿لاَ تَقْتُلُوهُ خطاب بلفظ الجمع للتعظيم. ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا ﴾ فإن فيه مخايل اليمن ودلائل النفع ، وذلك لما رأت من نور بين عينيه وارتضاعه إبهامه لبناً وبرء البرصاء بريقه. ﴿أَوْ نَتْجُفّهُ وَلَدَا ﴾ أو نتبناه فإنه أهل له. ﴿وَهُمْ لاَ يَشْمُرُونَ ﴾ حال من الملتقطين أو من أحد ضميري نتخذه على أن الضمير للناس أي الخطأ في التقاطه أو في طمع النفع منه والتبني له، أو من أحد ضميري نتخذه على أن الضمير للناس أي ﴿وهم لا يشعرون ﴾ أنه لغيرنا وقد تبنيناه.

﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أَمِّ مُوسَىٰ فَدَيْنًا ۚ إِن كَادَتْ لَنَبْدِع لِهِ لَوْلَاۤ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُوَّ مِنَ الْمُنْوِينَ ۚ إِن كَادَتْ لَنَبْرُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْمِنَ إِنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ﴾

﴿وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمْ مُوسَى فَارِخَا﴾ صفراً من العقل لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوعه في يد فرعون كقوله تعالى: ﴿وَاقْتَلْتُهُم هُواهُ﴾ أي خلاء لا عقول فيها، ويؤيده أنه قرىء «فرغاً» من قولهم يمنهم فرغ أي هدر، أو من الهم لفرط وثوقها بوعد الله تعالى أو سماعها أن فرعون عطف عليه وتبناه. ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ أَنها كادت لتظهر بموسى أي بأمره وقصته من فرط الضجر أو الفرح لتبنيه. ﴿لَوْلاَ أَنْ وَبَطّنَا عَلَى قُلْبِهَا ﴾ بالصبر والثبات. ﴿لِتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ﴾ من المصدقين بوعد الله، أو من الواثقين

بحفظه لا بتبني فرعون وعطفه. وقرىء «مؤسى» إجراء للضمة في جوار الواو مجرى ضمتها في استدعاء همزها همز واو وجوه وهو علة الربط، وجواب ﴿لُولا ﴾ محذوف دل عليه ما قبله:

﴿ وَقَالَتُ لَأَخْتِهِ ﴾ مريم. ﴿ قُصْيهِ ﴾ اتبعي أثره وتتبعي خبره. ﴿ فَبَصُونَ مِهِ عَنْ جُنُبٍ ﴾ عن بعد وقرىء «عن جانب» «وعن جنب» وهو بمعناه. ﴿ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾ أنها تقص أو أنها أخته.

﴿ وَمَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُرَاضِعَ مِن فَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿ لَهُ فَرَدُنَهُ إِلَىٰ أَمْدِهِ كَىٰ نَقَرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلُمَ أَنِكَ وَعْدَ اللّهِ حَقْ وَلَكِنَ أَكْفَرُهُمْ لَا يَسْلَمُونَ ﴿ ﴾

﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ومنعناه أن يرتضع من المرضعات، جمع مرضع أو مرضع وهو الرضاع، أو موضعه يعني اللذي. ﴿وَيَنْ قَبْلُ ﴾ من قبل قصها أثره. ﴿فَقَالَتْ هَلِ أَذْلَكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ ﴾ لأجلكم. ﴿وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾ لا يقصرون في إرضاعه وتربيته، روي أن هامان لما سمعه قال: إنها لتعرفه وأهله فخذوها حتى تخبر بحاله، فقالت: إنما أردت وهم للملك ناصحون، فأمرها فرعون أن تأتي بمن يكفله فأتت بأمها وموسى على يد فرعون يبكي وهو يعلله، فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديها فقال لها: من أنت منه فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الربح طيبة اللبن لا أوتى بصبي إلا قبلني فدفعه إليها وأجرى عليها، وجوعت به إلى بيتها من يومها، وهو قوله تعالى:

﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أَمْهِ كَنِي تَقَرَّ عَيْنُهَا﴾ بولدها. ﴿ وَلاَ تَحْزَنَ ﴾ بفراقه. ﴿ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقَّ ﴾ علم مشاهدة. ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ أن وعده حق فيرتابون فيه، أو أن الغرض الأصلي من الرد علمها بذلك وما سواه تبع، وفيه تعريض بما فرط منها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ وَاسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَلَيْكَ خَيْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَضْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَهُوَيْنِ يَفْتَئِلَانِ هَلَا مِن شِيعَئِهِ؞ وَهَذَا مِنْ عَدُوْةٍ فُلْسَتَفَنَتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَئِهِ؞ عَلَى ٱلّذِى مِنْ عَدُوْهِ. فَوَكَرْهُ مُومَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْةٍ قَالَ هَلَا مِنْ عَلَى ٱلشَّيْطَنَيْ إِنَّهُ عَدُوٌ مُنْضِلٌ ثَمِينٌ ۞﴾.

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ مبلغه الذي لا يزيد عليه نشؤه وذلك من ثلاثين إلى أربعين سنة فإن العقل يكمل حينئذ. وروي أنه لم يبعث نبي إلا على رأس الأربعين سنة. ﴿ وَاسْتَوَى ﴾ قده أو عقله. ﴿ آتَيْنَاهُ حُكُماً ﴾ أي نبوة. ﴿ وَعِلْماً ﴾ بالدين، أو علم الحكماء والعلماء وسمتهم قبل استنبائه، فلا يقول ولا يفعل ما يستجهل فيه، وهو أوفق لنظم القصة لأن الاستنباء بعد الهجرة في المراجعة. ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ ومثل ذلك الذي فعلنا بموسى وأمه. ﴿ وَتَجْزِي المُحْسِنِينَ ﴾ على إحسانهم.

﴿ وَوَخَلُ المَدِينَةَ ﴾ ودخل مصر آتباً من قصر فرعون وقيل منف أو حائين، أو عين شمس من نواحيها. ﴿ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ في وقت لا يعتاد دخولها ولا يتوقعونه فيه، قيل كان وقت القيلولة وقيل بين العشاءين. ﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَينِ يَقْتَبِلانِ هَلَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوهِ أحدهما ممن شايعه على دينه وهم بنو إسرائيل والآخر من مخالفيه وهم القبط، والإشارة على الحكاية. ﴿ فَاسْتَعَانُهُ الّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الّذِي ﴾ هو ﴿ وَمِنْ عَدُوهِ ﴾ فسأله أن يغيثه بالإعانة ولذلك عدي بـ ﴿ على ﴾ وقرىء «استعانه». ﴿ فَوَكَرَهُ مُوسَى ﴾ فضرب القبطي بجمع كفه، وقرىء فلكره أي فضرب به صدره. ﴿ فَقَضَى عَلَيهِ ﴾ فقتله وأصله فأنهى حياته من قوله ﴿ وقضينا إليه ذلك الأمر ﴾. ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ﴾ لأنه لم يؤمر بقتل الكفار أو لأنه كان مأموناً فيهم فلم يكن له اغتيالهم، ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأ، وإنما عده من عمل الشيطان وسماه ظلماً

واستغفر منه على عادتهم في استعظام محقرات فرطت منهم. ﴿إِنَّهُ عَدَقٌ مُضِلٌّ مُبِينٌ﴾ ظاهر العداوة.

﴿ قَالَ رَبِ إِنِّ طَلَمْتُ نَفْسِى فَآغَفِرْ لِى فَفَفَرَ لَهُ ۚ إِلَّكُمْ هُوَ ٱلْمَقُورُ ٱلرَّصِيمُ ۗ ۚ قَالَ رَبِ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَىٰ فَكُنْ أَكُوكَ طَهِيرًا لِللْمُجْرِمِينَ ۞﴾.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ تَقْسِي﴾ بقتله. ﴿فَاغْفِرْ لِي﴾ ذنبي. ﴿فَغَفَرَ لَهُ﴾ لاستغفاره. ﴿إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ﴾ لذنوب عباده. ﴿الرَّحِيمُ﴾ بهم.

﴿قَالَ رَبِّ بِمَا أَتَمَمْتَ عَلَيْ ﴾ قسم محذوف الجواب أي أقسم بإنعامكِ علي بالمغفرة وغيرها الأتربن. ﴿فَلَنْ أَكُونَ طَهِيراً لِلمُجْرِمِينَ ﴾ أو استعطاف أي بحق إنعامك عَليَّ اعصمني فلن أكون معيناً لمن أدت معاونته إلى جرم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه لم يستثن فابتلي به مرة أخرى، وقيل معناه بما أنعمت علي من القوة أعين أولياءك فلن أستعملها في مظاهرة أعدائك.

﴿ فَأَصْبَحَ فِى الْمَدِينَةِ خَامِفًا يَثَرَقَّبُ فَإِنَا الَّذِى اَسْتَصَرَمُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِغُةً قَالَ لَمُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُبِينًّ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِى هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَنْوَسَىٰ أَزُيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَنَلَتَ نَفَسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَا أَن تَكُونَ جَبَارًا فِ الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ۞ ﴾.

﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ ﴾ يترصد الاستقادة. ﴿ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ ﴾ يستغيثه مشتق من الصراخ. ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَويُ مُبِينٌ ﴾ بين الغواية لأنك تسببت لقتل رجل وتقاتل آخر.

﴿فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوً لَهُمَا﴾ لموسى والإسرائيلي لأنه لم يكن على دينهما ولأن القبط كانوا أعداء لبني إسرائيل. ﴿قَالَ يَا مُوسَى أَثْرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَسْ ﴾ قاله الإسرائيلي لأنه لما كانوا أعداء لبني إسرائيل. ﴿قَالَ يَا مُوسَى أَثْرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَسْ فِلاَ الإسرائيلي. سماه غوياً ظن أنه يبطش عليه، أو القبطي وكأنه توهم من قوله أنه الذي قتل القبطي بالأمس لهذا الإسرائيلي. ﴿وَمَا تُرِيدُ. وَإِنْ تُرِيدُ فِي العواقب. ﴿وَمَا تُرِيدُ. أَنْ تَكُونَ مِنَ النَّس ولا تنظر في العواقب. ﴿وَمَا تُرِيدُ. أَنْ تَكُونَ مِنَ النَّس ولا تنظر الحديث وارتقى أن فرعون وهو ابن عمه ليخبره كما قال تعالى:

﴿ وَجَآةَ رَجُلٌ مِنْ أَفْسَا الْمَدِينَةِ يَسْمَىٰ قَالَ يَكُمُومَٰقَ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجَ إِنِّ الْكَ مِنَ النَّفِيدِينَ ﴿ لَيَ الْمَلَدِينَ ﴿ لَكَ مَنَ الْفَوْمِ الظَّلِلِينَ ﴿ وَلَنَا نَوْجُهُ يَلْفَآءَ مَلْنَاكِ قَالَ عَسَىٰ رَقِّتِ أَن يَهْدِينِي سَوْلَةَ السَّكِيلِ ﴿ إِنَّ أَنْ كُنِ مِنَ الْفَوْمِ الظَّلْلِينَ ﴿ لَيْنَ وَلَنَا نَوْجُهُ يَلْفَآءَ مَلْنَاكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِّتِ أَن يَهْدِينِي سَوْلَةَ السَّكِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ السَّكِيلِ ﴿ اللَّهُ السَّكِيلِ اللَّهِ ﴾ .

﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْمَى﴾ يسرع صفة رجل، أو حال منه إذا جعل من أقصى المدينة صفة له لا صلة لجاء لأن تخصيصه بها يلحقه بالمعارف. ﴿قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلاَ يَأْتَهِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ يتشاورون بسببك، وإنما سمي التشاور ائتماراً لأن كلاً من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر. ﴿فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ اللام للبيان وليس صلة لـ ﴿الناصحينَ﴾ لأن معمول الصلة لا يتقدم الموصول.

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا ﴾ من المدينة. ﴿ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ ﴾ لحوق طالب. ﴿ قَالَ رَبُّ نَجِّنِي مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ خلصني منهم واحفظني من لحوقهم.

﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَذِينَ ﴾ قبالة مدين قرية شعيب، سميت باسم مدين بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ولم تكن في سلطان فرعون وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمان. ﴿ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السّبِيلِ ﴾ توكلاً على الله وحسن ظن به، وكان لا يعرف الطريق فعن له ثلاث طرق فأخذ في أوسطها وجاء الطلاب

عقيبه فأخذوا في الآخرين.

﴿ وَلَمَّا وَدَهَ مَآةً مَذَيْكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَاتٍّ قَالَ مَا خَطْبُكُمّا ۚ فَالْتَا لَا شَقِي حَتَى يُصْدِرَ الزِّيمَا ۚ وَأَبُوكَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلَِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيدٌ ﴿ ﴾ .

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ﴾ وصل إليه وهو بثر كانوا يسقون منها. ﴿ وَجَدَ عَلَيْهِ ﴾ وجد فوق شفيرها. ﴿ أَمَّةُ مِنْ النَّاسِ ﴾ جماعة كثيرة مختلفين. ﴿ يَسقُونَ ﴾ مواشيهم. ﴿ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ ﴾ في مكان أسفل من مكانهم. ﴿ أَمْرَ أَتَيْنِ تَلُودَانِ ﴾ تمنعان أغنامهما عن الماء لئلا تختلط بأغنامهم. ﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُمُ ﴾ ما شأنكما تذودان. ﴿ قَالَتَا لا تَسْقِي حَتّى يُصْلِرُ الرَّعَاءُ ﴾ تصرف الرعاة مواشيهم عن الماء حدراً عن مزاحمة الرجال، وحذف المفعول لأن الغرض هو بيان ما يدل على عفتهما ويدعوه إلى السقي لهما ثم دونه. وقرأ أبو عمرو وابن عامر ﴿ يَستطيع أَن ينصرف. وقرى \* «الرُعاء \* بالضم وهو اسم جمع كالرخال. ﴿ وَأَبُونًا شَيْحٌ كَبِيرٌ ﴾ كبير السن لا يستطيع أن يخرج للسقي فيرسلنا اضطراراً.

﴿فَسَقَى لَهُمَا﴾ مواشيهما رحمة عليهما. قيل كانت الرعاة يضعون على رأس البئر حجراً لا يقله إلا سبعة رجال أو أكثر فأقله وحده مع ما كان به من الوصب والجوع وجراحة القدم، وقيل كانت بئراً أخرى عليها صخرة فرفعها واستقى منها. ﴿فُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظُّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَا أَنْوَلْتَ إِلَى ۗ لا شيء أنزلت إلى. ﴿مِنْ خَيْرٍ ﴾ قليل أو كثير وحمله الأكثرون على الطعام. ﴿فَقِيرٌ ﴾ محتاج سائل ولذلك عدي باللام، وقيل معناه إني لما أُنزلت إلى من خير الدين صرت فقيراً في الدنيا، لأنه كان في سعة عند فرعون والغرض منه إظهار التبجع والشكر على ذلك.

﴿ فَإَا اَتُهُ إِمْدَانُهُمَا تَمْشِى عَلَى الشَيْخِيَاءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ آَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَأَ فَلَمَا جَاءَمُ وَقَضَ عَلَيْهِ الْفَصَصَ قَالَ لَا تَغَفَّ خَبُونَ مِن الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحَدَاثُهُمَا يَتَأْبَتِ اَسْتَغْجِرُهُ إِلَّا مِينُ ۞﴾.

﴿فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء﴾ أي مستحيبة متخفرة. قيل كانت الصغرى منهما وقيل الكبرى واسمها صفوراء أو صفراء وهي التي تزوجها موسى عليه السلام. ﴿قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَحْزِيَكَ﴾ ليكافئك. ﴿أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا﴾ جزاء سقيك لنا، ولعل موسى عليه السلام إلسلام إنما أجابها ليتبرك برؤية الشيخ ويستظهر بمعوفته لا طمعاً في الأجر، بل روي أنه لما جاءه قدم إليه طعاماً فامتنع عنه وقال: إنا أهل ببت لا نبيع ديننا بالدنيا حتى قال له شعيب عليه الصلاة والسلام: هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا. هذا وأن كل من فعل معروفاً فأهدي بشيء لم يحرم أخذه. ﴿فَلَمَّا جَاءُهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصَصَ قَالَ لا تَتَحَفُّ نَجَوتَ مِنَ القَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴾ يريد فرعون وقومه.

﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا﴾ يعني التي استدعته. ﴿يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرُهُ﴾ لرعي الغنم. ﴿إِنْ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجُرْتَ القَوِيُّ الأَمِينُ﴾ تعيل شائع يجري مجرى الدليل على أنه حقيق بالاستثجار وللمبالغة فيه، جعل ﴿خير﴾ اسما وذكر الفعل بلفظ الماضي للدلالة على أنه امرؤ مجرب معروف. روي أن شعيباً قال لها وما أعلمك بقوته وأمانته فذكرت إقلال الحجر وأنه صوب رأسه حتى بلغته رسالته وأمرها بالمشي خلفه.

﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِمُكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي تَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْكُوا فَمِنْ

عِندِكَّ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَى عَلَيْكُ سَنَجِدُنِ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الضَّيَاحِينَ ﷺ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِ وَبَيْنَكُّ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا مُدُونَكَ عَلَيٌّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ۖ ۖ ﴾.

﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتِي هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي﴾ أي تأجر نفسك مني أو تكون لي أجيراً، أو تثيبني من أجرك الله. ﴿قَمْنَ عِنْجِعِ﴾ ظرف على الأولين ومفعول به على الثالث بإضمار مضاف أي رعية شماني حجج. ﴿فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ فإتمامه من عندك تفضلاً لا من عندي شماني حجج. ﴿فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ فإتمامه من عندك تفضلاً لا من عندي إلزاما عليك. وهذا استدعاء العقد لا نفسه، فلعله جرى على أجرة معينة وبمهر آخر أو برعية الأجل الأول ووعد له أن يوفي الأخير إن تيسر له قبل العقد، وكانت الأغنام للمزوجة مع أنه يمكن اختلاف الشرائع في ووعد له أن يوفي الأخير إن تيسر له قبل العقد، وكانت الأغنام للمزوجة مع أنه يمكن اختلاف الشرائع في ذلك. ﴿وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقُ عَلَيْكَ﴾ بإلزام إتمام العشر أو المناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال، واستقاق المشقة من الشق فإن ما يصعب عليك يشق عليك اعتقادك في إطاقته ورأيك في مزاولته. ﴿مَتَعِدُنِي إِنْ شَاءَ الله مِنَ الشَعْلِحِينَ﴾ في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالمعاهدة.

﴿قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ﴾ أي ذلك الذي عاهدتني فيه قائم بيننا لا نخرج عنه. ﴿أَيْمَا الأَجَلَيْنِ﴾ أطولهما أو أقصرهما. ﴿قَضَيتُ ﴾ وفيتك إياه. ﴿فَلَا عُدُوانَ عَلَيّ ﴾ لا تعتدي علي بطلب الزيادة فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الثمان، أو فلا أكون متعدياً بترك الزيادة عليه كقولك لا إثم علي، وهو أبلغ في إثبات الخيرة وتساوي الأجلين في القضاء من أن يقال إن قضيت الأقصر فلا عدوان علي. وقرىء «أيما» كقوله:

تَسَظَّرُت نَسْراً وَالسماكيين أَيُّمًا . عَلَيُّ مِنَ العَيْتِ اسْتَهَلَّتْ مَوَاطِرُه

وأي الأجلين ما قضيت فتكون ما مزيدة لتأكيد الفعل أي: أي الأجلين جردت عزمي لقضائه، وعدوان بالكسر. ﴿وَالله عَلَى مَا نَقُولُ﴾ من المشارطة. ﴿وَكِيلٌ﴾ شاهد حفيظ.

﴿ فَلَمَا فَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ: ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطَّورِ نَـازًّ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُوٓا إِنِّ ءَانَسَتُ نَازًا لَعَلِّىٓ ءَانِيكُمْ مِنْهَمَا مِخَبَرٍ أَوْ جَمَدُوَوْ مِنَ ٱلبَّارِ لَعَلَّكُمْ تَشْطَلُونَ ۖ ﴾.

﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ﴾ بامرأته. روي أنه قضى أقصى الأجلين ومكث بعد ذلك عنده عشراً أخرى ثم عزم على الرجوع. ﴿ أَنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ ثَاراً ﴾ أبصر من الجهة التي تلي الطور. ﴿ قَالَ لأَهْلِهِ المُكْتُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ ﴾ بخبر الطريق. ﴿ أَوْ جَذُوةٍ ﴾ عود غليظ سواء كان في رأسه نار أو لم يكن.

قال :

بَـاتَـتْ حَـوَاطِبُ لَـنِـلَى يَـلُـتَـمِـشُـن لَـهَـا جَــزلُ الــجــذى غَــيْــرَ خــوارِ وَلاَ دَعِــرِ وقالُ آخر:

وَأَلْـقَــى عَــلــى قَــبــس مِــنْ الــنّــارِ جَـــذُوَة . شَـــدِيـــداً عَــلَــنِــهِ حَــرُهَــا وَالـــتِــهَــائِــهَــا
\*ولذلك بينه بقوله: ﴿مِنَ النَّارِ﴾ وقرأ عاصم بالفتح وحمزة بالضم وكلها لغات. ﴿لَمَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ﴾
تستدفئون بها.

﴿ فَلَمْنَا ۚ أَتَنَهَا فُودِى مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْسَنِ فِي ٱلْفُقَةِ ٱلْلَّبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَنْتُوسَىٓ إِنِّتِ أَنَا اللّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِينَ ﴿ وَأَنَ أَلْقِ عَصَاكٌ فَلَمَا رَءَاهَا نَهَازُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْيِرًا وَلَمْ يُعَوِّبَ يَنْمُوسَىٓ أَفِيلَ

## وَلَا غَنَفٌ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِيءِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ ﴾ أناه النداء من الشاطىء الأيمن لموسى. ﴿ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ ﴾ متصل بالشاطىء أو صلة لـ ﴿ نودي ﴾. ﴿ مِنَ الشَّجَرَةِ ﴾ بدل من شاطىء بدل الاشتمال لأنها كانت ثابتة على الشاطىء. ﴿ أَنْ يَا مُوسَى ﴾ أي يا موسى. ﴿ إِنْي أَنَا الله رَبُّ العَالَمِينَ ﴾ هذا وإن خالف ما في "طه» «والنمل» لفظاً فهو طبقه في المقصود.

﴿ وَأَنْ أَلْقِ صَمَاكَ فَلَمًا رَآهَا تَهْتَزُ ﴾ أي فألقاها فصارت ثعباناً واهتزت ﴿ فلما رآها تهتز﴾. ﴿ كَأَلُهَا جَانُ ﴾ في الهيئة والجثة أو في السرعة. ﴿ وَلَى مُدْبِراً ﴾ منهزماً من الخوف. ﴿ وَلَمْ يُمَقّبُ ﴾ ولم يرجع. ﴿ يَا مُوسَى ﴾ نودي يا موسى. ﴿ أَقْبِلُ وَلاَ تَخَفُ إِنْكَ مِنَ الْأَمِيْنَ ﴾ من المخاوف، فإنه لا ﴿ يخاف لدي المرسلون ﴾.

﴿ أَسَّالُكَ يَدَكَ فِي جَيْمِكَ تَخْرُجُ يَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ وَآضَمُمْ إِلِيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَلَايَكَ بُرُهُمْ نَانِ مِن زَيْكَ إِلَى فِرْعَوْكَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَسِفِينَ ﴿ ﴾.

﴿اللّٰكُ يَدَكَ فِي جَنبِكَ ادخلها. ﴿ تَحْرُجُ بَيضاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ﴾ عيب. ﴿ وَاضْهُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾ يديك المبسوطتين تتقي بهما الحية كالخائف الفزع بإدخال اليمنى تحت عضد اليسرى وبالعكس، أو بإدخالهما في الجيب فيكون تكريراً لغرض آخر وهو أن يكون ذلك في وجه العدو إظهار جراءة ومبدأ لظهور معجزة الجيب فيكون تكريراً لغرض آخر وهو أن يكون ذلك في وجه العدو إظهار جراءة ومبدأ لظهور معجزة ويجوز أن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصاحية استعارة من حال الطائر فإنه إذا خاف نشر جناحيه وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه. ﴿ وَمِنَ الرَّهْبِ ﴾ من أجل الرهب أي إذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلداً وضبطاً لنفسك. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر بضم الراء وسكون الهاء، وقرىء بضمهمنا، وقرأ حفي بالفتح والسكون والكل لغات. ﴿ فَذَائِكُ ﴾ إشارة إلى العصا واليد، وشدده ابن كثير وأبو عمرو ورويس. ﴿ بُرْهَاتَانِ ﴾ حجتان وبرهان فعلان لقولهم أبره الرجل إذا جاء بالبرهان من قولهم بره الرجل إذا ابيضاء وبرهرهة للمرأة البيضاء وقيل فعلال لقولهم برهن. ﴿ مِنْ رَبِّكَ ﴾ مرسلاً بهما. ﴿ إِلَى فِرْعُونَ وَمَلْيُهِ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ﴾ فكانوا أحقاء بأن يرسل إليهم.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّ قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِى هَـَنُرُوثُ هُوَ أَفْصَتُ مِنَى لِسَكَانَا فَارْسِلَهُ سَمِىَ رِدْءًا يُصَدِّقُيُّ إِنِّ أَخَافُ أَن بُكَذِّبُوبِ ۞ قَالَ سَنَشُدُ عَصْدَكَ بِأَخِيكَ وَبَعَمَـلُ لَكُمَا شُلطَئنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمْنَا بِعَائِينَا أَنْشَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْغَلِيُّونَ ۞﴾.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ بها.

﴿وَأَخِي هَرُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَاناً فَأَرْسِلَهُ مَعِيَ وِدْءَكُ معيناً وهو في الأصل اسم ما يعان به كالدف، وقرأ نافع الرداء المتحفيف. ﴿إِنِّي الْحَالَ الله وتقرير الحجة وتزييف الشبهة. ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّبُونِ ﴾ ولساني لا يطاوعني عند المحاجة، وقيل المراد تصديق القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسند إليه إسناد الفعل إلى السبب، وقرأ عاصم وحمزة ﴿يصدقني ﴾ بالرفع على أنه صفة والجواب محذوف.

﴿قَالَ سَنَشُدُ عَضُدُكَ بِأَخِيكَ ﴾ سنقويك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمور، ولذلك يعبر عنه باليد وشدتها بشدة العضد. ﴿وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَا﴾ غلبة أو حجة. ﴿وَفَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا﴾ باستيلاء أو حجاج. ﴿بِآيَاتِنَا﴾ متعلق بمحذوف أي اذهبا بآياتنا، أو بر ﴿نجعل﴾ أي نسلطكما يها، أو بمعنى «لا يصلون» أي تمتنعون منهم، أو قسم جوابه «لا يصلون»، أو بيان لـ ﴿الغالبون﴾ في قوله: ﴿أَنْتُمَا وَمَنْ اتَبْعَكُمَا الغَالِبُونَ﴾ بمعنى أنه صلة لما بينه أو صلة له على أن اللام فيه للتعريف لا بمعنى الذي.

﴿ فَلَمَنَا جَآءَهُم مُوسَى بِعَايَدُيْنَا بَيِنَدَتِ قَالُواْ مَا هَذَآ إِلَّا سِخْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَيَعْمَا بِهَاذَا فِي هَابَآيِنَا الْأَوْلِينَ ﴿ وَمَا تَكُونُ لَمُ عَنِقِبَهُ الدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الْقَالِمِينَ وَمَن تَكُونُ لَمُ عَنِقِبَهُ الدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الْقَالِمِينَ ﴿ الْقَالِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُقْلِحُ اللَّهُ اللَّ

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيْنَاتِ قَالُوا مَا هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرَى ﴾ سحر تختلقه لم يفعل قبل مثله، أو سحر تعمله ثم تفتريه على الله؛ أو سحر موصوف بالإفتراء كسائر أنواع السحر. ﴿ وَمَا سَمِمْنَا بِهَذَا ﴾ يعنون السحر أو ادعاء النبوة. ﴿ وَمَا سَمِمْنَا بِهَذَا ﴾ يعنون السحر أو ادعاء النبوة. ﴿ وَي آبَائِنًا الأَوْلِينَ ﴾ كائناً في أيامهم.

﴿وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالهُدَى مِنْ عِنْدِهِ فيعلم أني محق وأنتم مبطلون. وقرأ ابن كثير «قال» بغير واو لأنه قال ما قاله جواباً لمقالهم، ووجه العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر بينهما فيميز صحيحهما من الفاسد. ﴿وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّالِ العاقبة المحمودة فإن المراد بالدار الدنيا وعاقبتها الأصلية هي الجنة لأنها خلقت مجازاً إلى الآخرة، والمقصود منها بالذات هو الثواب والعقاب إنما قصد بالعرض. وقرأ حمزة والكسائي ﴿يكون اللهاء. ﴿إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ لا يفوزون بالهدى في الدنيا وحسن العاقبة في العقبى.

﴿ وَقَالَ فِرْغَوْنُ يَكَأَيُّكُمَا اَلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِي فَأَوْفِذَ لِي يَنهَمَنُ عَلَى الطِّينِ فَآجْهَ لِ لِ مَرْحًا لَمِنْ يَكُمْ مِنَ إِلَاهٍ غَيْرِي فَأَوْفِذَ لِي يَنهَمَنُ عَلَى الطِّينِ فَآجْهَ لَ مَرْحًا لَمَنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَاللَّهُ مِن اللَّهِ فَاللَّهُ وَهُنُودَهُ فَنَسَلَدْنَهُمْ فِي اللَّهِ فَأَنظُر كَيْفَ صَاكِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَهُنُودَهُ فَنَسَلَدْنَهُمْ فِي اللَّهَ فَاللَّهُ كَيْفَ صَاكِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُهَا الْمَلاَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ نفى علمه بإله غيره دون وجوده إذ لم يكن عنده ما يقتضي الجزم بعدمه، ولذلك أمر ببناء الصرح ليصعد إليه ويتطلع على الحال بقوله: ﴿فَأَوْقِدُ لِي يَا عَلَمَانُ عَلَى الطّينِ فَاجْعَلُ لِي صَرْحاً لَمَكِي أَطْلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ كأنه توهم أنه لو كان لكان جسماً في السماء يمكن الترقي إليه ثم قال: ﴿وَإِنِّي لأَظْتُهُ مِنَ الكَافِيبِينَ ﴾ أو أراد أن يبني له رصداً يترصد منه أوضاع الكواكب فيرى هل فيها ما يدل على بعثة رسول وتبدل دولة، وقيل المراد بنفي العلم نفي المعلوم كقوله تعالى: ﴿أَتنبتونَ الله يمل في السموات ولا في الأرض ﴾ فإن معناه بما ليس فيهن، وهذا من خواص العلوم الفعلية فإنها لازمة لتحقق معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاؤها، ولا كذلك العلوم الانفعالية، قيل أول من اتخذ الأجر فرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة مع ما فيه من تعظم؛ ولذلك نادى هامان باسمه برقيا ﴾ في وسط الكلام.

﴿وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَّ﴾ بغير استحقاق. ﴿وَظَنُوا أَنْهُمْ إِلَيْنَا لاَ يُرْجَعُونَ﴾ بالنشور.' وقرأ نافع وحمزة والكسائي بفتح الياء وكسر. الجيم.

﴿ فَأَخَلْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَتَبَلْنَاهُمْ فِي البَهِ ﴾ كما مر بيانه، وفيه فخامة وتعظيم لشأن الآخذ واستحقار للمأخوذين كأنه أخذهم مع كثرتهم في كف وطرحهم في اليم، ونظيره: ﴿ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ﴾. ﴿ فَأَنْظُرْ ﴾ يا محمد. ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ وحذر قومك عن مثلها.

﴿ وَمَعَلَنَهُمْ أَبِمَّةً كِنْقُوتَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُصَرُّونَ ۞ وَأَتَّبَعَنَهُمْ فِ هَلَذِهِ ٱلدُّنَّا

لَقَنَكُةٌ وَيَوْمَ الْقِيدَمَةِ هُم يِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ١٠٠٠ ﴿

﴿وَيَحَمَّلْنَاهُمْ أَثِمَةٌ﴾ قدوة للضلال بالحمل على الإِضلال، وقيل بالتسمية كقوله تعالى: ﴿وجعلوا الملاتكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً﴾، أو بمنع الألطاف الصارفة عنه. ﴿يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ إلى موجباتها من الكفر والمعاصي. ﴿وَيَوْمَ القِيَامَةِ لاَ يُنْصَرُونَ﴾ بدفع العذاب عنهم.

﴿وَٱتْبَعْنَاهُمْ فِي هَلِهِ الدُّنْيَا لَعُنَةٌ﴾ طرداً عن الرحمة، أو لعن اللاعنين يلعنهم الملائكة والمؤمنون. ﴿وَيَوْمَ القِيَامَةِ هُمْ مِنَ المَقْبُوحِينَ﴾ من المطرودين، أو ممن قبح وجوههم.

﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَا عَلَيْهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَا عَلَيْهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴿ لَا لَا عَلَيْهِمْ لِللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّالَل

﴿وَلَقَدْ آتَیْنَا مُوسَى الْکِتَابَ﴾ التوراة. ﴿مِنْ بَعْدِمَا أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ الأُولَى﴾ أقوام نوح وهود وصالح ولوط. ﴿بَصَائِرَ لِلنَّاسِ﴾ أبواراً لقلوبهم تتبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل. ﴿وَهُدَىّ﴾ إلى الشرائع التي هي سبل الله تعالى. ﴿وَمَحْمَةٌ﴾ لأنهم لو عملوا بها نالوا رحمة الله سبحانه وتعالى. ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ ليكونوا على حال يرجى منهم التذكر، وقد فسر بالإرادة وفيه ما عرفت.

﴿ وَمَا كُنتَ بِعَانِ ٱلْمَـنَّذِي إِذْ فَشَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ وَلَنِكِنَا أَنشَأَنَا فُـرُونَا فَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُـمُرُّ وَمَا كُنتَ تَاوِيبًا فِي أَهْلِ مَذَيْكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ مَايَدِيَنَا وَلَنكِنَا كُنا مُرْسِلِيرِكِ ﴿ ﴾ .

﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الغَرْبِي﴾ يريد الوادي، أو الطور فإنه كان في شق الغرب من مقام موسى، أو الجانب الغربي منه والخطاب لمرسول الله ﷺ أي ما كنت حاضراً. ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الأَمْرَ ﴾ إذ أوحينا إليه الأمر الذي أردنا تعريفه. ﴿وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّامِدِينَ ﴾ للوحي إليه أو على الوحي إليه، وهم السبعون المختارون المختارون الميقات، والمراد الدلالة على أن إخباره عن ذلك من قبيل الإخبار عن المغيبات التي لا تعرف إلا بالوحي ولذلك استدرك عنه بقوله:

﴿ وَلَكِنَا أَنْشَأَنَا قُرُوناً فَقَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ المُمُرُ ﴾ أي ولكنا أوحينا إليك لأنا أنشأنا قروناً مختلفة بعد موسى فتطاولت عليهم المدد، فحرفت الأخبار وتغيرت الشرائع واندرست العلوم، فحذف المستدرك وأقام سببه مقامه. ﴿ وَمَا كُنْتَ مُولِياً ﴾ مقيماً. ﴿ وَمَا كُنْتُ مُولِينَ ﴾ شعيب والمؤمنين به. ﴿ تَنْلُوا عَلَيْهِمُ ﴾ تقرأ عليهم تعلماً منهم. ﴿ وَالْكِنّا كُنّا مُولِينَ ﴾ إياك ومخبرين لك بها.

﴿ وَمَا كُنتَ بِحَانِي ٱلظُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن تَحْمَةً بِن زَيِّكَ لِشُنذِرَ فَوْمًا مَّا أَتَنَهُم بِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَهُمْ بَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ

﴿وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ لعل المراد به وقت ما أعطاه التوراة وبالأول حين ما استنبأه لأنهما المذكوران في القصد. ﴿وَلَكِنَ﴾ علمناك. ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ﴾ وقرئت بالرفع على هذه ﴿رحمة من ربك﴾. ﴿لِتُنْلِرَ قَوْماً﴾ متعلق بالفعل المحذوف. ﴿مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ﴾ لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى، وهي خمسمائة وخمسون سنة، أو بينك وبين إسماعيل، على أن دعوة موسى وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل وما حواليهم. ﴿لَعَلْهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ يتعظون.

﴿ وَلَوْلَا ۚ أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا فَذَمَتَ آيَدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَا فَنَشِّعَ ءَايَانِكَ وَكَافُونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ ﴿ فَا فَنَشِّعَ ءَايَانِكَ وَكَافُونِ مِنَ الْمُؤْمِينَ ﴾.

﴿وَلَوْلاَ أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً﴾ ﴿لُولاً﴾ الأولى امتناعية والثانية تحضيضية واقعة في سياقها، لأنها إنما أجيبت بالفاء تشبيها لها بالأمر مفعول يقولوا المعطوف على تصيبهم بالفاء المعطية معنى السببية المنبهة على أن القول هو المقصود بأن يكون سبباً لانتفاء ما يجاب به، وأنه لا يصدر عنهم حتى تلجئهم العقوبة والجواب محلوف والمعنى: لولا قولهم إذا أصابتهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصيهم ربنا هلا أرسلت إلينا رسولاً يبلغنا آياتك فنتبعها ونكون من المصدقين، ما أرسلتاك أي إنما أرسلناك قطعاً لعذرهم وإلزاماً للحجة عليهم. ﴿فَتَتَّبِعَ آيَاتِكَ﴾ يعني الرسول المصدق بنوع من المعجزات. ﴿وَتَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ﴾.

﴿ فَلَمَنَا جَمَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا مَالُواْ لَوْلَا أُونِ مِثْلَ مَا أُونِ مُوسَىٰ أَوْلَمُ يَكَفُرُوا بِمَا أُونِي مُوسَىٰ مِن قَبَلُّ قَالُواْ مِنْحَرَانِ تَظَلَهُمَلِ وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ۞ قُلْ فَـأَنُّواْ بِكِنَبٍ مِنْ عِندِ ٱللّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعَهُ إِن كُنتُهُ صَدِيقِنَ ۞﴾.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلاَ أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى ﴾ من الكتاب جملة واليد والعصا وغيرها اقتراحاً وتعنتاً. ﴿ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ﴾ يعني أبناء جنسهم في الرأي والمذهب وهم كفرة زمان موسى، أو كان فرعون عربياً من أولاد عاد. ﴿ قَالُوا سَاجِرَانِ ﴾ يعني موسى وهارون، أو موسى ومحمداً عليهما السلام. ﴿ تَطْاهَرَا ﴾ تَعاوِناً بإظهار تلك الخوارق أو بتوافق الكتابين، وقرأ الكوفيون "سحران" بتقدير مضاف أو جعلهما سحرين مبالغة، أو إسناد تظاهرهما إلى فعلهما دلالة على سبب الإعجاز. وقرىء ظاهراً على الأنبياء.

﴿ قُلْ فَاثْتُوا بِكُتَابِ مِنْ عِنْدِ الله هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ﴾ مما أنزل على موسى وعلى محمد علي وإضمارهما لدلالة المعنى، وهو يؤيد أن المراد بالساحرين موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ﴿ أَتَبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ وَمُعْدَى وَمُعْمَد عليهما الصلاة والسلام. ﴿ أَتَبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ وَمُعْدَى الله وَ الله عَلَيْ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَال

﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنْمَا يَنْيَعُونَ أَهْرَآهُ هُمَّ وَمَنْ أَضَلُ مِتَنِ ٱتَّبَعَ هَوَيْـهُ بِغَيْرِ هُـدُى يَبِكَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمُ ٱلظَّلِيلِينَ ۞ ۞ ۞ وَلَقَدْ وَصَانَا لَمُنُمُ الْقَوْلُ لَمَلَهُمْ

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ ﴾ دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى فحذف المفعول للعلم به، ولأن فعل الاستجابة يعدى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي، فإذا عدي إليه حذف الدعا غالباً كقوله:

وَدَاعِ دَعَا يَسَا مَسِنْ يُسجِ حِسبُ إِلَسَى السِّلَدَا ﴿ فَسَلَمْ يُسسُمَّ جِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُسجِيب

﴿فَاعَلَمْ أَنْمَا يَشِعُونَ أَهْوَاءُهُمْ﴾ إذ لو اتبعوا حجة لأتوا بها. ﴿وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبِعَ هَوَاهُ استفهام بمعنى النفي. ﴿فِيعَيْرِ هُدَى مِنَ اللهِ ﴾ في موضع الحال للتأكيد أو التقييد، فإن هوى النفس قد يوافق الحق. ﴿إِنَّ اللهُ لاَ يَهْدِي القَوْمَ الظَّلْمِينَ ﴾ الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى.

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ القَوْلَ ﴾ أتبعنا بعضه بعضاً في الإنزال ليتصل التذكير، أو في النظم لتتقر الدعوة بالحجة والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبر. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ فيؤمنون ويطيعون. ﴿ اَلَّذِينَ ءَالْيَسَهُمُ ٱلْكِنْنَبَ مِن قَبَلِهِ۔ هُم بِهِ۔ يُؤمِنُونَ ۞ وَلِذَا يُنْلَ عَلَيْهِمْ قَالُوْا ءَامَنَا بِهِء إِنَّهُ ٱلْعَقُ مِن زَيِّنَا ۚ إِنَّا كُنَا مِن فَبْلِهِ۔ مُسْتِلِينَ ۞﴾ .

﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴾ نزلت في مؤمني أهل الكتاب، وقيل في أربعين من أهل الإنجيل اثنان وثلاثون جاؤوا مع جعفر من الحبشة وثمانية من الشام، والضمير في ﴿ من قبله ﴾ للقرآن كالمستكن في:

﴿وَإِذَا يُثلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنًا بِهِ﴾ أي بأنه كلام الله تعالى. ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا﴾ استثناف لبيان ما أوجب إيمانهم به . ﴿إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ استثناف آخر للدلالة على أن إيمانهم به ليس مما أحدثوه حينئذ، وإنما هو أمر تقادم عهده لما رأوا ذكره في الكتب المتقدمة وكونهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن، أو تلاوته عليهم باعتقادهم صحته في الجملة.

﴿ أُوْلَتِهِكَ يُؤْوَنَ آَجَرَهُم مَّرَقَيْنِ بِمَا صَبَرُهُ أَ وَيَدْرَءُونَ بِالْعَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمَمَّا رَنَفَتَهُمْ يُنِفِقُونَ ۞ وَإِذَا سَجِمُوا اللَّغَوَ آغَرَشُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا آغَمُلُنَا وَلَكُمْ اَعَمْلُكُرْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْغِي ٱلْجَاهِلِينَ ۞﴾

﴿ أُولَئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴾ مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن. ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ بصبرهم وثباتهم على الإيمانين، أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده، أو على أذى المشركين ومن هاجرهم من أهل دينهم. ﴿ وَيَدْرَهُونَ بِالحَسَنَةِ السَّيْقَةِ ﴾ ويدفعون بالطاعة المعصية لقوله ﷺ «أتبع السيئة الحسنة تمحها». ﴿ وَمِمًّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ في سبيل الخير.

﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغُونَ أَعْرَضُوا عَنُّهُ ۚ تَكُرماً. ﴿ وَقَالُوا ﴾ للاغين. ﴿ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾ متاركة لهم وتوديها، أو دعاء لهم بالسلامة عما هم فيه. ﴿ لاَ نَبْتَغِي الجَاهِلِينَ ﴾ لا نطلب صحبتهم ولا نريدها.

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبَتَ وَلَكِئُنَ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةٌ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْنَدِينَ ﴿ وَهَالُواْ إِن نَتَيْعِ الْمُدُى مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا مَامِنًا يُجْبَى إِلِيْهِ شَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَذُنَّا وَلَكِنَ أَحْدُونَ اللَّهُ مِن لَذُنَّا وَلَكِنَ أَحْدُونَ اللَّهُ اللَّلَّالَاللَّاللَّاللَّا اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ ﴾ لا تقدر على أن تدخلهم في الإسلام. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ فيدخله في الإسلام. ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالمُهْتَدِينَ ﴾ بالمستعدين لذلك. والجمهور على أنها نزلت في أبي طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله ﷺ وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال: يا ابن أخي قد علمت إنك لصادق ولكن أكره أن يقال خدع عند الموت.

﴿وَقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الهَدَى مَعَكَ نُتَخَطّفُ مِنَ أَرْضِنَا ﴾ نخرج منها. نزلت في الحرث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف، أنى النبي ﷺ فقال: نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب وإنما نحن أكلة رأس أن يتخطفونا من أرضنا فرد الله عليهم بقوله: ﴿أَوْ لَمْ نُمَكُنُ لَهُمْ حَرَماً آمِناً ﴾ أو لم نجعل مكانهم حرماً ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه يتناحر العرب حوله وهم آمنون فيه. ﴿يُجْبَى إِلَيْهِ يحمل إليه ويجمع فيه وقرأ نافع ويعقوب في رواية بالتاء. ﴿قَمَرَاتُ كُلُّ شَيءٍ ﴾ من كل أرب. ﴿ورْقاً مِنْ لَدُنّا ﴾ فإذا كان هذا حالهم وهم عبدة الأصنام فكيف نعرضهم للتخوف والتخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد. ﴿وَلَكِنُ أَلْهُ أَلَى عَلَى اللهِ عَلَى مَعلق بقوله ﴿من للنا﴾ أي قليل ومنهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله، وأكثرهم لا يعلمون إذ لو علموا لما خافوا غيره، وانتصاب منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله، وأكثرهم لا يعلمون إذ لو علموا لما خافوا غيره، وانتصاب منهم يتدبرون فيعلمون من معنى ﴿ وجبى ﴾ أو حال من الـ ﴿ المواتِ اللهِ اللهِ صَافَة، ثم بين أن الأمر

بالعكس فإنهم أحقاء بأن يخافوا من بأس الله على ما هم عليه بقوله:

﴿ وَكُمْ أَهۡلَكُ نَا مِن قَرْبَتِهِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۚ فَيْلَاکَ مَسَاكِتُهُمْ لَرُ نُسَكَىٰ مِنْ بَقَدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَا غَنُنُ الْوَرِثِينِک ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثَ فِى أَيْتِهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَنَا وَمَا كُنَا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ ﴾. مُهْلِكِي ٱلْقُرَوٰتِ ۞ .

﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرتْ مَعِيشَتَهَا﴾ أي وكم من أهل قرية كانت حالهم كحالهم في الأمن وخفض العيش حتى أشروا فدمر الله عليهم وخرب ديارهم. ﴿فَتِلْكَ مَسْاكِنُهُمْ ﴿ خَاوِيةَ. ﴿لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ من السكنى إذ لا يسكنها إلا المارة يوما أو بعض يوم، أو لا يبقى من يسكنها من شؤم معاصيهم. ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ ﴾ منهم إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر متصرفاتهم، وانتصاب همعيشتها ﴾ بنزع الخافض أو بجعلها ظرفاً بنفسها كقولك: زيد ظني مقيم، أو بإضمار زمان مضاف إليها أو مفعولاً على تضمين بطرت معنى كفرت.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ ﴾ وما كانت عادته. ﴿ مُهْلِكَ القُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهًا ﴾ في أصلها التي هي أعمالها، لأن أهلها تكون أفطن وأنبل. ﴿ رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ﴾ لإلزام الحجة وقطع المعذرة. ﴿ وَمَا كُنّا مُهْلِكِي القُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ بتكذيب الرسل والعتو في الكفر.

﴿ وَمَا ۚ أُوتِيتُم مِن ثَىٰءُ فَسَنَعُ الْعَيَوٰةِ الدُّنِيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِنــذَ اللَّهِ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰٓ أَفَلَا تَمْقِلُونَ ۖ ۖ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعْدًا حَسَنَا فَهُو لَنِقِيهِ كُمَن مَّنَعَنَـٰهُ مَنَعَ الْحَيْوٰةِ الدُّنَيَا ثُمَّ هُوُ نَوْمُ الْقِينَـٰمَةِ مِنَ الْمُخْصَرِينَ ۚ ۖ ۖ ۖ ۖ

﴿ وَمَا أُوتَيِتُمْ مِنْ شَيءٍ ﴾ من أسباب الدنيا. ﴿ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ تمتعون وتتزينون به مدة حياتكم المنقضية. ﴿ وَمَا عِنْدَ اللهِ ﴾ وهو ثوابه. ﴿ خَيْرٌ ﴾ في نفسه من ذلك لأنه لذة خالصة وبهجة كاملة. ﴿ وَأَبْقَى ﴾ لأنه أبدي. ﴿ أَفْلاَ تَمْقِلُونَ ﴾ فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقرأ أبو عمرو بالياء وهو أبلغ في الموعظة.

﴿ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَهُداً حَسَناً ﴾ وعداً بالجنة فإن حسن الوعد بحسن الموعود. ﴿ فَهُوَ لاَقِيهِ ﴾ مدركه لا محالة لامتناع الخلف في وعده، ولذلك عطفه بالفاء المعطية معنى السببية. ﴿ كُمَنْ مَتَعْمَاهُ مَتَاعَ المَخياةِ الدُنيا ﴾ الذي هو مشوب بالآلام مكدر بالمتاعب مستعقب بالتحسر على الانقطاع. ﴿ فُمَّ هُوَ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ المُحْضِرِينَ ﴾ للحساب أو العذاب، و ﴿ ثُم ﴾ للتراخي في الزمان أو الرتبة، وقرأ نافع وابن عامر في رواية والكسائي ﴿ فُمَّ هُو يَنِهَا ولذلك رتبت عليها بالفاء. هُو ﴾ بسكون الهاء تشبيهاً للمنفصل بالمتصل، وهذه الآية كالنتيجة للتي قبلها ولذلك رتبت عليها بالفاء.

﴿ وَوَوَمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرُكَاءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُدَ تَرَعُمُونَ ﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغَوَيْنَا ۚ أَغْوَيْنَنَهُمْ كُمَا غَوَيْنَا ۚ بَرَأَنَا ۚ إِلَيْكُ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَسْبُدُونَ ۖ ۞﴾.

﴿ وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ ﴾ عطف على يوم القيامة أو منصوب باذكر. ﴿ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ أي الذين كنتم تزعمونهم شركائي، فحذف المفعولان لدلالة الكلام عليهما.

﴿قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ القَولُ﴾ بثبوت مقتضاه وحصول مؤداه وهو قوله تعالى: ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ وغيره من آيات الوعيد. ﴿وَيُنَا هُؤَلاَءِ الَّذِينَ أَغُويْنَا﴾ أي ﴿هؤلاء الذين﴾ أغويناهم فحذف الراجع إلى الموصول. ﴿أَغُويْنَاهُمْ كُمَا غَوْيْنَا﴾ أي ﴿أغويناهم﴾ فغروا غياً مثل ما غوينا، وهو استثناف للدلالة على أنهم غووا باختيارهم وأنهم لم يفعلوا بهم إلا وسوسة وتسويلاً، ويجوز أن يكون ﴿الذين﴾ صفة

و﴿أَفُويِناهِم﴾ الخبر لأجل ما اتصل به فإفادة زيادة على الصفة وهو وإن كان فضلة لكنه صار من اللوازم. ﴿تَبَرُّأَنَا إِلَيْكَ﴾ منهم ومما اختاروه من الكفر هوى منهم، وهو تقرير للجملة المتقدمة ولذلك خلت عن العاطف وكذا. ﴿مَا كَانُوا إِيّانًا يَعْبُدُونَ﴾ أي ما كانوا يعبدوننا، وإنما كانوا يعبدون أهواءهم. وقيل ﴿ما﴾ مصدرية متصلة بـ ﴿تَبِرْأَنا﴾ أي تبرأنا من عبادتهم إيانا.

﴿ وَقِيلَ ٱدْعُوا شُرَكَاءَكُمْ مَدَعَوْهُمْ فَلَتَ يَسْتَجِيبُوا لَمُمَّ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابُّ لَوَ ٱلتَّهُمُ كَانُوا يَهَنَدُونَ ۞﴾.

﴿ وَتِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ ﴾ من فرط الحيرة. ﴿ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ ﴾ لعجزهم عن الإجابة والنصرة. ﴿ وَرَأُوا العَذَابَ ﴾ لازماً بهم. ﴿ لَوْ أَنْهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴾ لوجه من الحيل يدفعون به العذاب، أو إلى الحق لما رأوا العذاب وقيلُ ﴿ لُو ﴾ للتمني أي تمنوا أنهم كانوا مهتدين.

﴿ وَوَهُمْ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَنُّتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ الْأَلْبَآءُ يَوْمَهِ لِا فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴾.

﴿ وَيَوْمَ يُتَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذًا أَجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ﴾ عطف على الأول فإنه تعالى يسأل أولاً عن إشراكهم به ثم عن تكذيبِهم الأنبياء.

﴿ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ الْأَبَاءُ يَوْمَئِلِ ﴾ فصارت الأنباء كالعمي عليهم لا تهتدي إليهم، وأصله فعموا عن الأنباء لكنه عكس مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يقبض ويرد عليه من خارج فإذا أخطأه لم يكن له حيلة إلى استحضاره، والمراد بالأنباء ما أجابوا به الرسل أو ما يعمها وغيرها، فإذا كانت الرسل يتتعتعون في الجواب عن مثل ذلك من الهول ويفوضون إلى علم الله تعالى فما ظنك بالضلال من أممهم، وتعدية الفعل بعلى لتضمنه معنى الخفاء. ﴿ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة والعلم بأنه مئ العجز.

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَكِيمًا فَمَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ۞ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَكَأُهُ وَتَغْتَكَازُ مَا كَانَ لَمُمُ الْجِيرَةُ مُنْبَحِنَ اللَّهِ وَقَعَلَىٰ عَمَّا لِشُرِكُونَ ۞﴾.

﴿ فَأَمَّا مَنْ تَابَ﴾ من الشرك. ﴿ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً﴾. وجمع بين الإيمان والعمل الصالح. ﴿ فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ المُفْلِحِينَ﴾ عند الله وعسى تحقيق على عادة الكرام، أو ترج من التاثب بمعنى فليتوقع أن يفلع.

﴿ وَرَبُكَ يَخُلُنُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ ﴾ لا موجب عليه ولا مانع له. ﴿ مَا كَانَ لَهُمْ الخِيرَةُ ﴾ أي التخير كالطيرة بمعنى التطير، وظاهره نفي الاختيار عنهم رأساً والأمر كذلك عند التحقيق، فإن اختيار العباد مخلوق باختيار الله منوط بدواع لا اختيار لهم فيها، وقيل المراد أنه ليس لأحد من خلقه أن يختار عليه ولذلك خلا عن العاطف، ويؤيده ما روي أنه نزل في قولهم ﴿ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ﴾. وقيل ﴿ مَا ﴾ موصولة مفعول لـ ﴿ يختار ﴾ والراجع إليه محذوف والمعنى: ويختار الذي كان لهم فيه الخيرة أي الخير والصلاح. ﴿ مُسْبَحَانَ الله ﴾ تنزيه له أن ينازعه أحد أو يزاحم اختياره اختيار. ﴿ وَتَعَالَى عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ عن إشراكهم أو مشاركة ما يشركونه به.

﴿ وَرَيُّكَ يَسْلَمُ مَا تُكِنُّ مُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُورَ ۞ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُمِّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَالْاَخِرَةُ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْتَعُونَ ۞﴾.

﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ﴾ كعداوة الرسول وحقده. ﴿ وَمَا يُعْلِئُونَ ﴾ كالطعن فيه.

﴿ وَهُوَ اللَّهُ ﴾ المستحق للعبادة. ﴿ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ لا أحد يستحقها إلا هو. ﴿ لَهُ الحَمْدُ فِي الأُولَى والآخِرَةِ ﴾ لأنه المولي للنعم كلها عاجلها وآجلها يحمده المؤمنون في الآخرة كما حمدوه في الدنيا بقولهم ﴿ الحمد لله الذي صدقنا وعده ﴾ ابتهاجاً بفضله والتذاذا بحمده. ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴾ القضاء النافذ في كل شيء. ﴿ وَالْعَهِ تُرْجَعُونَ ﴾ بالنشور.

﴿ قُلُ أَنَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْفَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِنَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّهِ ﴾.

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً ﴾ دائماً من السرد وهو المتابعة والميم مزيدة كميم دلامص. ﴿ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ ﴾ بإسكان الشمس تحت الأرض أو تحريكها حول الأفق الغائر. ﴿ مَنْ إِلهَ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ﴾ كان حقه هل إله فذكر بـ ﴿ من ﴾ على زعمهم أن غيره آلهة. وعن ابن كثير «بضئاء» بهمزتين. ﴿ أَفَلاَ تَسْمَعُونَ ﴾ سماع تدبر واستبصار.

﴿ قُلْ أَرْمَيْتُمْ إِن جَمَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَكَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَاحَةِ مَنَ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلِ تَسْكُنُوكَ فِيةٍ أَفَلَا ثَبْمِيرُوكَ ﴿ فَيَ وَمِن زَخْمَتِهِ. جَمَكَلَ لَكُمُّ الْيَلَ وَالنَّهَارَ لِتَسَكُمُوا فِيهِ وَلِنَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ. وَلَمَلَكُمُّ تَشْكُونَ ﴿ ﴾.

﴿ قُلُ أَرْأَيْتُمْ إِنْ جَمَلَ الله عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ القَيَامَةِ ﴾ باسكانها في وسط السماء أو تحريكها على مدار فوق الأفق. ﴿ مَنْ إِلهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ ﴾ استراحة عن متاعب الأشغال، ولعله لم يصف الضياء بما يقابله لأن الضوء أكثر مما يقابله الضياء بما يقابله لأن الضوء أكثر مما يقابله ولا كذلك قرن به ﴿ أَفلا تسمعون ﴾ وبالليل. ﴿ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ لأن استفادة العقل من السمع اكثر من استفادته من البصر.

﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴾ في الليل ﴿ وَلِنَبْنَغُوا مِنْ فَضَلِهِ ﴾ في النهار بأنواع المكاسب. ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك فتشكروه عليها.

﴿ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ وَنَرْعَنَا مِن كُلِّ أَمَّةِ شَهِيدًا فَقَلْنَا هَـالْتُواْ بُرْهَدَنَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَالْوَاْ يَفَتَّرُونَ ۞﴾.

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ اللَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإِشراك به، أو الأول لتقرير فساد رأيهم والثاني لبيان أنه لم يكن عن سند وإنما كان محض تشه وهوى.

﴿ وَنَرْغَنَا ﴾ وأخرجنا. ﴿ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ﴾ وهو نبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه. ﴿ فَقَلْنَا ﴾ للأمم. ﴿ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ على صحة ما كنتم تدينون به. ﴿ فَقَلِمُوا ﴾ حينند. ﴿ أَنَّ الحَقُّ لِلّهِ ﴾ في الألوهية لا يشاركه فيها أحد. ﴿ وَضَلَّ عَنْهُمْ ﴾ وغاب عنهم غيبة الضائع. ﴿ مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴾ من الباطل.

﴿ ﴾ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَنَى مَلَيْهِمَّ وَمَالَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَّا إِنَّ مَفَاتِحَمُ لَلَـُنُواً بِالْمُصْبِكَةِ أَوْلِى ٱلْفُوَّةِ إِذْ قَالَ لَمُ فَوْمُمُ لَا نَفْرَحُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ لَيْ وَابْتَغِ فِيمَا مَاتَمْكَ اللَّهُ الدَّارَ ٱلْآخِرَةُ وَلَا نَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأْ وَأَحْسِن كَمَا آخَسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۚ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱللَّفْسِدِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُمُ عَلَ عِلْمٍ عِندِئَّ أَوْلَمْ يَسْلَمْ أَنَّ اللَّهُ فَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ. مِنَ ٱلْفُرُونِ مَنْ هُو آشَدُّ مِنْهُ قُوْةً وَأَحْثَرُ مَمَا ۚ وَلَا يُسْتَلُ عَن دُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞﴾.

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾ كان ابن عمه يصهر بن قاهث بن لاوى وكان ممن آمن به. ﴿فَبَغَى عَلَيهِم ﴾ فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمره، أو تكبر عليهم أو ظلمهم. قيل وذلك حين ملكه فرعون على بني إسرائيل، أو حسدهم لما روي أنه قال لموسى عليه السلام: لك الرسالة ولهارون الحبورة وأنا في غير شيء إلى متى أصبر قال موسى هذا صنع الله. ﴿وَآتَينَاهُ مِنَ الكُنُوزِ ﴾ من الأموال المدخرة. ﴿مَا إِنَّ مَقَاتِحه ﴾ مفاتيح صناديقه جمع مفتح بالكسر وهو ما يفتح به، وقيل خزائنه وقياس واحدها المفتح. ﴿لَتَنُوءُ بِالمُصْبَةِ أُولِي القُوّة ﴾ خبر إن والجملة صلة ما وهو ثاني مفعولي آتى، وناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله، والعصبة والعصابة الجماعة الكثيرة واعصوصبوا اجتمعوا. وقرىء «لينوء» بالياء على إعطاء المضاف حكم المضاف المضاف إليه. ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُه ﴾ منصوب به "تنوء » ﴿لاَ تَفْرَحُ ﴾ لا تبطر والفرح بالدنيا مذموم مطلقاً لأنه نتيجة حبها والرضا بها والذهول عن ذهابها، فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارقة لا محالة يوجب الترح كما قيل:

أَشَــد الــغَــمُ عِــنَــدِي فِــي سُــرُورِ تَــيَــقَــن عَــنْـهُ صَــاحِــبـهُ انــتِـقَــالاَ ولذلك قال تعالى: ﴿ولا تفرحوا بِما آتاكم﴾، وعلل النهي ها هنا بكونه مانعاً من محبة الله تعالى فقال: ﴿إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ الفَرحِينَ﴾ أي بزخارف الدنيا.

﴿ وَانْتَغِ فِيمَا آثَاكَ الله من الغنى . ﴿ الدَّارَ الآجَرَةَ ﴾ بصرفه فيما يوجبها لك فإن المقصود منه أن يكون وصلة إليها . ﴿ وَلاَ تَسْنَ ﴾ ولا تترك ترك المنسي . ﴿ فَصِيبَكَ مِنَ اللَّهُ ثَيْا ﴾ وهو أن تحصل بها آخرتك وتأخذ منها ما يكفيك . ﴿ وَأَحْسِنَ ﴾ إلى عباد الله . ﴿ كُمَا أَحْسَنَ الله إِلْيَكَ ﴾ فيما أنعم الله عليك . وقيل ﴿ أحسن ﴾ بالشكر والطاعة ﴿ كما أحسن ﴾ إليك بالإنعام . ﴿ وَلا تَبْغ الفَسَادَ فِي الأَرْضِ ﴾ بأمر يكون علة للظلم والبغي ، نهي له عما كان عليه من الظلم والبغي ، في المُفْسِدِينَ ﴾ لسوء أفعالهم .

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْم عندِي﴾ فضلت به على الناس واستوجبت به التفوق عليهم بالجاه والمال، و ﴿على علم﴾ في موضع الحال وهو علم التوراة وكان أعلمهم بها، وقيل هو الكيمياء وقيل علم التجارة والدهقنة وسائر المكاسب، وقيل العلم بكنوز يوسف، و ﴿عندي﴾ صفة له أو متعلق بـ ﴿أُوتِيته ﴾ كقولك: جاز هذا عندي أي في ظني واعتقادي. ﴿أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الله قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُو أَشِدُ مِنْهُ قُوّةً وَالْمَعْمَ كُنْ بَعْمَا لَهُ عَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُو أَشِدُ مِنْهُ قُوّةً عَلَا التوراق وسمعه من وَأَكْثَرُ جَمْعاً ﴾ تعجب وتوبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علمه بذلك لأنه قرأه في التوراة وسمعه من حفاظ التواريخ، أو رد لادعائه للعلم وتعظمه به بنفي هذا العلم عنه أي أعنده مثل ذلك العلم الذي ادعى ولم يعلم هذا حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين. ﴿وَلاَ يُسْتَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ المُجْرِمُونَ ﴾ سؤال استعلام فإنه تعالى مطلع عليها أو معاتبة فإنهم يعذبون بها بغتة، كأنه لما هدد قارون بذكر إهلاك من قبله ممن كانوا أقوى منه واغنى أكد ذلك بأن بين أنه لم يكن مطلعاً على ما يخصهم بل الله مطلع على ذنوب المجرمين كلهم معاقبهم عليها لا محالة.

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ فَوَمِهِۦ فِي زِينَتِهِ؞ قَالَ الَّذِيرَ يُرِيدُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا يَشَلَ مَا أُوقِى فَشُونُ إِنَّكُمْ لَدُو حَظِ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ وَقَــَالَ الَّذِيرَ أُونُواْ الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَّابُ اللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيمًا وَلَا يُلقَلْهَا إِلّا الصَّكِيرُونَ ﴿ ﴾ . ﴿فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي رَئِيْتِهِ﴾ كما قيل إنه خرج على بغلة شهباء عليه الأرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف على زيه. ﴿قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الحَيَاةُ اللَّذْيَا﴾ على ما هو عادة الناس من الرغبة. ﴿يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ﴾ تمنوا مثله لا عينه حذراً عن الحسد. ﴿إِنَّهُ لَذُو حَظ عَظِيمٍ﴾ من الدنيا.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ﴾ بأحوال الآخرة للمتمنين. ﴿وَيَلْكُمْ﴾ دعاءً بالهلاك استعمل للزجر عما لا يرتضى. ﴿فَوَابُ اللهُ﴾ في الآخرة. ﴿خَيْرٌ لَمِن آمَنَ وَعَمِل صَالِحاً﴾ مما أوتي قارون بل من الدنيا وما فيها. ﴿وَلاَ يَلَقَّاهَا﴾ الضمير فيه للكلمة التي تكلم بها العلماء أو للـ ﴿ثُوابِ﴾، فإنه بمعنى المثوبة أو الجنة أو للإيمان والعمل الصالح فإنهما في معنى السيرة والطريقة. ﴿إِلاَّ الصَّابِرُونَ﴾ على الطاعات وعن المعاصي.

﴿ فَنَسَفْنَا بِهِم وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَكُم مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَاك مِنَ ٱلْمُنْتَصِرِينَ ﴾ .

وفَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَرْضُ ﴾ روي أنه كان يؤذي موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه لقرابته حتى نزلت الزكاة، فصالحه عن كل ألف على واحد فحسبه فاستكثره، فعمد إلى أن يفضح موسى بين بني إسرائيل ليرفضوه، فبرطل بغية لترميه بنفسها فلما كان يوم العيد قام موسى خطباً فقال: من سرق قطعناه، ومن زنى ،غير محصن جلدناه ومن زنى محصناً رجمناه، فقال قارون ولو كنت قال: ولو كنت، قال إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة فأحضرت، فناشدها موسى عليه السلام بالله أن تصدق فقالت: جعل لي قارون جعلاً على أن أرميك بنفسي، فخر موسى شاكياً منه إلى ربه فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت فقال: يا أرض خذيه فأخذته إلى وكبيه، ثم قال خذيه فأخذته إلى وسطه، ثم قال خذيه فأخذته إلى عنقه، ثم قال خذيه فخدمت به وكان قارون يتضرع إليه في هذه الأحوال فلم يرحمه، فأوحى الله إليه ما أفظك استرحمك خذيه فخسفت به وكان قارون يتضرع إليه في هذه الأحوال فلم يرحمه، فأوحى الله إليه ما أفظك استرحمك مرازاً فلم ترحمه، وعزتي وجلالي لو دعاني مرة لأجبته، ثم قال بنو إسرائيل: إنما فعله ليرثه، فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله. ﴿فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِنَةٍ ﴾ أعوان مشتقة من فأوت رأسه إذا ميلته. ﴿فَرَنُصُرُونَهُ مِنْ دُونِ منه فيدفعون عنه عذابه. ﴿وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ ﴾ الممتنعين منه من قولهم نصره من عدوه فانتصر إذا منعه منه فامتنع.

﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِيكَ تَمَنَّوَاْ مَكَانَهُ بِٱلأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْكَ اللّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْفَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِلُّ لَوَلَا أَن مَّنَّ اللّهُ عَلِيْنَا لِمُصَّفَ بِنَاتًا وَيَكَأَنَّهُ لَا بِمُلِثُ ٱلْكَبِيْرُونَ ۞ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْاَجْنَرَةُ نَجْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلْوًا فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فَسَأَذًا وَآلْمَقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ۞.

﴿ وَأَضَيَحَ الَّذِينَ تَمَنُّوا مَكَانَهُ مَنزلته. ﴿ بِالأَمْسِ ﴾ منذ زمان قريب. ﴿ يَقُولُونَ وَيَكَانَ الله يَبْسُط الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ جَبَادِهِ وَيَقْدِرُ ﴾ ﴿ ويقدر ﴾ بمقتضى مشيئته لا لكرامة تقتضي البسط ولا لهوان يوجب القبض ، و﴿ ويكان ﴾ عند البصريين مركب من (وي المتعجب (وكأن المتشبيه والمعنى: ما أشبه الأمر أن الله يبسط الرزق ، وقيل من (ويك بمعنى ويلك و «أن اتقديره ويك اعلم أن الله . ﴿ لَوَلا أَنْ مَنَّ الله عَلَيْنَا ﴾ فلم يعطنا ما تمنينا ، ﴿ لَكَ مَنْ الله عَلَيْنَا ﴾ فلم يعطنا ما تمنينا ، ﴿ لَكَ مَنْ الله عَلَيْنَا ﴾ ولده فيه فخسف بنا لأجله ، وقرأ حفص بفتح الخاء والسين ، ﴿ وَيَكَأَنُهُ لاَ يَشْلُحُ النَّمَةُ وَاللَّهُ مِنْ الله عَلَيْنَا ﴾ لنعمة الله أو المكذبون برصله وبما وعدوا لهم ثواب الآخرة .

﴿ تِلْكُ الدَّارُ الآخِرَةُ﴾ إشارة تعظيم كأنه قال: تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفها، و ﴿الدار﴾ صفة والخبر: ﴿ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواً في الأَرْضِ﴾ غلبة وقهراً. ﴿ وَلاَ فَسَاداً﴾ ظلماً على الناس كما أراد فرعون وقارون. ﴿ وَالعَاقِبَةُ﴾ المحمودة. ﴿ لِلمُتَقِينَ﴾ ما لا يرضاه الله. ﴿ مَن جَآةً مِالْمُسَنَةِ فَلَمُ خَيْرٌ مِنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِتَةِ فَلَا يُجْزَى اَلَذِينَ عَبِلُوا السَّيِتَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَسْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ الْفُرْوَانَ لَزَاذُكَ إِلَى مَعَادُّ قُل زَيِّ أَطْلَمُ مَن جَآةً بِالْمُمُنَىٰ وَمَنْ هُوَ فِ ضَلَالٍ ثُمِينِ ۞ ﴾ .

﴿ مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ ذاتاً وقدراً ووصفاً. ﴿ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيَةِ فَلاَ يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّياَتِ ﴾ وضع فيه الظاهر موضع الضمير تهجيناً لحالهم بتكرير إسناد السيئة إليهم. ﴿ إلاَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي إلا مثل ما كانوا يعملون ﴾ مقامة مبالغة في المماثلة.

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَى عَلَيْكَ القُرْآنَ﴾ أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل بما فيه. ﴿لَرَادُكَ إِلَى مَعَادِ﴾ أي معاد وهو المقام المحمود الذي وعدك أن يبعثك فيه، أو مكة التي اعتدت بها على أنه من العادة رده إليها يوم الفتح، كأنه لما حكم بأن ﴿العاقبة للمتقين﴾ وأكد ذلك بوعد المحسنين ووعيد المسيئين وعده بالعاقبة الحسنى في الدارين. روي أنه لما بلغ جحفة في مهاجره اشتاق إلى مولده ومولد آباته فنزلت. ﴿قُلُ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِاللهَدَى﴾ وما يستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يفسره أعلم. ﴿وَمَنْ هُوَ فِي ضَلاكٍ مُبِينٍ﴾ وما استحقه من الغذاب والإذلال يعني به نفسه والمشركين، وهو تقرير للوعد السابق وكذا قوله:

﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَنَ إِلَيْكَ الْكِتَبُ إِلَا رَحْمَةً مِن زَيِّكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ مَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتْ إِلَىٰكَ وَآدَعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ لَكَا عَلَىٰ وَلَكُ وَلا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ لَكُنْ اللَّهِ ﴾ .

﴿وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلقَىٰ إِلَيْكَ الكِتَابُ﴾ أي سيردك إلى معادك كما ألقى إليك الكتاب وما كنت ترجوه. ﴿إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبُكَ﴾ ولكن ألقاه رحمة منه، ويجوز أن يكون استثناء محمولاً على المعنى كأنه قال: وما ألقي إليك الكتاب إلا رحمة. ﴿فَلاَ تَكُونَنُ ظَهِيراً لِلكَافِرِينَ﴾ بمداراتهم والتحمل عنهم والإجابة إلى طلبتهم.

﴿ وَلاَ يَصُدُّنُكَ عَنْ آيَاتِ اللهُ عَنْ قراءتها والعمل بها. ﴿ بَعْدَ إِذَ أَنْزِلَتْ إِلَيْكَ ﴾ وقرىء ﴿يصدنك﴾ من أصد. ﴿ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ ﴾ إلى عبادته وتوحيده. ﴿ ﴿ وَلاَ تَكُونَنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ بمساعدتهم.

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ لَاَ إِلَكَ إِلَّا هُؤً كُلُّ ثَنَّءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَلَمْ لَهُ لَلْكُمُو وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

﴿وَلاَ تَذُعُ مَعَ اللهُ إِلها آخَرَ﴾ هذا وما قبله للتهبيج وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم. ﴿لاَ إِلهَ إِلاَ هُوَ كُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلاَّ وَجُهَهُ إِلاَ ذاته فإن ما عداه ممكن هالك في حد ذاته معدوم. ﴿لَهُ الحُكُمُ﴾ القضاء النافذ في الخلق. ﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ للجزاء بالحق. عن النبي ﷺ «من قرأ طسّم القصص كان له من الأجر , بعدد من صدق موسى وكذب ولم يبق ملك في السموات والأرض إلا شهد له يوم القيامة أنه صادقاً».



### مكية وآيها تسح وستوى آية

## بنسب مِ اللَّهِ ٱلنَّخَيْرِ ٱلرَّحِيبَ يِر

﴿ الَّمَ ﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَكِنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۞﴾.

﴿الَّمَّ﴾ سبق القول فيه، ووقوع الاستفهام بعده دليل استقلاله بنفسه أو بما يضمر معه.

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ ﴾ الحسبان مما يتعلق بمضامين الجمل للدلالة على جهة ثبوتها ولذلك اقتضى مفعولين متلازمين أو ما يسد مسدهما كقوله: ﴿ أَنْ يُشْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ﴾ فإن معناه أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم ﴿ آمنا ﴾ ما فالترك أول مفعوليه وغير مفتونين لقولهم ﴿ آمنا ﴾ بل يمتحنهم الله بمشاق التكاليف، حسبت ضربه للتأديب، أو أنفسهم متروكين غير مفتونين لقولهم ﴿ آمنا ﴾ بل يمتحنهم الله بمشاق التكاليف، كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ليتميز المخلص من المنافق والثابت في الدين من المضطرب فيه، ولينالوا بالصبر عليها عوالي الدرجات، فإن مجرد الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب. روي أنها نزلت في ناس من الصحابة جزعوا من أذى المشركين، وقيل في عمار وقد عذب في الله تعالى، وقيل في مهجع مولى عمر بن الخطاب رماه عامر بن الحضرمي بسهم يوم بدر فقتله فجزع عليه أبواه وامرأته.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْعَلَمَنَ الكَدْبِينَ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَمْمَلُونَ المَّيِّئَاتِ أَن يَسْمِيقُونًا سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ۞﴾ .

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيقَاتِ ﴾ الكفر والمعاصي فإن العمل يعم أفعال القلوب والجوارح. ﴿ أَنْ يَسْقِقُونَا ﴾ أن يفوتونا فلا نقدر أن نجازيهم على مساويهم وهو ساد مسد مفعولي ﴿ حَسِبَ ﴾ لاشتماله على مسند ومسند إليه ويجوز أن يضمن ﴿ حَسِبَ ﴾ معنى قدر أو أم منقطعة والإضراب قيها لأن هذا الحسبان أبطل من الأول ولهذا عقبه بقوله: ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ أي بئس الذي يحكمونه، أو حكماً يحكمونه حكمهم هذا فحذف المخصوص بالذم.

﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُواْ لِقَانَهُ لَلَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتَتِّ وَهُوَ ٱلسَّكِيمُ ٱلْعَكَلِيمُ ﴿ ﴾.

﴿مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهُ في الجنة، وقيل المراد بلقاء الله الوصول إلى ثوابه، أو إلى العاقبة من الموت

والبعث والحساب والجزاء على تمثيل حاله بحال عبد قدم على سيده بعد زمان مديد وقد اطلع السيد على أحواله، فإما أن يلقاه ببشر لما رضي من أفعاله أو بسخط لما سخط منها. ﴿فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ ﴾ فإن الوقت المضروب للقائه. ﴿لاَّتِ لهَ لجاء وإذا كان وقت اللقاء آتياً كان اللقاء كائناً لا محالة، فليبادر ما يحقق أبله ويصدق رجاءه أو ما يستوجب به القربة والرضا. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ لأقوال العباد. ﴿العَلِيمُ ﴾ بعقائدهم وأفعالهم.

﴿ وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَنِهِدُ لِنَفْسِيْءً إِنَّ اللَّهَ لَغَيْنً عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِيحَاتِ لَتُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُواْ يَسْمَلُونَ ۞﴾.

﴿ وَمَنْ جَاهَدَ ﴾ نفسه بالصبر على مضض الطاعة والكف عن الشهوات. ﴿ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ لأن منفعته لها. ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ ﴾ فلا حاجة به إلى طاعتهم، وإنما كلف عباده رحمة عليهم ومراعاة لصلاحهم.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيْتَاتِهِمْ ﴾ الكفر بالإيمان والمعاصي بما يتبعها من الطاعات. ﴿ وَلَنْجُزِيَتُهُمْ أَحْسَنَ اللَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أي أحسن جزاء أعمالهم.

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَتِهِ حُسْنُا ۚ وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِيهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْهِتَكُمْ بِمَا كُنتُد بَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ لَنَدْخِلَتَهُمْ فِ الصَّالِحِينَ ۞﴾.

﴿ وَوَصِّيتًا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيهِ حُسْناً ﴾ بإيتائهما فعلاً ذا حسن، أو كأنه في ذاته حسن لفرط حسنه ووصى يجري مجرى أمر معنى وتصرفاً، وقيل هو بمعنى قال، أي وقلنا له أحسن بوالديك ﴿ حسناً ﴾ وقيل ﴿ حسناً ﴾ منتصب بفعل مضمر على تقدير قول مفسر للتوصية أي قلنا أولهما أو افعل بهما ﴿ حسناً ﴾ وهو أوفق لما بعده وعليه يحسن الوقف على ﴿ بوالديه ﴾ ، وقرى ، ﴿ حسناً ﴾ و "إحساناً". ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكُ لِتُشْرِكُ بِي مَا لَيْسَ لَكُ بِهِ عَلَم بالهيته عبر عن نفيها بنفي العلم بها إشعاراً بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه وإن لم يعلم بطلانه فضلاً عما علم بطلانه . ﴿ وَلَا تُعْفَهُما ﴾ في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا بد من إضمار القول إن لم يضمر قبل . ﴿ إِلَيْ مَرْجِعُكُمْ ﴾ مرجع من آمن منكم ومن أشرك ومن بر بوالديه ومن عق . ﴿ وَأَنْ تُعْمَلُونَ ﴾ بالجزاء عليه ، والآية نزلت في سعد بن أبي وقاص وأمه حمنة ، فإنها لما سمعت بإسلامه خلفت أنها لا تنتقل من الضح ولا تطعم ولا تشرب حتى يرتد ولبثت ثلاثة أيام كذلك وكذا التي في «لقمان » و «الأحقاف» .

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْجَلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴾ في جملتهم والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين ومتمنى أنبياء الله المرسلين، أو في مدخلهم وهو الجنة.

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ مَامَنَا بِاللَّهِ فَإِنَّا أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَمَدَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَاءَ نَصْرُ مِن رَبِّكَ لَيْقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُّ أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَيْعَلَمَنَ اللَّهُ ٱللَّهِ اللَّهِ مَا مُثُولُ وَالْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُثُولُ وَالْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُثُولُ المَّاكِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مُنْولُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ال

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللهُ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللهُ بَانَ عذبهم الكفرة على الإِيمان. ﴿ جَعَلَ فِتَنَةَ النَّاسِ ﴾ ما يصيبه من أذيتهم في الصرف عن الإيمان. ﴿ كَعَلَابِ اللهِ في الصرف عن الكفر. ﴿ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ مِنْ وَعْنِيمة. ﴿ وَلَيْقُولُنَّ إِنَّا كُنَا مَعَكُمْ ﴾ في الدين فأشركونا فيه، والمراد المنافقون أو قوم ضعف إيمانهم

فارتدوا من أذى المشركين ويؤيد الأول. ﴿أَوَ لَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ العَالَمِينَ﴾ من الإِخلاص والنفاق. ﴿وَلَيْمُلُمَنَّ اللهُ اللَّهِينَ آمَنُوا﴾ بقلوبهم. ﴿وَلَيْمُلَمَنَّ المُنَافِقِينَ﴾ فيجازي الفريقين.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ النَّبِمُواْ سَبِيكَ وَلَنَحْمِلْ خَطَنَبَكُمْ وَمَا هُم بِحَمْمِلِينَ مِنْ خَطَنَبَهُم مِن شَيْءٌ إِنَّهُمْ لَكَدِبُونَ ﴿ وَلَيْحِبْكَ أَتْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمٌّ وَلَيْسَتَالُنَ بَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفَتَرُونَ ﴾ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا التَّبِعُوا سَبِيلَنَا ﴾ الَّذِي نسلكه في ديننا. ﴿ وَلْتَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ﴾ إن كان ذلك خطيئة أو إن كان بعث ومؤاخذة، وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين على أمرهم بالاتباع مبالغة في تعليق الحمل بالاتباع والوعد بتخفيف الأوزار عنهم إن كانت تشجيعاً لهم عليه، وبهذا الاعتبار رد عليهم وكذبهم بقوله: ﴿ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ من الأولى للتبيين والثانية مزيدة والتقدير: وما هم بحاملين شيئاً من خطاياهم.

﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَنْقَالَهُمْ﴾ أثقال ما اقترفته أنفسهم. ﴿وَأَنْقَالاً مَعَ أَنْقَالِهِمْ﴾ وأثقالاً أخر معها لما تسببوا له بالإضلال والحمل على المعاصي من غير أن ينقص من أثقال من تبعهم شيء. ﴿وَلَيَسْتَلُنُ يَوْمَ القِيَامَةِ﴾ سؤال تقريع وتبكيت. ﴿حَمَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ﴾ من الأباطيل التي أضلوا بها.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسًا إِلَى فَوَمِهِ، فَلَبِنَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَاتُ وَهُمَّ ظَلِيمُونَ ۞ فَأَجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَمَا ءَاتِهُ لِلْعَلَلِينَ ۞ .

﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً ﴾ بعد المبعث، إذ روي أنه بعث على رأس الأربعين ودعا قوماً تسعمائة وخمسين وعاش بعد الطوفان ستين، ولعل اختيار هذه العبارة للدلالة على كمال العدد فإن تسعمائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه ولما في ذكر الألف من تخييل طول المدة إلى السامع، فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله ﷺ وتثبيته على ما يكابده من الكفرة واختلاف المميزين لما في التكرير من البشاعة. ﴿فَاَخَلَهُمُ الطُوفَانِ ﴾ طوفان الماء وهو لما طاف بكثرة من سيل أو ظلام أو نحوهما. ﴿وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ بالكفر.

﴿ فَٱلْجَنِنَاهُ﴾ أي نوحاً عليه السلام. ﴿ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ ومن أركب معه من أولاده وأتباعه وكانوا ثمانين. وقيل ثمانية وسبعين وقيل عشرة نصفهم ذكور ونصفهم إناث. ﴿ وَجَعَلْنَاهَا ﴾ أي السفينة أو الحادثة. ﴿ آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ يتعظون ويستدلون بها.

﴿ وَاِنْزَهِيدَ إِذَ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا اللّهَ وَاتَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْمَ إِن كُنتُر نَمَلَمُوك ۞ إِنّمَا مَشَهُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْتَنَنَا وَتَخَلَّقُونَ إِفْكًا إِنّ الّذِينَ تَشَهُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَا فَابْنَعُواْ عِندَ اللّهِ الرِّزْقَ وَإِعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَكُمْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞﴾.

﴿ وَإِنْرَاهِيمَ ﴾ عطف على ﴿ نُوحاً ﴾ أو نصب بإضمار اذكر، وقرىء بالرفع على تقدير ومن المرسلين إبراهيم. ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اغْبُدُوا الله ﴾ ظرف لأرسلنا أي أرسلناه حين كمل عقله وتم نظره بحيث عرف الحق وأمر الناس به، أو بدل منه بدل اشتمال إن قدر باذكر. ﴿ وَاتَّقُوهُ وَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ مما أنتم عليه. ﴿ إِنْ كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴾ الخير والشر وتميزون ما هو خير مما هو شر، أو كنتم تنظرون في الأمور بنظر العلم دون نظر الجهل.

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهُ أَوْقَاناً وَتَخْلَقُونَ إِفْكاً﴾ وتكذبون كذباً في تسميتها آلهة وادعاء شفاعتها عند الله تعالى، أو تعملونها وتنحتونها للإفك وهو استدلال على شرارة ما هم عليه من حيث إنه زور وباطل، وقرىء «تخلقون» من خلق للتكلف، و «أفكاً» على أنه مصدر كالكذب أو نعت بمعنى خلقاً ذا إفك. ﴿إِنَّ اللّٰذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً﴾ دليل ثان على شرارة ذلك من حيث إنه لا يجدي بطائل، و ﴿وزقاً﴾ يحتمل المصدر بمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم وأن يراد المرزوق وتنكيره للتعميم. ﴿فَالْبَنَّهُوا عِنْدُ الله الرِّزْقَ﴾ كله فإنه المالك له. ﴿وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ هُ متوسلين إلى مطالبكم بعبادته مقيدين لما حفكم من النعم بشكره، أو مستعدين للقائه بهما، فإنه: ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وقرى، بفتح التاء.

﴿ وَإِن ثُكَذِبُوا نَقَدْ كَذَبُ أَمُدُ مِن تَبَكِكُمُ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الشِيثُ ۞ أَوَلَمَ يَرُوا كَالْمَ لَكُونُ اللهِ يَبِيدُ ۞ .

﴿ وَإِنْ تُكَذَّبُوا﴾ وإن تكذبوني. ﴿ فَقَدْ كَذَّبَ أُمّم مِنْ فَبَلِكُمْ ﴾ مِن قبلي من الرسل فلم يضرهم تكذيبهم وإنما ضر أنفسهم حيث تسبب لما حل بهم من العذاب فكذا تكذيبكم. ﴿ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاَغُ المُبِينُ ﴾ الذي يزال معه الشك وما عليه أن يصدق ولا يكذب، فالآية وما بعدها من جملة قصة ﴿ إبراهيم ﴾ إلى قوله ﴿ فَما كان جواب قومه ﴾ ويحتمل أن تكون اعتراضاً بذكر شأن النبي على وقريش وهدم مذهبهم والرعيد على سوء صنيعهم، توسط بين طرفي قصته من حيث إن مساقها لتسلية رسول الله على والتفيس عنه، بأن أباه خليل الله صلوات الله عليهما كان ممنواً بنحو ما مني به من شرك القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم في قومه

﴿ أَوْ لَمْ يَرُوا كَيْفَ يُبْدِى \* الله الحَلْقَ ﴾ من مادة ومن غيرها، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالتاء على تقدير القول وقرى عبدأ أه . ﴿ وَثُمْ يُعِيدُهُ إخبار بالإعادة بعد الموت معطوف على ﴿ أَو لم يروا ﴾ لا على ﴿ يبدى \* ﴾ ، فإن الرؤية غير واقعة عليه ويجوز أن تؤول الإعادة بأن ينشى ، في كل سنة مثل ما كان في السنة السابقة من النبات والثمار ونحوهما وتعطف على ﴿ يبدى \* ﴾ . ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ الإِشارة إلى الإعادة أو إلى ما ذكر من النبات والثمار فنجوهما وتعطف على ﴿ يبدى \* ﴾ . ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ الإِشارة إلى الإعادة أو إلى ما ذكر من الأمرين . ﴿ عَلَى الله يَسِيرُ ﴾ إذ لا يفتقر في فعله إلى شيء .

﴿ قُلْ سِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقُ ثُمَّ اللَّهُ يُشِيئُ النَّشَأَةُ ٱلْآيِخِرَةُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ مَنْءِ فَدِيرٌ ﴿ إِنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَآلُهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآتُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ إِنَّ ﴾.

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ حكاية كلام الله لإبراهيم أو محمد عليهما الصلاة والسلام. ﴿ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْحَلْقَ ﴾ على اختلاف الأجناس والأحوال. ﴿ فَمَ الله يُنشِى النّشْأَةَ الآخِرَةَ ﴾ بعد النشأة الأولى التي هي الإبداء، فإلا عادة نشأتان من حيث إن كلاً اختراع وإخراج من العدم، والإفصاح باسم الله مع إيقاعه مبتدأ بعد إضماره في بدأ والقياس الاقتصار عليه للدلالة على أن المقصود بيان الإعادة، وأن من عرف بالقدرة على الإبداء ينبغي أن يحكم له بالقدرة على الإعادة لأنها أهون والكلام في العطف ما مر، وقرىء "النشاءة الإبداء ينبغي أن يحكم له بالقدرة على الإعادة لأنها أهون والكلام في العطف ما مر، وقرىء "النشاءة كالرآفة . ﴿ إِنَّ اللهُ حَلَى كُلُ شَيْءٍ قَلِيرٍ ﴾ لأن قدرته لذاته ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على سواء فيقدر على النشأة الأولى .

﴿ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ تعذيبه. ﴿ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ رحمته. ﴿ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ تردون.

﴿ وَمَا أَنشُد بِمُعْجِزِتَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءُ وَمَا لَكُمْ ثِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِنِ وَلَا فَصِيرِ ۞ وَالَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَائِدِتِ ٱللَّهِ وَلِمَآ اَبِهِۦ أَوْلَتِكَ يَمِيمُوا مِن زَعْمَنِي وَأُولَتِكَ لَمُمْ عَذَابُ ٱلِيدُّرُ ۞﴾. ﴿ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴾ ربكم عن إدراككم. ﴿ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ ﴾ إن فررتم من قضائه بالتواري في الأرض أو الهبوط في مهاويها، والتحصن ﴿ في السماء ﴾ أو القلاع الذاهبة فيها وقيل ولا من في السماء كقول حسان: ِ

أَمَنْ يَهُ جُودَسُولَ الله مِسْكُم وَيَسِمُ دَحِهُ وَيَسْمُ وَمُسَوّاء

﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيِّ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ يحرسكم عن بلاء يظهر من الأرض أو ينزل من السماء ويدفعه عنكم.

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ بدلائل وحدانيته أو بكتبه. ﴿وَلَقَائِهِ ﴾ بالبعث. ﴿أُولَئِكَ يَبْسُوا مِنْ رَحْمَتِي ﴾ أي يبأسون منها يُوم القيامة، فعبر عنه بالماضي للتحقق والببالغة، أو أيسوا في الدنيا لإنكار البعث والجزاء. ﴿وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ ﴾ بكفرهم.

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَفْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنجَنَاهُ أَللَهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئَتِ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئَتِ لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ .

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ﴾ قوم إبراهيم له. وقرىء بالرفع على أنه الاسم والخبر. ﴿ إِلاَّ أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ وكان ذلك قول بعضهم لكن لما قيل فيهم ورضي به الباقون أسند إلى كلهم. ﴿ فَأَلْتَجَاهُ الله مِنَ النَّارِ ﴾ أي فقذفوه في النار فأنجاه الله منها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ في إنجائه منها. ﴿ لاَيَاتِ ﴾ هي حفظه من أذى النار وإخمادها مع عظمها في زمان يسر وإنشاء روض مكانها. ﴿ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ لأنهم المتنفعون بالتفحص عنها والتأمل فيها.

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا الْخَذْتُر مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ<sup>نَ</sup> ثُمَّ يَوْمَ الْقِيْسَمَةِ يَكُفُرُ يَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىنَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكَمُ مِن نَصِرِينَ ۞﴾.

﴿وَقَالَ إِنَّمَا التَّخَذْتُم مِن دُونِ الله أَوْفَاناً مَوَدَّة بَنِيْكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا﴾ أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها، وثاني مفعولي ﴿اتخذتم محذوف ويجوز أن تكون مودة المفعول الثاني بتقدير مضاف أي اتخذتم أوثاناً سبب المودة بينكم أو بتأويلها بالمودودة، وقرأها نافع وابن عامر وأبو بكر منونة ناصبة بينكم والوجه ما سبق، وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس مرفوعة مضافة على أنها خبر مبتدأ محذوف أي هي مودودة أو سبب مودة بينكم، والجملة صفة ﴿أوثاناً﴾ أو خبر إن على أن ما مصدرية أو موصولة والعائد محذوف وهو المفعول الأولى، وقرئت مرفوعة منونة وهضافة بفتح ﴿بينكم﴾ كما قرىء ﴿لقد مقطع بمينكم﴾ وقرىء ﴿إنما مودة بينكم ». ﴿فُمَّ يَوْمَ القِيَامَةِ يَكُفُّرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْض وَيَلْمَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً﴾ أي يقوم التناكر والتلاعن بينكم، أو بينكم وبين الأوثان على تغليب المخاطبين كقوله تعالى: ﴿ويكونون عليهم ضداً﴾.

﴿ ﴿ فَنَامَنَ لَمُ لُوكُ وَقَالَ إِنِّ مُهَاجِمُ إِلَى رَبِّتٌ إِنَّمُ هُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْجَكِيمُ ۞ وَوَهَبَنَا لَهُۥ إِسْحَقَ وَيَشْقُوبَ وَجَمَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِ الشُّبُوَّةَ وَالْكِنْبُ وَءَاتَيْنَاهُ أَجَرَهُ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَإِنَّهُ فِى ٱلاَّخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ۞﴾.

﴿ فَاَمَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾ هو ابن أخيه وأول من آمن به، وقيل إنه آمن به حين رأى النار لم تحرقه. ﴿ وَقَالَ إِنْي مُهَاجِرٌ ﴾ من قومي. ﴿ إِلَى رَبِّي ﴾ إلى حيث أمرني. ﴿ إِنَّهُ هُوَ المَزِيزُ ﴾ الذي يمنعني من أعدائي. ﴿ الحَكِيمُ ﴾ الذي لا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. روي أنه هاجر من كوثى من سواد الكوفة مع لوط وامرأته سارة ابنة عمة إلى حران، ثم منها إلى الشأم فنزل فلسطين ونزل لوط سدوم.

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ ولداً ونافلة حين أيس من الولادة من عجوز عاقر ولذلك لم يذكر إسماعيل. ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيْتِهِ النَّبُوّةَ ﴾ فكثر منهم الأنبياء. ﴿ وَالكِتَابَ ﴾ يريد به الجنس ليتناول الكتب الأربعة. ﴿ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ ﴾ على هجرته إلينا. ﴿ فِي اللَّنْيَا ﴾ بإعطاء الولد في غير أوانه، والذرية الطبية واستمرار النبوة فيهم وانتماء أهل الملل إليه والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر. ﴿ وَإِنّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ لفي عداد الكاملين في الصلاح.

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهِمَا مِنَ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَنَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهِمَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ

﴿وَلُوطاً﴾ عطف على إبراهيم أو على ما عطف عليه. ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَئِنْكُمْ لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ﴾ الفعلة البالغة في القبح، وقرأً الحرميان وابن عامر وحفص بهمزة مكسورة على الخبر والباقون على الاستفهام وأجمعوا على الاستفهام في الثاني. ﴿مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالَمِينَ﴾ استئناف مقرر لفاحشتها من حيث إنها مما اشمأزت منه الطباع وتحاشت عنه النفوس حتى أقدموا عليها لخبث طينتهم.

﴿ إَيِنَكُمْ لَتَأْتُوكَ الرِّهَالَ وَتَقَطَّعُونَ السَّكِيلَ وَتَأْتُوكَ فِي نَكَادِيكُمُ ٱلْمُنْكِرُّ فَمَا كَاكَ جَوَابَ قَوْمِهِ: إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْنِنَا بِمَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِفِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِ عَلَ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞﴾.

﴿ أَيْتُكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ﴾ وتتعرضون للسابلة بالقتل وأخذ المال أو بالفاحشة حتى انقطعت الطرق، أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث. ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ ﴾ في مجالسكم الغاصة بأهله ولا يقال للنادي إلا لما فيه أهله. ﴿ المُنْكَرَ ﴾ كالجماع والضراط وحل الإزار وغيرها من القبائح عدم مبالاة بها. وقيل الخذف ورمي البنادق. ﴿ فَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا الْتِتَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الشَّاوِقِينَ ﴾ في استقباح ذلك أو في دعوى النبوة المفهومة من التوبيخ.

﴿ قَالَ رَبُّ الْصُرْنِي ﴾ بإنزال العذاب. ﴿ عَلَى القَوْمِ المُفْسِدِينَ ﴾ بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم، وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب.

﴿ وَلَمَا جَآءَتْ رُسُلُنَا ۚ إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْفَرْنِيَةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ فَلَى الْمُلْكِالِينِ اللَّهِ الْمُؤْمِدِينَ الْمُؤَمِّدُ اللَّهِ الْمُؤَلِّمُ الْمُؤَمِّدُ وَأَهْلَكُمْ إِلَّا أَمْرَأَتَكُمْ كَانَتْ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ ﴿ وَأَهْلَكُمْ إِلَّا أَمْرَأَتَكُمْ كَانَتْ مِنَ الْمُؤْمِدِينَ ﴾.

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِيْرَاهِيمَ بِالبُشْرَى﴾ بالبشارة بالولد والنافلة. ﴿قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ القَرْيَةِ﴾ قرية سدوم والإِضافة لفظية لأن المعنى على الاستقبال. ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ تعليل لإهلاكهم لهم بإصرارهم وتماديهم في ظلمهم الذي هو الكفر وأنواع المعاصي.

﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً﴾ اعتراض عليهم بأن فيها من لم يظلم، أو معارضة للموجب بالمانع وهو كون النبي بين أظهرهم. ﴿قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنْنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ﴾ تسليم لقوله مع ادعاء مزيد العلم به وأنهم ما كانوا غافلين عنه، وجواب عنه بتخصيص الأهل بمن عداه وأهله أو تأقيت الإهلاك بإخراجهم منها، وفيه تأخير للبيان عن الخطاب. ﴿ إِلاَّ امْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الغَايِرِينَ ﴾ الباقين في العذاب أو القرية.

﴿ وَلِكَنَّا أَن جَمَآتَ رُسُلُنَا لُوطًا مِن مَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْهَا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحَرَّنَ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْدِينَ ﴿ إِنَّا مُنجُوكَ اللَّهِ الْمَرَأَنَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنْدِينَ ﴾ .

﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ ﴾ جاءته المساءة والغم بسببهم مخافة أن يقصدهم قومه بسوء، و و أن كل صلة لتأكيد الفعلين واتصالهما. ﴿ وَصَاقَ بِهِمْ فَرَعاً ﴾ وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته كقولهم ضاقت يده وبإزائه رحب ذرعه بكفا إذا كان مطيقاً له، وذلك لأن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع. ﴿ وَقَالُوا ﴾ لما رأوا فيه أثر الضجرة. ﴿ لاَ تَتَحَفَّ وَلاَ تَحْزَنُ ﴾ على تمكنهم منا. ﴿ إِنَّا مُتَجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلا المُراعِينَ ﴾ و ﴿ منجوك بالتخفيف ووافقهم أبو المَرَاقَكَ كَانَتْ مِنَ الغَابِرِينَ ﴾ وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ﴿ لنتجينه ﴾ و ﴿ منجوك بالتخفيف ووافقهم أبو بكر وابن كثير في الثاني، وموضع الكاف الجر على المختار ونصب ﴿ أهلك ﴾ بإضمار فعل أو بالعطف على محلها باعتبار الأصل.

﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَنذِهِ الْفَرْكِيةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاّءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةً بِيَنَاكُ لِقَوْدِ يَسْقِلُونَ ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكِةً بِيَنَاكُ لِيَقِلُونَ الْكَانِينَ الْكُلُونَ الْكَانِينَ الْكُلُونَ الْكُلُونَ الْكَانُونَ الْكَانُونَ الْكُلُونَ الْكَانُونَ الْكَانُونَ الْكُلُونَ الْكَانُونَ الْكَلَامُ اللَّهُ اللَّ

﴿إِنَّا مُنْرِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ القَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ﴾ عذاباً منها سمي بذلك لأنه يقلق المعذب من قولهم ارتجز إذا ارتجس أي اضطرب، وقرأ ابن عامر ﴿مُنَزَّلُونَ﴾ بالتشديد. ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ بسبب فسقهم.

﴿وَلَقَدُ تَرَكُنَا مِنْهَا آيَةً يَيْنَةً﴾ هي حكايتها الشائعة أو آثار الديار الخربة، وقيل الحجارة الممطرة فإنها كانت باقية بعد وقيل بقية أنهارها المسودة. ﴿لِقَوْمٍ يَمْقِلُونَ﴾ يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار، وهو متعلق بـ ﴿تركنا﴾ أوْ ﴿آية﴾.

﴿وَالِكَ مَنْيَرَكَ أَخَاهُمْ شُمَيْبًا فَقَالَ يَنْقَوْدِ أَعْبُدُواْ اللَّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَتُهُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ۞﴾.

﴿وَلِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَنِبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اغْبُدُوا اللهُ وَأَرْجُوا الْيَوْمَ الاَخِرَ﴾ وافعلوا ما ترجون به ثوابه فأقيم المسبب مقام السبب، وقيل إنه من الرجاء بمعنى الخوف. ﴿وَلاَ تَعْفُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَلَتُهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ الزلزلة الشديدة وقيلة صيحة جبريل لأن القلوب ترجف لها. ﴿ فَأَصْبِحُوا فِي دَارِهِمْ﴾ في بلدهم أو دورهم ولم يجمع لأمن اللبس. ﴿ جَاثِمِينَ﴾ باركين على الركب ميتين.

﴿ وَعَـادًا وَتَكُمُودًا وَقَد تَبَرَّتَ لَكُم مِن مَسَكِنِهِمٌّ وَزَيَّتَ لَهُمُّ ٱلشَّيْطُانُ أَعْنَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَشِرِينَ ۞﴾.

﴿وَعَاداً وَتَمُودا﴾ منصوبان بإضمار اذكر أو فعل دل عليه ما قبله مثل أهلكنا، وقرأ حمزة وحفص ويعقوب ﴿وثموداً﴾ غير منصرف على تأويل القبيلة. ﴿وَقَدْ تَبَيْنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ﴾ أي تبين لكم بعض مساكنهم، أو إهلاكهم من جهة مساكنهم إذا نظرتم إليها عند مروركم بها. ﴿وَوَيْنَ لَهُمُ الشَيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ من الكفر والمعاصي. ﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ السوي الذي بينه الرسل لهم. ﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾ متمكنين من النظر والاستبصار ولكنهم لم يفعلوا، أو متبينين أن العذاب لا حق بهم بإخبار الرسل لهم ولكنهم لجوا حتى هلكوا.

﴿ وَقَدُّرُونَ وَفِرْغَوْنَ وَهَمَنَ ۚ وَلَقَدَ جَآءَهُم مُوسَى بِٱلْبَيْنَةِ فَلْمَنْكُبُرُلُا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيِفِينَ ۞ فَكُلَّ أَخَذَنَا يِذَلِيْهِ فِينْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَيِنْهُم مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّيْحَةُ وَيَنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَيَنْهُم مَنْ أَغَرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾.

﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ﴾ معطوف على عاداً وتقديم ﴿قارون ﴾ لشرف نسبه. ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بالبَيْنَاتِ قَاسُتَكْبَرُوا فِي الأَرْض وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴾ فائتين بل أدركهم أمر الله من سبق طالبه إذا فاته.

﴿ فَكُلاً ﴾ من المذكورين. ﴿ أَخَلْنَا بِلَنْبِهِ عاقبناه بذنبه. ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً ﴾ ريحاً عاصفاً فيها حصباء، أو ملكاً رماهم بها كقوم لوط. ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَلْتُهُ الصَّيْحَةُ ﴾ كمدين وشمود. ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الأَرْضَ ﴾ كقارون. ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا ﴾ كقوم نوح وفرعون وقومه. ﴿ وَمَا كَانَ الله لِيظَلِمَهُمْ ﴾ ليعاملهم معاملة الظالم فيعاقبهم بغير جرم إذ ليس ذلك من عادته عز وجل. ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ﴾ بالتعريض للعذاب.

﴿مَثَلُ الْذِيكَ اتَّحَدُوا مِن دُوبِ اللّهِ أَوْلِيكَآءَ كَمَشَلِ الْمَنكُونِ اتَّحَدَثُ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ أَوْهَى الْبُيُونِ لِيَّا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُنكُونِ اللّهِ الْمُنكُونِ اللّهِ الْمُنكُونِ اللّهُ .

﴿مَثَلُ النِّينَ النَّحَدُوا مِنْ دُونِ الله أَوْلِيَاءَ﴾ فيما اتخذوه معتمداً ومتكلاً. ﴿كَمَثُلِ الْعَنْكُبُوتِ التَّخَذَّتُ بَيْتاً﴾ فيما نسجته في الوهن والخور بل ذاك أوهن فإن لهذا حقيقة وانتفاعاً ما، أو مثلهم بالإضافة إلى الموحد كمثلها بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً من حجر وجص، والعنكبوت يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، والتاء فيه كتاء طاغوت ويجمع على عناكيب وعناكب وعكاب وعكب واعكب. ﴿وَإِنَّ أَوْهَنَ البُهُوتِ لَبَيْتُ المَحْتَى بَنِي أُوهِ مَنْ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللهُ عَلَمُونَ اللهُ عَلَمُونَ لِي علم لعلموا أن هذا مثلهم وأن دينهم أوهن من ذلك، ويجوز أن يكون المراد ببيت العنكبوت دينهم سماه به تحقيقاً للتمثيل فيكون المعنى: وإن أوهن ما يعتمد به في الدين دينهم.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَصْلُمُ مَا يَدْعُونَكِ مِن دُونِيهِ. مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۗ ۗ ۖ ﴿

﴿إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ على إضمار القول أي قل للكفرة إن الله يعلم، وقرأ البصريان بالياء حملاً على ما قبله و ﴿ما ﴾ استفهامية منصوبة به ﴿تدعون ﴾ و ﴿يعلم ﴾ معلقة عنها و ﴿من ﴾ للتبيين أو نافية و ﴿من ﴾ مزيدة و ﴿شيء ﴾ مفعول ﴿تدعون ﴾ أو مصدرية و ﴿شيء ﴾ مصدر أو موصولة مفعول ليعلم ومفعول ﴿تدعون ﴾ عائدها المحذوف، والكلام على الأولين تجهيل لهم وتوكيد للمثل وعلى الأخيرين وعيد لهم. ﴿وَهُوَ الْعَزِيرُ الْعَكِيمُ ﴾ تعليل على المعنيين فإن من فرط الغباوة إشراك ما لا يعد شيئاً بمن هذا شأنه، وأن الجماد بالإضافة إلى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم وإتقان الفعل الغاية كالمعدوم، وأن من هذا وصفه قادر على مجازاتهم.

﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَصْرِبُهُ اللَّايِنَّ وَمَا يَمْقِلُهُ ۚ إِلَّا ٱلْعَمَالِمُونَ ۗ هَا لَهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ إِنَّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ ﴾ يعني هذا المثل ونظائره. ﴿ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾ تقريباً لما بعد من أفهامهم. ﴿ وَمَا يَمُقِلُهَا ﴾ ولا يعقل حسنها وفائدتها. ﴿ إِلاَّ الْمَالُونَ ﴾ الذين يتدبرون الأشياء على ما ينبغي. وعنه ﷺ أنه تلا أهذه الآية

فقال: «العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه».

﴿ خَلَقَ الله السَّمَوٰاتِ وَالأَرْضِ بِالحَقِّ﴾ محقاً غير قاصد به باطلاً، فإن المقصود بالذات من خلقها إفادة الخير والدلالة على ذاته وصفاته كما أشار إليه بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ لأنهم المنتفعون به.

﴿ اَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَلُوَةً إِنَّ ٱلصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَصَنَعُونَ ۞﴾.

﴿ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ تقرباً إلى الله تعالى بقراءته وتحفظاً لالفاظه واستكشافاً لمعانيه، فإن القارىء المتأمل قد ينكشف له بالتكرار ما لم ينكشف له أول ما قرع سمعه. ﴿ وَأَقِم الصَّلاةَ إِنِّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الفَحْشَاءِ وَالمُمْتَكِرِ ﴾ بأن تكون سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال بها وغيرها من حيث إنها تذكر الله وتورث النفس خشية منه. روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله ﷺ الصلوات ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ارتكبه، فوصف له عليه السلام فقال: ﴿إن صلاته ستنهاه » فلم يلبث أن تاب. ﴿ وَلَذِكْرُ اللهُ أَكْبَرُ ﴾ وللصلاة أكبر من سائر الطاعات، وإنما عبر عنها به للتعليل بأن اشتمالها على ذكره هو العمدة في كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات، أو ولذكر الله إياكم برحمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته. ﴿ وَاللهُ يَعْلَمُ مَنْ فَصَرَتُهُونَ ﴾ منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم به أحسن المجازاة.

﴿ وَلا تَجْمَدِلُوٓا أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَا بِالَّتِي هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمَّرٌ وَقُولُوٓا ءَامَنَا بِالَّذِينَ أَزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلُ إِلِيَّكُمُّمْ وَلِلهُكُمْ وَحِدٌّ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۞ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَنَبُ فَالَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنْدُبُ يُؤْمِنُونَ بِدِّ وَمِنْ هَتُؤُلَآهِ مَنْ يُؤْمِنُ بِدِّ وَمَا يَجْحَدُ خِابَنَيْنَا إِلَّا الْكَذِرُونَ ۞﴾.

﴿وَكَذَلِكَ﴾ ومثل ذلك الإنزال. ﴿ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وحياً مصدقاً لسائر الكتب الإلهية وهو تحقيق لقوله: ﴿ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابُ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ هم عبد الله بن سلام وأضرابه، أو من تقدم عهد الرسول ﷺ من أهل الكتابين. ﴿ مَن يُؤْمِنُ أَهل الكتاب. ﴿ وَمَن هُو الكتابين. ﴿ مَن يُؤْمِنُ الْكِتَابِينَ الْحَرِبُ أَوْ أَهل مكة أو ممن في عهد الرسول من أهل الكتابين. ﴿ مَن يُؤْمِنُ بِه الكتابِينَ الله من العرب أو أهل مكة أو ممن في عهد الرسول من أهل المتوغلون في الكفر بِه بالقرآن. ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا ﴾ مع ظهورها وقيام الحجة عليها. ﴿ إِلاَ الكَافِرُونَ ﴾ إلا المتوغلون في الكفر فإن جزمهم به يمنعهم عن التأمل فيما يفيد لهم صدقها لكونها معجزة بالإضافة إلى الرسول ﷺ كما أشار إليه بقوله:

﴿ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ؞ مِن كِنْبُ وَلَا تَخْطُهُ بِيَبِينِكَ ۚ إِذَا لَآرَنَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَئُتُ اللَّهُ الظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ الطَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الطَّالِمُونَ ﴿ اللَّهُ الْعَلَالِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

﴿ وَمَا كُنْتَ تَشْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلاَ تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم

الشريفة على أُمِّيُ لم يعرف بالقراءة والتعلم خارق للعادة، وذكر اليمين زيادة تصوير للمنفي ونفي للتجوز في الإسناد. ﴿إِذَا لَارْتَابَ المُبْطِلُونَ﴾ أي لو كنت ممن يخط ويقرأ لقالوا لعله تعلمه أو التقطه من كتب الأولين الأقدمين، وإنما سماهم مبطلين لكفرهم أو لارتيابهم بانتفاء وجه واحد من وجوه الإعجاز المتكاثرة، وقيل لارتاب أهل الكتاب لوجدانهم نعتك على خلاف ما في كتبهم فيكون إبطالهم باعتبار الواقع دون المقدر.

﴿ وَبَلْ هُوَ ﴾ بِل القرآن ﴿ آیَاتُ بَیّنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا العِلْمَ ﴾ یحفظونه لا یقدر أحد على تحریفه. ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلاَّ الظَّالِمُونَ ﴾ المتوغلون في الظلم بالمكابرة بعد وضوح دلائل إعجازها حتى لم يعتدوا بها.

﴿وَقَالُوا لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ مثل ناقة صالح وعصا موسى وماثلة عيسى، وقرأ نافع وابن عامر والبصريان وحفص ﴿آيَاتُ ﴾. ﴿قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِنْدَ اللهُ عنزلها كما يشاء لست أملكِها فآتيكم بما تقترحونه. ﴿إِنَّمَا أَنَا تَلْدِيرٌ مُبِينٌ ﴾ ليس من شأني إلا الإنذار وإبانته بما أعطيت من الآيات.

﴿ أَوْ لَمْ يَكُفِهِمْ ﴾ آية مغنية عما اقترحوه. ﴿ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُعْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ تدوم تلاوته عليهم متحدين به فلا يزال معهم آية ثابتة لا تضمحل بخلاف سائر الآيات، أو يتلى عليهم يعني البهود بتحقيق ما في أيديهم من نعتك ونعت دينك. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ الكتاب الذي هو آية مستمرة وحجة مبينة. ﴿ لَرَحْمَة ﴾ لنعمة عظيمة. ﴿ وَوَذَكْرَى لَقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ وتذكرة لمن همه الإيمان دون التعنت. وقبل إن أناساً من المسلمين أتوا رسول الله يَعلى بعن عنها بعض ما يقول اليهود، «فقال كفى بها ضلالة قوم أن يرغبوا عما جاءهم به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم افترات.

﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا بِالْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَنِيرُونَ ۞ وَيَسْتَعْطِلُونَكَ بِٱلْمَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْمَذَابُ وَلَيْائِيْهُمُ بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْمُرُكُ ۞﴾.

﴿ قُلْ كَفَى بِاللهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً ﴾ بصدتي وقد صدقني بالمعجزات، أو بتبليغي ما أرسلت به إليكم ونصحي ومقابلتكم إياي بالتكذيب والتعنت. ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْاتِ وَالأَرْضِ ﴾ فلا يخفي عليه حالي وحالكم. ﴿ وَاللَّذِينَ آمَنُوا بِالبَّاطِلِ ﴾ وهو ما يعبد من دون الله. ﴿ وَكَفَرُوا بِالله ﴾ منكم. ﴿ أُولَٰ يَكُ هُمُ الخَاسِرُونَ ﴾ في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان.

﴿وَيَسْتَمْجِلُونَكَ بِالمَدَّابِ﴾ بقولهم: أمطر ﴿علينا حجارة من السماء﴾. ﴿وَلَوْلاَ أَجُلٌ مُسَمَّى﴾ لكل عذاب أو قوم. ﴿لَجَاءُهُمُ المَدَّابُ﴾ عاجلاً. ﴿وَلَيَاتَيْنُهُمْ بَغْتَةٌ﴾ فجأة في الدنيا كوقعة بدر أو الآخرة عند نزول الموت بهم. ﴿وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ﴾ بإنيانه.

﴿ يَسْتَمْجُلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَيْ يَعْشَنَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهِ ﴾ .

﴿يَسْتَمْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ وَإِنَّ جَهَتُم لَمُحِيطَةٌ بِالكَافِرِينَ﴾ ستحيط بهم يوم يأتيهم العذاب، أو هي كالمحيطة

بهم الآن لإِحاطة الكفر والمعاصي التي توجبها بهم، واللام للعهد على وضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على موجب الإِحاطة، أو للجنس فيكون استدلالاً بعكم الجنس على حكمهم.

﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْمَلَابُ﴾ ظرف ﴿لمحيطة﴾ أو مقدر مثل كان كيت وكيت. ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ من جميع جوانبهم. ﴿وَيَقُولُ﴾ الله أو بعض ملائكته بأمره لقراءة ابن كثير وابن عامر والبصريين بالنون. ﴿ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أي جزاءه.

﴿ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ مَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِنِّنَى فَأَعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۞ .

﴿يَا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنَايَ فَاعْبَدُونِ﴾ أي إذا لم يتسهل لكم العبادة في بلدة ولم يتيسر لكم إظهار دينكم فهاجروا إلى حيث يتمشى لكم ذلك، وعنه عليه الصلاة والسلام: «من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبراً استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام. والفاء جواب شرط محذوف إذ المعنى إن أرضي واسعة إن لم تخلصوا العبادة لي في أرض فأخلصوها في غيرها.

﴿كُلُّ نَفْسٍ فَاتِقِةُ الْمَوْتِ﴾ تناله لا محالة. ﴿قُمَّ إِلَيْنَا تُوجَعُونَ﴾ للجزاء ومن هذا عاقبته ينبغي أن يجتهد في الاستعداد له وقرأ أبو بكر بالياء.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَثُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَنَبْزِقَنَهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا يَجَرِي مِن تَقْيِهَا ٱلْأَنَهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ يِعْمَ ٱجْرُ ٱلْعَنِمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنَوَكُمُونَ ۞﴾.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنْبَوِئَتُهُمْ﴾ لننزلنهم. ﴿مِنَ الجَنِّةِ غُرَفاً﴾ علالي، وقرأ حمزة والكسائي «لنثوينهم» أي لنقيمنهم من الثواء فيكون انتصاب غرفاً لإجرائه مجرى لننزلنهم، أو بنزع الخافض أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِلِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ العَامِلِينَ﴾ وقرىء «فنعم» والمخصوص بالمدح محذوف دل عليه ما قبله.

﴿الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على أذية المشركين والهجرة للدين إلى غير ذلك من المحن والمشاق. ﴿وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ﴾ ولا يتوكلون إلا غلى الله.

﴿ وَكَا أَنِن مِن دَائِمَةٍ لَا تَمْمِلُ رِزْفَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَايَّاكُمُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَويُ وَالْمَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ لَيْقُولُنَ اللّهُ فَأَنَّ يُؤْكُونَ ﴿ إِلَى ﴾ .

﴿وَكَأَيْنُ مِنْ دَابَةٍ لاَ تَخْمِلُ رِزْقَها﴾ لا تطيق حمله لضعفها أو لا تدخره، وإنما تصبح ولا معيشة عندها. ﴿الله يَوْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإياكم مع قوتكم واجتهادكم سواء في أنه لا يرزقها وإياكم إلا الله، لأن رزق الكل بأسباب هو المسبب لها وحده فلا تخافوا على معاشكم بالهجرة، فإنهم لما أمروا بالهجرة قال بعضهم كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة فنزلت. ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لقولكم هذا. ﴿المَلِيمُ﴾ بضميركم.

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ﴾ المسؤول عنهم أهل مكة. ﴿ لَيَقُولُنَّ الله﴾ لما تقرر في العقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود. ﴿ فَأَلَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك. ﴿ اللَّهُ يَبِسُطُ الزِّزْقَ لِمِن يَشَلَهُ مِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَهُۥ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيتٌ ۞ وَلَهِن سَأَلَتَهُم مَن زَّزَلَ مِنَ النَّمَاءَ مَانَهُ فَأَخْبَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَرْدِتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَصْدُ لِلَّهِ أَنْ الْحَصْدُ لِلَّهِ مِنْ الْمَنْ اللَّهُ ﴿

﴿الله يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ يحتمل أن يكون الموسع له والمضيق عليه واحداً على أن البسط والقبض على التعاقب وألا يكون على وضع الضمير موضع من يشاء وإبهامه لأن من يشاء مبهم. ﴿إِنَّ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ يعلم مصالحهم ومفاسدهم.

﴿ وَلَثِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزِّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ الله ﴾ معترفين بأنه الموجد للممكنات بأسرها أصولها وفروعها، ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يقدر على شيء من ذلك. ﴿ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على ما عصمك من مثل هذه الضلالة، أو على تصديقك وإظهار حجتك. ﴿ يَلُ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْقَلُونَ ﴾ فيتناقضون حيث يقرون بأنه المبدىء لكل ما عداه ثم إنهم يشركون به الصنم، وقيل لا يعقلون ما تريد بتحميدك عند مقالهم.

﴿ وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنَيَّا إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُّ لَوَ كَانُوا يَعْلَمُونَ عَلَيْكُ ﴾ .

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا﴾ إشارة تحقير وكيف لا وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة. ﴿ إِلاَ لَهُو وَلَمِبُ ﴾ إلا كما يلهى ويلعب به الصبيان يجتمعون عليه ويبتهجون به ساعة ثم يتفرقون متعبين. ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةُ لَهِيَ السَّيَوَانَ ﴾ السَّيَوَانَ لهي دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت عليها، أو هي في ذاتها حياة للمبالغة، و ﴿ الحيوان هم مصدر حين سمي به ذو الحياة وأصله حيبان فقلبت الياء الثانية واواً وهو أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها ها هنا. ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ لم يؤثروا عليها الدنيا التي أصلها عدم الحياة والحياة فيها عارضة سريعة الزوال.

﴿ وَإِذَا رَكِبُولُ فِي الْفَالِي دَعُولُ اللَّهَ تَخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ فَلَمَّا نَجَنَهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيَكَفُرُواْ بِمَا ۚ مَانَيْنَكُمْ وَلِيَسَنَتُعُونَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞﴾.

﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الفُلْكِ ﴾ متصل بما دل عليه شرح حالهم أي هم على ما وصفوا به من الشرك فإذا ركبوا البحر. ﴿ وَمَوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ كاثنين في صورة من أخلص دينه من المؤمنين حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون سواه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلا هو. ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى البَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ فاجؤوا المعاودة إلى الشرك.

﴿لِيَكُفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ اللام فيه لام كي أي يشركون ليكونوا كافرين بشركهم نعمة النجاة. ﴿وَلِيتَمَتَّعُوا ﴾ باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادهم عليها، أو لام الأمر على التهديد ويؤيده قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي وقالون عن نافم ﴿وليتمتعوا ﴾ بالسكون. ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ عاقبة ذلك حين يعاقبون.

﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَا جَمَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيَالْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعِمَةِ اللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْعَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِينَ ﴾.

﴿ أَوْ لَمْ يَرُوا﴾ يعنى أهل مكة. ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً﴾ أي جعلنا بلدهم مصوناً عن النهب والتعدي آمناً

أهله عن القتل والسبي. ﴿وَيُتَعَطِّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ يختلسون قتلاً وسبياً إذ كانت العرب حوله في تغاور وتناهب. ﴿ أَفْبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ﴾ أبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها مما لا يقدر عليه إلا الله يؤمنون بالصنم أو الشيطان. ﴿وَيِتَعْمَةِ الله يَكُفُرُونَ﴾ حيث أشركوا به غيره وتقديم الصلتين للاهتمام أو الاختصاص على طريق المبالغة.

﴿وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ افْتَرَى صَلَى الله كَذِيا﴾ بأن زعم أن له شريكاً. ﴿أَوْ كَذَّبَ بِالحَقَّ لَمًا جَاءَهُ لل يعني الرسول أو الكتاب، وفي ﴿لَمَّا﴾ تسفيه لهم بأن لم يتوافقوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه. ﴿أَلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ ﴾ تقرير لثوائهم كقوله:

أكستُ مُ خَدِرَ مَ نَ رَكِبَ الدَ مَ طَ ايَسا

أي ألا يستوجبون الثواء فيها وقد افتروا مثل هذا الكذب على الله وكذبوا بالحق مثل هذا التكذيب، أو . لاجترائهم أي ألم يعلموا أن ﴿في جهنم مثوى للكافرين﴾ حتى اجترؤوا مثل هذه الجراءة.

﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهَدِيتُهُمْ شُبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾.

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا﴾ في حقنا وإطلاق المجاهدة ليعم جهاد الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعه. ﴿لَنَهْدِيَنَّهُمْ مُبُلِنًا﴾ سبيل الخير وتوفيقاً لسلوكها كقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينُ اهْتَلُولُهُمْ مُنْكِنَا﴾ وولا المالي الماليكها كقوله تعالى: ﴿وَاللَّذِينُ اللَّهُ عَلَمُ مَا لَمْ يَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا لَمْ يَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا لَمْ يَعَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَمُ مَا لَمْ يَعَلَّمُ اللَّهُ فَيَعَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَّهُ

قال رسول الله ﷺ «من قرأ سورة العنكبوت كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل المؤمنين والمنافقين».



#### مكية إلا قوله رُفسبحالُ اللَّهُمُّ الآية وآيها ستوى أو تسع وخمسوى آية

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلنِّحَدِ يَرْ

﴿ اَلَّمَ ۞ غُلِمَتِ الزَّمُمُ ۞ فِي آذَنَ الأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ غَلَيْهِمَّ سَيَغْلِمُونُ ۞ فِي بِضَعِ سِنِينَ يَّقِهِ الْأَشْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيُؤْمَنِهِ يَفْسَرُ ٱلْمُؤْمِنُونُ ۞ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَكَّأُهُ وَهُوَ الْعَنْهِرُ الزَّحِيدُ ۞﴾.

#### ﴿الَّمَّ﴾.

﴿ غُلِيَتِ الرُّومُ ﴾ ﴿ فِي أَدْنَى الأَرْضِ ﴾ أرض العرب منهم لأنها الأرض المعهودة عندهم، أو في أدنى أرضهم من العرب واللام بدل من الإِضَافة. ﴿ وَهُمْ مِنْ بَعْلِ غَلَيْهِمْ ﴾ من إضافة المصدر إلى المفعول، وقرى \* قابهم \* وهو لغة كالجلب والجلب. ﴿ سَيْغُلِيُونَ ﴾ .

﴿ فِي بِضْع سِنِينَ ﴾ روي أن فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات وبصرى، وقيل بالجزيرة وهي أدنى أرض الروم من الفرس فغلبوا عليهم وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا: أنتم والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن عليكم فنزلت، فقال لهم أبو بكر: لا يقرن الله أعينكم فوالله لتظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين، فقال له أبي بن خلف: كذبت اجعل بيننا أجلاً أناجبك عليه، فناحبه على عشر قلائص من كل واحد منهما وجعلا الأجل ثلاث سنين، فأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله ﷺ فقال البضع ما بين الثلاث إلى التسع فزايده في الخطر وماده في الأجل، فجعلاه مائة قلوص إلى تسع سنين ومات أبي من جرح رسول الله ﷺ بعد قفوله من أحد وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية فأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي، وجاء به إلى رسول الله ﷺ فقال تصدق به. واستدلت به الحنفية على جواز العقود الفاسدة في دار الحرب، وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمار، والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب. وقرىء الحَلَبَتُ، بالفتح و "سَيْغَلَبُون» بالضم ومعناه أن الروم غلبوا على ريف الشام والمسلمون سيغلبونهم، وفي السنة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون وفتحوا بعض غلبوا على ريف الشام والمسلمون منغلبونهم، وفي السنة التاسعة من نزوله غزاهم المسلمون وفتحوا بعض علين بلادهم وعلى هذا تكون إضافة الغلب إلى الفاعل. ﴿لِلّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وُمِنْ بَعْلُهُ من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم غالبين أي له الأمر حين غلبوا وحين يغلبون ليس شيء منهما إلا بقضائه، وقرىء "من قبل ومن بعد» من غير تقدير مضاف إليه كأنه قبل قبلاً وبعداً أي أولاً وآخراً. ﴿ وَيُومِثِهُ ويوم تغلب الروم. ﴿ فَقُرَحُ المُؤْمِنُونَ ﴾.

﴿ بِنَصْرِ الله ﴾ من له كتاب على من لا كتاب له لما فيه من انقلاب التفاؤل وظهور صدقهم فيما أخبرا به المشركين وغلبتهم في رهانهم وازدياد يقينهم وثباتهم في دينهم، وقيل بنصر الله المؤمنين بإظهار صدقهم أو بأن ولي بعض أعدائهم بعضاً حتى تفانوا. ﴿ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى. ﴿ وَهُو العَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴾ ينتقم من عباده بالنصر عليهم تارة ويتفضل عليهم بنصرهم أخرى.

﴿ وَعَدَ اَللَّهِ لَا يُمُلِكُ اللَّهُ وَعَدَمُ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ۞ يَعْلَمُونَ ظَيْهِرًا مِّنَ الْمَيَوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآَيْخِرَةِ هُمْرَ غَنِلُونَ ۞﴾ .

﴿وَفَكَ اللهِ﴾ مصدر مؤكد لنفسه لأن ما قبله في معنى الوعد. ﴿لاَ يُخْلِفُ الله وَعَدَهُ﴾ لامتناع الكذب عليه تعالى. ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ وعده ولا صحة وعده لجهلهم وعدم تفكرهم.

﴿ يَمْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيا﴾ ما يشاهدونه منها والتمتع بزخارفها. ﴿ وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ ﴾ التي هي غايتها والمقصود منها. ﴿ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ لا تخطر ببالهم، و ﴿ هم ﴾ الثانية تكرير للأولى أو مبتدأ و ﴿ غافلون ﴾ خبره والجملة خبر الأولى، وهو على الوجهين مناد على تمكن غفلتهم عن الآخرة المحققة لمقتضى الجملة المتقدمة المبدلة من قوله: ﴿ لا يعلمون ﴾ تقريراً لجهالتهم وتشبيها لهم بالحيوانات المقصور إدراكها من الدنيا ببعض ظاهرها، فإن من العلم بظاهرها معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصها وأفعالها وأسبابها وكيفية صدورها منها وكيفية التصرف فيها ولذلك نكر ظاهراً، وأما باطنها فإنها مجاز إلى الآخرة ووصلة إلى نيلها وأنموذج الأحوالها وإشعاراً بأنه لا فرق بين عدم العلم والعلم الذي يختص بظاهر الدنيا.

﴿ إَوَلَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِي ٱنفُسِمِمُّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلتَمَنَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِ وَأَجَلِ مُسَمَّىٌ وَإِنَّ كَثِيرًا يِّنَ ٱلنَّـَاسِ بِلِفَآي رَبِيهِمْ لَكَفِرُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ أَوْ لَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ أو لم يحدثوا التفكر فيها، أو أَو لَمْ يَتَفَكّرُوا في أمر أنفسهم فإنها أقرب إليهم من غيرها ومرآة يجتلى فيها للمستبصر ما يجتلى له في الممكنات بأسرها ليتحقق لهم قدرة مبدعها على إحادتها مثل قدرته على إبدائها. ﴿ مَا خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا يَبْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ متعلق بقول أو علم محذوف يدل عليه الكلام. ﴿ وَأَجَلِ مُسَمَّى ﴾ تنتهي عنده ولا تبقى بعده. ﴿ وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ مِلِقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾ بلقاء جزائه عند انقضاء الأجل المسمى أو قيام الساعة. ﴿ لَكَافِرُونَ ﴾ جاحدون يحسبون أن الدنيا أبدية وأن الآخرة لا تكون.

﴿ أُولَمْ يَسِبُولُا فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَالْنَارُواْ ٱلأَرْضَ وَعَمْرُوهَا آتَے تَرَ مِنَا عَمْرُهِهَا وَيَمَاةَتُهُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيْنَتِ فَمَا كَاکَ اللّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَئِكِن كَانُواْ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞﴾.

﴿ أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَائِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ تقرير لسيرهم في أقطار الأرض ونظرهم في آثار المدمرين قبلهم. ﴿ كَانُوا أَشَدُ مِنْهُمْ قُوْقَ كَعَاد وثمود. ﴿ وَأَثَارُوا الْأَرْضِ ﴾ وقلبوا وجهها لاستنباط المياه واستخراج المعادن وزرع البذور وغيرها. ﴿ وَعَمَرُوهَا ﴾ وعمروا الأرض. ﴿ أَتَفَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا ﴾ من عمارة أهل مكة إياها فإنهم أهل واد غير ذي زرع لا تبسط لهم في غيرها، وفيه تهكم بهم من حيث إنهم مغترون بالدنيا مفتخرون بها وهم أضعف حالاً فيها، إذ مدار أمرها على التبسط في البلاد والتسلط على العباد والتصرف في أقطار الأرض بأنواع العمارة وهم ضعفاه ملجؤون إلى دار لا نفع لها. ﴿ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ فِلْلِيَقُونَ اللهِ لِيَظْلِمَهُمْ لِيفَلِمُهُمْ فَلْلِمُونَ ﴾ حيث عملوا ما أدى إلى تدميرهم من غير جرم ولا تذكير. ﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ حيث عملوا ما أدى إلى تدميرهم.

﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِهَةَ ٱلَّذِينَ ٱلسَّنُوا ٱلسُّوَانَىٰ آنَ كَذَهُوا بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ۞﴾.

﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤًا السُّوأَى ﴾ أي ثم كان عاقبتهم العاقبة ﴿السوأى﴾ أو الخصلة ﴿السوأى﴾،

فوضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على ما اقتضى أن تكون تلك عاقبتهم وأنهم جاءوا بمثل أفعالهم، و والسوأى تأنيث الأسوأ كالحسنى أو مصدر كالبشرى نعت به. ﴿أَنْ كَلْبُوا بِآيَاتِ اللهُ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِوْنَ ﴾ علة أو بدل أو عطف بيان لـ ﴿السوأى ﴾ ، أو خبر كان و ﴿السوأى ﴾ مصدر أساؤوا أو مفعوله بمعنى، ﴿ثم كان عاقبة ﴾ الذين اقترفوا الخطيئة أن طبع الله على قلوبهم حتى كذبوا بآيات الله واستهزؤوا بها، ويجوز أن تكون ﴿السوأى ﴾ صلة الفعل و ﴿أن كذبوا ﴾ تابعها والخبر محذوف للإبهام والتهويل، وأن تكون ﴿أن مفسرة لأن الإساءة إذا كانت مفسرة بالتكذيب والاستهزاء كانت متضمنة معنى القول، وقرأ ابن عامر والكوفيون ﴿عاقبة ﴾ بالنصب على أن الاسم ﴿السوأى ﴾ و ﴿أن كذبوا ﴾ على الوجوه المذكورة.

﴿ اللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلَقَ ثُمَّ يُعِيدُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴾ .

﴿ الله يَبْدَوُا الحَلْقَ ﴾ ينشئهم. ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ يبعثهم. ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ للجزاء والعدول إلى الخطاب للمبالغة في المقصود، وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وروح بالياء على الأصل.

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ المُجْرِمُونَ﴾ يسكتون متحرين آيسين يقال ناظرته فأبلس إذا سكت وأيس من أن يحتج ومنه الناقة المبلاس التي لا ترغو، وقرىء بفتح اللام من أبلسه إذا أسكته.

﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُم مِن شُرُكَآيِهِم شُفَعَتُوا وَكَانُوا بِشُرَكَآيِهِمْ كَنفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةُ يَوْمَيِنِ يَنفَرَقُونَ ۞ ﴾.

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَاتِهِمْ ﴾ ممن أشركوهم بالله. ﴿ شُفَعَاءُ ﴾ يجيرونهم من عذاب الله، ومجيئه بلفظ الماضي لتحققه. ﴿ وَكَانُوا بِشُرَكَاتِهِمْ كَافِرِينَ ﴾ يكفرون بآلهتهم حين يئسوا منهم، وقبل كانوا في الدنيا كافرين بسببهم، وكتب في المصحف ﴿ شفعواء ﴾ و﴿ علمواء بني إسرائيل ﴾ بالواو وكذا ﴿ السوأى ﴾ بالألف إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةَ يَوْمَئِذِ يَتَفَرَّقُونَ ﴾ أي المؤمنون والكافرون لقوله تعالى:

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَحَيِلُوا ٱلصَّلِحَٰتِ فَهُمْ فِي رَوْضَتُو يُحْبَرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا يِئَايَنتِنَا وَلِفَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُولَتَهِكَ فِي ٱلْمَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞﴾.

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَمَبِيلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ ﴾ أرض ذات أزهار وأنهار. ﴿ يُحْبَرُونَ ﴾ يسرون سروراً تهللت له وجوههم.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الآخَرِةِ فَأُولَٰكِكَ فِي العَذَابِ مُخضَرُونَ﴾ مدخلون لا يغيبون عنه.

﴿ مَسْبَحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَمِينَ تُصْبِحُنَ ۞ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞﴾.

﴿ فَسَبْحَانَ الله حِينَ تُعْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِياً وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ إخبار في معنى الأمر بتنزيه الله تعالى والثناء عليه في هذه الأوقات التي تظهر فيها قدرته وتتجدد فيها نعمته، أو دلالة على أن ما يحدث فيها من الشواهد الناطقة بتنزهه واستحقاقه الحمد ممن له تمييز من أهل السموات والأرض، وتخصيص التسبيح بالمساء والصباح لأن آثار القدرة والعظمة فيهما أظهر، وتخصيص الحمد بالعشي الذي هو آخر النهار من عشى العين إذا نقص نورها والظهيرة التي هي وسطه لأن تجدد النعم فيهما أكثر،

ويجوز أن يكون ﴿عشياً﴾ معطوفاً على ﴿حين تمسون﴾ وقوله ﴿وله الحمد في السموات والأرض﴾ اعتراضاً. وعن ابن عباس أن الآية جامعة للصلوات الخمس ﴿تمسون﴾ صلاتا المغرب والعشاء، و ﴿تصبحون﴾ صلاة الفجر، و ﴿عشيا﴾ صلاة المعرب، و ﴿عشيا﴾ صلاة الفهر. ولذلك زعم الحسن أنها مدنية لأنه كان يقول كان الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقتا وإنما فرضه الخمس بالمدينة، والأكثر على أنها فرضت بمكة. وعنه عليه الصلاة والسلام «من سره أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل فسبحان الله حين تمسون الآية». وعنه عليه الصلاة والسلام «من قال حين يصبح فسبحان الله حين تمسون إلى قوله وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في للبته، ومن قاله حين يمسي أدرك ما فاته في يومه». وقرىء «حيناً تمسون» و «حيناً تصبحون» أي تمسون فيه وتصبحون فيه.

# ﴿ يُغْرِجُ ٱلْعَنَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْغَيِّ وَيُغْيِجُ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْيَهَا ۚ وَكَذَلِكَ خُنْرَجُونَ ۖ ﴾.

﴿ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيْتِ ﴾ كالإنسان من النطفة والطائر من البيضة. ﴿ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِن الْحَيِّ ﴾ كالنطفة والبيضة، أو يعقب الحياة الموت وبالعكس. ﴿ وَيَحْدِي الأَرْضَ ﴾ بالنبات. ﴿ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ يبسها. ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ ومثل ذلك الإخراج. ﴿ تُخْرَجُونَ ﴾ من قبوركم فإنه أيضاً تعقيب للحياة الموت، وقرأ حمزة والكسائي بفتح التاء.

﴿ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ؞َ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِنَا أَنتُد بَشَرٌ تَنقِيرُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَـٰتِهِ؞ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن أَنفُسِكُمْ أَزْوَبَكُ إِنَّا لَيْسَكُمْ أَزْوَبَكُ إِلَيْكُ لِلْفَاتِكُونَ الْآَهِ. أَنفُسِكُمْ أَزْوَبَكُ لِلْفَاتِكُونَ الْآَهِ.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ﴾ أي في أصل الإنشاء لأنه خلق أصلهم منه. ﴿ فُمَّ إِذَا أَنتُمْ بَشَرّ تَتَتَهُرُونَ ﴾ ثَتَتَهُرُونَ ﴾ ثَتَتَهُرُونَ ﴾ ثَتَتَهُرُونَ ﴾

﴿ وَمِن آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً ﴾ لأن حواء خلقت من ضلع آدم وسائر النساء خلقن من نطف الرجال، أو لأنهن من جنسهم لا من جنس آخر. ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ لتميلوا إليها وتألفوا بها فإن الجنسية علة للضم والاختلاف سبب للتنافر. ﴿ وَجَعَلَ بَيْتَكُمْ ﴾ أي بين الرجال والنساء، أو بين أفراد الجنس. ﴿ مَوَدَّة وَرَحْمة ﴾ بواسطة الزواج حال الشبق وغيرها بخلاف سائر الحيوانات نظماً لأمر المعاش، أو بأن تعيش الإنسان متوقف على التعارف والتعاون المحوج إلى التواد والتراحم، وقيل المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولد كقوله تعالى: ﴿ وَرحمة منا ﴾ . ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لاَيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكّرُونَ ﴾ فيعلمون ما في ذلك من الحكم.

﴿ وَمِنْ ءَايَنَامِهِ. خَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْلِلَكُ ٱلْسِنَاكُمُ وَٱلْوَائِكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْإَبَاتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ ﴾ .

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْحَيلاَفُ ٱلْسِتَتِكُمْ ﴾ لغاتكم بأن علم كل صنف لغته أو ألهمه وضعها وأقدره عليها، أو أجناس نطقكم وأشكاله فإنك لا تكاد تسمع منطقين مساويين في الكيفية. ﴿ وَٱلْوَانِكُمْ ﴾ بياض الجلد وسواده، أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألوانها، وحلاها بحيث وقع التمايز والتعارف حتى أن التوأفين مع توافق موادهما وأسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محالة. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴾ لا تكاد تخفى على عاقل من ملك أو إنس أو جن، وقرأ حفص بكسر اللام ويؤيد قوله: ﴿ وما يعقلها إلا العالمون ﴾ .

﴿ وَمِنْ مَايَنهُو ِ مَنَامُكُمْ بِٱلَّتِلِ وَالنَّهَارِ وَٱلنِّفَآ لَؤَكُم مِن فَصْلِهِۃً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَـٰتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ وَمِنْ آَيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَصْلِهِ ﴾ منامكم في الزمانين لاستراحة القوى النفسانية وتقوى القوى النفسانية وتقوى القوى الفيان الزمانين وتقوى القوى اللهاد فلف وضم بين الزمانين والفعلين بعاطفين إسعاراً بأن كلاً من الزمانين وإن اختص بأحدهما فهو صالح للآخر عند الحاجة، ويؤيده سائر الآيات الواردة فيه . ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَرْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾ سماع تفهم واستبصار فإن الحكمة فيه ظاهرة.

﴿ وَمِنْ ءَايَدِيهِ. بُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُتَزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَيُحْي. بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاً ۚ إِكَ فِي ذَلِكَ ٱلْاَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ البَرْقَ ﴾ مقدر بأن المصدرية كقوله:

أَلاَ أَيهَ لَذَا الرَّاحِرِي أَحْمَصُ الوَّغَى وَأَن أَشْهَ د النَّلْذَاتِ مَلْ أَنْتَ مُخُلِّدِي

أو الفعل فيه منزلة المصدر كقولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، أو صفة لمحذوف تقديره آية يريكم بها البرق كقوله:

فَمَا الدُّهُ وُ إِلاَّ تَارَتَانِ فَمِنْهُمَا أُمُوتُ وَأُخْرَى أَبْتَخِي العَيْشَ أَكُدَّحُ

﴿ وَعَوْفَا﴾ من الصاعقة للمسافر. ﴿ وَطَمَعَا ﴾ في الغيث للمقيم، ونصبهما على العلة لفعل يلزم المذكور فإن إراءتهم تستلزم رؤيتهم أوله على تقدير مضاف نحو إرادة خوف وطمع، أو تأويل الخوف والطمع بالإخافة والإطماع كَفُولك فعلته رغماً للشيطان، أو على الحال مثل كَلَّمْتُهُ شِقَاهاً. ﴿ وَمُنْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا ﴾ وقرىء بالتشديد. ﴿ وَمُنْتَزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَا هَ ﴾ يبسها. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَمْقِلُونَ ﴾ يستعملون عقولهم في استنباط أسبابها وكيفية تكونها ليظهر لهم كمال قدرة الصانع وحكمته.

﴿وَمِنْ ءَايَنيهِۦ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ثُمَّ إِنَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ إِنَّا أَشَّمْ تَخْرُجُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُمْ قَاضِئُونَ ۞﴾.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ قيامهما بإقامته لهما وإرادته لقيامهما في حيزيهما المعينين من غير مقيم محسوس، والتعبير بالأمر للمبالغة في كمال القدرة والغنى عن الآلة. ﴿ فَمُ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً مِنَ الأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ﴾ عطف على ﴿ أَن تقوم ﴾ على تأويل مفرد كأنه قيل: ومن آياته قيام السموات والأرض بأمره ثم خروجكم من القبور ﴿ إذا دعاكم دعوة ﴾ واحدة فيقول أيها الموتى اخرجوا، والمراد تشبيه سرعة ترتب حصول ذلك على تعلق إرادته بلا توقف واحتياج إلى تجشم عمل بسرعة ترتب إجابة الداعي المطاع على دعائه، وثم إما لتراخي زمانه أو لعظم ما فيه ومن الأرض متعلق بدعا كقولك: دعوته من أسفل الوادي فطلع إلى لا بتخرجون لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها، و ﴿ إِذَا ﴾ الثانية للمفاجأة ولذلك نابت مناب الفاء في جواب الأولى.

﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴾ منقادون لفعله فيهم لا يمتنعون عليه.

﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَوُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُوُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهٌِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعَلَىٰ فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَرِيدُ الْعَرَبِدُ الْعَكِيمُ (اللَّهُ). الْعَرِيدُ الْعَكِيمُ (اللَّهُ).

﴿ وَهُوَ اللّٰذِي يَبْدَوُا الْحَلْقُ ثُمْ يُعِيدُهُ بعد هلاكهم. ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَالإِعادة أسهل عليه من الأصل بالإِضافة إلى قدركم والقياس على أصولكم وإلا فهما عليه سواء ولذلك قيل الهاء لـ ﴿ المخلق ﴾ ، وقيل ﴿ أهون ﴾ بمعنى هين وتذكير هو لأهون أو لأن الإعادة بمعنى أن يعيد. ﴿ وَلَهُ الْمَثَلُ ﴾ الوصف العجيب الشأن كالقدرة العامة والحكمة التامة ومن فسره بقول لا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانية. ﴿ الأَعْلَى ﴾ الذي ليس لغيره ما يساويه أو يدانيه. ﴿ وَهُو الْمَزِيرُ ﴾ القادر الذي لا يعجز عن إبداء ممكن وإعادته. ﴿ المَحَيمُ ﴾ الذي يجري الأفعال على مقتضى حكمته.

﴿ صَرَبَ لَكُمْ مَشَلًا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُمْ مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُم مِن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنَكُمْ فَأَسَتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَنْكِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ الَّذِينَ طَلَمُواْ أَهْوَآءَهُم بِعَيْرِ عِلَمٍّ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَا لِحَمْ مِن نَصِرِينَ ۞﴾.

﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ منتزعاً من أجوالها التي هي أقرب الأمور إليكم. ﴿مَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ من الأموال وغيرها. ﴿فَأَنَتُمْ فِيهِ سَوَاءُ ﴾ فتكونون أنتم وهم فيه شرعاً يتصرفون فيه كتصرفكم مع أنهم بشر مثلكم وأنها معارة لكم، و ﴿من ﴾ الأولى للابتداء والثانية للتبعيض والثالثة مزيدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجرى النفي. ﴿تَخَافُونَهُمْ ﴾ أن يستبدوا بتصرف فيه. ﴿كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ ﴾ كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض. ﴿كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك التفصيل. ﴿نَفَصَلُ الآياتِ ﴾ نبينها فإن التفصيل مما يكشف المعاني ويوضحها. ﴿لِقَوْم يَفْقِلُونَ ﴾ يستعملون عقولهم في تدبر الأمثال.

﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالإشراك. ﴿ أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْم ﴾ جاهلين لا يكفهم شيء فإن العالم إذا اتبع هواه ربما ردعه علمه. ﴿ فَمَنْ يَهْدِي مَن أَضَلَّ الله ﴾ فمن يقدر عَلى هدايته. ﴿ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ يخلصونهم من الضلالة ويحفظونهم عن آفاتها.

﴿ فَأَقِهُ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيَّماً لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَالِكَ الدِّيثُ ٱلْقَيْثُ وَلَكِكَ أَكْثُرُ النَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ۞ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞﴾.

﴿ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدَّينِ حَنِيفاً ﴾ فقومه له غير ملتفت أو ملتفت عنه، وهو تمثيل للإقبال والاستقامة عليه والاهتمام به. ﴿ فِطْرَتَ اللهِ ﴾ خلقته نصب على الإغراء أو المصدر لما دل عليه ما بعدها. ﴿ النِّي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ﴾ خلقهم عليها وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه، أو ملة الإسلام فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها، وقبل العهد المأخوذ من آدم وذريته. ﴿ لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ الله ﴾ لا يقدر أحد أن يغيره أو ما ينبغي أن يغيره . ﴿ وَلَيْ يَعْلَمُ وَلَيْ الله ﴾ لا يقدر أحد أن يغيره أو ما ينبغي أن يغيره . ﴿ وَلَكِنَ أَكُثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ استقامته لعدم تدبرهم.

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ واجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى، وقيل منقطعين إليه من الناب وهو حال من الضمير في الناصب المقدر لفطرة الله أو في أقم لأن الآية خطاب للرسول ﷺ والأمة لقوله: ﴿وَاتَّقُوهُ . وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ﴾ غير أنها صدرت بخطاب الرسول ﷺ تعظيماً له.

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ۞﴾.

﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾ بدل من المشركين وتفريقهم اختلافهم فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم،

وقرأ حمزة والكسائي ﴿فَارِقوا﴾ بمعنى تركوا دينهم الذي أمروا به. ﴿وَكَانُوا شِيَماً﴾ فرقاً تشايع كل إمامها الذي أضل دينها. ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَكَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ مسرورون ظناً بأنه الحق، ويجوز أن يجعل فرحون صفة كل على أن الخبر ﴿مَن الذين فرقوا﴾.

﴿ وَإِذَا مَسَ النَاسَ شُرُّ دَعَوَا رَبُهُم ثَمِيدِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَافَهُم يِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِقُ يَنْهُم بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكَفُرُوا بِمَا ءَالْيَنَهُمُ فَتَمَتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ أَمْ أَنْزَلَنَا عَلَيْهِمْ سُلطَنَنَا فَهُوَ بَنَكُلُمُ بِمَا كَانُوا بِهِـ يُشْرِكُونَ ۞﴾.

﴿ وَإِذَا مَسْ النَّاسَ ضُرَّ ﴾ شدة. ﴿ وَمَوْا رَبُّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيهِ ﴾ راجعين إليه من دعاء غيره. ﴿ فُمْ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ خلاصاً من تلك الشدة. ﴿ إِذًا فَرِبِقُ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴾ فاجأ فريق منهم بالإشراك بربهم الذي عافاهم.

﴿لِيَكُفُرُوا بِمَا ٱتْنِيَّاهُمْ﴾ اللام فيه للعاقبة وقيل للأمر بمعنى التهديد لقوله: ﴿فَقَمَتُمُوا﴾ غير أنه التفت فيه مبالغة وقرىء و «ليتمتعوا». ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ عاقبة تمتعكم، وقرىء بالياء التحتية على أن تمتعوا ماض.

﴿ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً ﴾ حجة وقيل ذا سلطان أي ملكاً معه برهان. ﴿ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ ﴾ تكلم دلالة كقوله ﴿ كتابنا ينطق عليكم بالحق ﴾ أو نطق. ﴿ فِيمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴾ بإشراكهم وصحته، أو بالأمر الذي بسببه يشركون به في ألوهيته.

﴿ وَإِذَا أَذَقَنَـٰ النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ سَنِئَةً ۚ بِمَا فَذَسَتَ آيَدِيهِمْ إِذَا هُمْم يَقْنَطُونَ ۞ أَوْلَمَ بَرْوًا أَنَّ اللّهَ يَبْشُطُ الزِّزْقَ لِيَن يَشَلَهُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ كَذَيْتِ لِقَوْمِ ثُوْمِئُونَ ۞﴾ .

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةٌ ﴾ نعمة من صحة وسعة. ﴿فَرِحُوا بِهَا ﴾ بطروا بسببها. ﴿وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْقَةٌ ﴾ شدة. ﴿يِمَا قَلْمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ بشؤم معاصيهم. ﴿إِذَا هُمْ يَقْتَطُونَ ﴾ فاجؤوا القنوط من رحمته وقرأ الكسائي وأبو عمرو بكسر النون.

﴿ أَوْ لَمْ يَرَوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ فما لهم لم يشكروا ولم يحتسبوا في السراء والضراء كالمؤمنين. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَاتٍ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ ﴾ فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة.

﴿ فَنَاتِ ذَا ٱلْقُرْقَ حَقَّمُ وَالْمِسْكِينَ وَأَنَنَ السَّبِيلِّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞﴾.

﴿ فَآتَ ذَا الْقُرْنَى حَقَّهُ كَصَلَة الرحم، واحتج به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم وهو غير مشعر به. ﴿ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ ما وظف لهما من الزكاة، والخطاب لرسول الله ﷺ أو لمن بسط له ولذلك رتب على ما قبله بالفاء. ﴿ فَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ الله ﴾ ذاته أو جهته أي يقصدون بمعروفهم إياه خالصاً، أو جهة التقرب إليه لا جهة أخرى. ﴿ وَلُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم.

﴿ وَمَا ۚ ءَاتَيْتُمْدُ مِن رِّبَا لَيَرَبُوا فِي أَمُولِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْتُد مِن ذَكُورَ تُرِيدُورَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُشْعِمُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ وَمَا آتِيتُمْ مِنْ رِبَا﴾ زيادة محرمة في المعاملة أو عطية يتوقع بها مزيد مكافأة، وقرأ ابن كثير بالقصر بمعنى ما جئتم به من إعطاء ربا. ﴿ لِلْبَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ ليزيد ويزكو في أموالهم. ﴿ فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ فلا

يزكو عنده ولا يبارك فيه، وقرأ نافع ويعقوب ﴿لمربوا﴾ أي لتزيدوا أو لتصيروا ذوي ربا. ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِينُدُونَ وَجَهَ اللهِ البَعوْنِ به وجهه خالصاً ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ المُضْعِفُونَ﴾ ذوو الأضعاف من البواب ونظير المضعف المعقوي والموسر لذي القوة واليسار، أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة، وقرىء بفتح العين وتغييره عن سنن المقابلة عبارة ونظماً للمبالغة، والالتفات فيه للتعظيم كأنه خاطب به الملائكة وخواص الخلق تعريفاً لحالهم، أو للتعميم كأنه قال: فمن فعل ذلك ﴿فَأُولئك هم المضعفون﴾، والراجع منه محذوف إن جعلت ما موصولة تقديره المضعفون به، أو فَحُؤتُوه أولئك هم المضعفون.

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُجْيِيكُمْ مَلْ مِن شُرَكَآمِكُم مَن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَنَّا يُشْرِكُونَ ۞﴾.

﴿ اللّهُ الّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ قُمْ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُوكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءِ ﴾ أثبت له لوازم الألوهية ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له من الأصنام وغيرها مؤكداً بالإنكار على ما دل عليه البرهان والعيان ووقع عليه الوفاق، ثم استنتج من ذلك تقدسه عن أن يكون له شركاء فقال: ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ويجوز أن تكون الكلمة الموصولة صفة والخبر ﴿ هل من شركائكم ﴾ والرابط ﴿ من ذلكم ﴾ لأنه بمعنى من أفعاله، و ﴿ من ﴾ الأولى والثالثة تفيد أن شيوع العكم في جنس الشركاء والأفعال والثالثة مزيدة لتعميم المنفي وكل منها مستقلة بتأكيد لتعجيز الشركاء، وقرأ حمزة والكسائي بالتاء.

﴿ طَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْذِرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَيلُوا لَعَلَّهُمْ بَجِعُونَ اللهِ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن فَبَلُّ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿ ﴾.

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي البَرُ والبَحْرِ ﴾ كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الغاصة ومحق البركات وكثرة المضار، أو الضلالة والظلم. وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرىء و «البحور». ﴿ مِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ بشوم معاصيهم أو بكسبهم إياه، وقيل ظهر الفساد في البر بقتل قابيل أخاه وفي البحر بأن جلنداً ملك عمان كان يأخذ كل سفينة غصباً. ﴿ لِيُقْذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ﴾ بعض جزائه فإن تمامه في الآخرة واللام للعلة أو للعاقبة. وعن ابن كثير ويعقوب ﴿ لنذيقهم ﴾ بالنون. ﴿ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ عما هم عليه.

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾ لتشاهدوا مصداق ذلك وتتحققوا صدقه. ﴿كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ استثناف للدلالة على أن سوء عاقبتهم كان لفشو الشرك وغلبته فيهم، أو كان الشرك في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم.

﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِللِّهِ ۚ ٱلْفَيْسِمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي بَوْمٌ لَا مَرَدَ لَهُ مِنَ اللَّهِ ۚ بَوَمَهِلِ يَصَدَّعُونَ ۞ ﴾ .

﴿ فَأَتِمْ وَجُهَكَ لِلدَّينِ القَيْمِ﴾ البليغ الاستقامة. ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمٌ لاَ مَرَدٌ لَهُ﴾ لا يقدر أن يرده أحد، وقوله: ﴿ مِنَ اللهُ﴾ متعلق بـ ﴿ يَأْتَي ﴾، ويجوز أن يتعلق بـ ﴿ مَرَدْ﴾ لأنه مصدر على معنى لا يرده الله لتعلق إرادته القديمة بمجيئه. ﴿ يَوْمَثِلْ يَصَدَّعُونَ﴾ يتصدعون أي يتفرقون ﴿ وَرِيق في الجنة وفريق في السعير﴾ كما قال

﴿ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُةً وَمَنْ عَبِلَ صَلِيحًا فَلِأَنفُسِيمٌ يَمْهَدُونَ ﴿ لَيَجْزِى اَلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِيحَاتِ مِن فَصَّلِهِ؞ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ۞﴾.

﴿ مَنْ كَفَرَ قَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ﴾ أي وباله وهو النار المؤبدة. ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلاِتَفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾ يسوون منزلاً في الجنة، وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاختصاص. ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَصْلِهِ علة له ﴿يمهدون ﴾ أو له ﴿يمهدون ﴾ والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات والاكتفاء على فحوى قوله: ﴿إِنَّهُ لاَ يُحِبُ الْكَافِرِينَ ﴾ فإن فيه إثبات البغض لهم والمحبة للمؤمنين، وتأكيد اختصاص الصلاح المفهوم من ترك ضميرهم إلى التصريح بهم تعليل له ومن فضله دال على أن الإثابة تفضل محض، وتأويله بالعطاء أو الزيادة على الثواب عدول عن الظاهر.

﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَثِّرُتِ وَلِيُذِيقَاكُمْ مِن زَحْمَيْهِ. وَلِيَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِيهِ. وَلَعَلَكُمْ مَن تَحْمَيْهِ. وَلَعَلَكُمْ مَن الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ. وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِيهِ. وَلَعَلَكُمْ مَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ﴾ الشمال والصبا والجنوب فإنها رياح الرحمة وأما الدبور فريح العذاب، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ﴿ المرح على إرادة الجنس. ﴿ مُبَشِّرَاتِ ﴾ بالمطر. ﴿ وَلِيْلِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ يعني المنافع التابعة لها، وقيل الخصب التابع لنزول المطر المسبب عنها أو الروح الذي هو مع هبوبها والعطف على علة محذوفة دل عليها ﴿ مَبشُرات ﴾ أو عليها باعتبار المعنى، أو على ﴿ يرسل ﴾ بإضمار فعل معلل دل عليه. ﴿ وَلِتَجُرِي الفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَنْتُمُوا مِنْ فَصْلِهِ ﴾ يعني تجارة البحر. ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ ولتشكروا نعمة الله تعالى فيها.

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَمَاتُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَتِ فَانْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواً ۚ وَكَاتَ حَفًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُتُومِدِينَ ۞﴾ .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُهُمْ بِالبَيْنَاتِ فَائْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ بالتدمير. ﴿ وَكَانَ حَقّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ إشعار بأن الانتقام لهم وإظهار لكرامتهم حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم، وعنه عليه الصلاة والسلام هما من امرىء مسلم يردعن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم ثم تلا ذلك ، وقد يوقف على ﴿حقاً ﴾ على أنه متعلق بالانتقام .

﴿ اللَّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَحَ فَنْتِيرُ سَمَانًا فَيَسْطُلُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاهُ وَيَجْمَلُهُ كِسَفَا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَنِلِيدٌ فَإِذَا أَصَابَ بِهِـ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُرْ بَيْتَنْشِرُونَ ۞ وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِـ مِن قَبْلِهِـ لَمُنْظِيدِينَ ۞﴾.

﴿ الله الَّذِي يُرْسِلُ الرَّيَاحَ فَتَشِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ مَتَصلاً تارة. ﴿ فِي السَّمَاءِ ﴾ ِ في سمتها. ﴿ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ سائراً أو واقفاً مطبقاً وغير مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك. ﴿ وَيَجْعَلُهُ كِسُفاً ﴾ قطعاً تارة أخرى، وقرأ ابن عامر بالسكون على أنه مخفف أو جمع كسفة أو مصدر وصف به. ﴿ فَتَرَى الوَدْقَ ﴾ المطر. ﴿ يَخْرُجُ مِنْ خِبَادِهِ ﴾ يعني بلادهم وأراضيهم. ﴿ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ لمجيء الخصب.

﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُمَزِّلُ عَلَيْهِمْ ﴾ المطر. ﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ تكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم، وقيل الضمير للمطر أو السحاب أو الإرسال. ﴿ لَمُبْلِسِينَ ﴾ لآيسين.

﴿ فَانْظُرْ إِلَىٰٓ ءَائَدِ رَحْمَتِ اللَّهِ حَتَمِفَ يُحْيِ الأَرْضَ بَمْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمُوْتَى وَهُو عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قَلِيثُرُ ۞﴾ . ﴿ فَأَنْظُرْ لِكَى أَثَوْ رَحْمَتِ الله أَر الغيث من النبات والأشجار وأنواع الثمار ولذلك جمعه ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص. ﴿ كَيْفَ يُحْمِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوتِهَا ﴾ وقرىء بالتاء على إسناده إلى ضمير الرحمة. ﴿ إِنَّ فَلِكَ عَنِي إِنَّ الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها. ﴿ لمخيى المَوْتَى ﴾ لقادر على إحيائهم فإنه إحداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحيوانية، كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها من القوى النباتية، هذا ومن المحتمل أن يكون من الكائنات الراهنة ما يكون من مواد تفتت وتبددت من جنسها في بعض الأعوام السالفة. ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواء.

﴿ وَلَكِنْ أَنْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظَنُّوا مِنْ بَعْدِهِ. يَكُفُرُونَ ۞﴾ .

﴿وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا وِيحاً فَرَآوَهُ مُضْفَرًا﴾ فرأوا الأثر أو الزرع فإنه مدلول عليه بما تقدم، وقيل السحاب لأنه إذا كان ﴿مصفراً﴾ لم يمطر واللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط وقوله: ﴿لَظَلُوا مِنْ يَمْدِهِ يَكُفُرُونَ﴾ جواب سد مسد الجزاء ولذلك فسر بالاستقبال. وهذه الآية ناعية على الكفار بقلة تثبتهم وعدم تدبرهم وسرعة تزلزلهم لعدم تفكرهم وسوء وأيهم، فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا على الله ويلتجنوا إليه بالاستغفار إذا احتبس القطر عنهم ولا يأسوا من رحمته، وأن يبادروا إلى الشكر والاستدامة بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولم يفرطوا في الاستبشار وأن يصبروا على بلائه إذا ضرب زروعهم بالاصفرار ولا يكفروا نعمه.

﴿ وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّرَ ٱلدُّعَلَةَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِدِينَ ۞ وَمَا آنَتَ بِهَادِ ٱلْعُمْنِ عَن ضَلَالِيهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن بُؤْمِنُ بِنَايَنِنَا فَهُم تُسْلِمُونَ ۞﴾.

﴿ فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ المَوْتَى ﴾ وهم مثلهم لما سدوا عن الحق مشاعرهم. ﴿ وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُوا مُدْبِرِينَ ﴾ قيد الحكم به ليكون أشد استحالة، فإن الأصم المقبل وإن لم يسمع الكلام يفطن منه بواسطة الحركات شيئاً، وقرأ ابن كثير بالياء مفتوحة ورفع ﴿ الصُّمْ ﴾.

﴿ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْمُعْنِي مَنْ ضَلاَلَتِهِمْ ﴾ سماهم عمياً لفقدهم المقصود الحقيقي من الأبصار أو لعمي قلوبهم، وقرأ حمزة وحده "تهدي العمي». ﴿ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا ﴾ فإن إيمانهم يدعوهم إلى تلقي اللفظ وتدبر المعنى، ويجوز أن يراد بالمؤمن المشارف للإيمان. ﴿ فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ لما تأمرهم به.

﴿ اللَّهُ اللَّذِى خَلَقَكُمْ مِن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّرَ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخَلُقُ مَا يَشَاءً ۚ وَهُو ٱلْعَلِيدُ الْقَلِيدُ ۞﴾.

﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ ﴾ أي ابتدأكم ضعفاء وجعل الضعف أساس أمركم كقوله ﴿ خلق الإنسان ضعيفاً ﴾ أو خلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة. ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوّةً ﴾ وذلك إذا بلغتم الحلم أو تعلق بأبدانكم الروح. ﴿ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قوةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً ﴾ إذا أخذ منكم السن، وفتح عاصم وحمزة الضاد في جميعها والضم أقوى لقول ابن عمر رضي الله عنهما: قرأتها على رسول الله ﷺ همن ضعف فأقرأني من ضعف . وهما لغتان كالفقر والفُقر والتنكير مع التكرير لأن المتأخر ليس عين المتقدم. ﴿ وَهُوَ العَلِيمُ القَدِيمُ ﴾ فإن الترديد في الأحوال المختلفة مع إمكان غيره دليل العلم والقدرة.

﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّامَةُ يُفْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِنُّوا غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِك كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿ وَهُ ﴾ .

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾ القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا، أو لأنها تقع بغتة

وصارت علماً لها بالغلبة كالكوكب للزهرة. ﴿ يَقْسِمُ المُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا ﴾ في الدنيا أو في القبور أو فيما بين فناء الدنيا والبعث أربعون » وهو محتمل للساعات والأعام والإعوام. ﴿ غَيْرَ مَا عَلَى الله الله الله عنه على الله عنه على الأخرة أو نسياناً. ﴿ كَلَلِكَ ﴾ مثل ذلك الصرف عن الصدق والتحقيق. ﴿ كَلُلِكَ ﴾ يصرفون في الدنيا.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْهِلَمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لِبَثْتُمْ فِي كِنَابِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَمَدُا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَاكِنَكُمْ كُنتُدَ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ مَا يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللّه

﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ وَالإِيمَانَ﴾ من الملائكة والإنس. ﴿لَقَدْ لَيِثُمْ فِي كِتَابِ اللهُ فِي علمه أو قضائه، أو ما كتبه لكم أي أوجبه أو اللوح أو القرآن وهو قوله: ﴿وَمِن وِرائهم بِرزخ﴾. ﴿إِلَى يَوْم البَعْبُ﴾ ردوا بذلك ما قالوه وحلفوا عليه. ﴿فَهَذَا يَوْمُ البَعْبُ﴾ الذي أنكرتموه. ﴿وَلَكِنْكُمْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ أنه حق لتفريطكم في النظر، والفاء لجواب شرط محذوف تقديره: إن كنتم منكرين البعث فهذا يومه، أي فقد تبين بطلان إنكاركم.

﴿ فَيَوْمَثِلَ لاَ تَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْلِرَتُهُمْ ﴾ وقرأ الكوفيون بالياء لأن المعذرة بمعنى العذر، أو لأن تأنيثها غير حقيقي وقد فصل بينهما. ﴿ وَلاَ هُمْ يُستَعْبُونَ ﴾ لا يدعون إلى ما يقتضي إعتابهم أي إزالة عتبهم من التوبة والطاعة كما دعوا إليه في الدنيا من قولهم استعتبني فلان فأعتبته أي استرضاني فأرضيته.

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْمَانِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَلَهِن حِثْنَهُم بِنَايَةِ لَيُقُولَنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓا إِنْ أَشَدْ إِلَا مُبْطِلُونَ ﴾ .

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ ﴾ ولقد وصفناهم فيه بأنواع الصفات التي هي في المغرابة كالأمثال، مثل صفة المبعوثين يوم القيامة فيما يقولون وما يقال لهم وما لا يكون لهم من الانتفاع بالمعذرة والاستعتاب، أو بينا لهم من كل مثل ينبههم على التوحيد والبعث وصدق الرسول. ﴿ وَلَئِنْ جِئْتُهُمْ بِآيَةٍ ﴾ من آيات القرآن. ﴿ لَيَقُولُنُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من فرط عنادهم وقساوة قلوبهم. ﴿ إِن آتَتُمْ ﴾ يعنون الرسول والمؤمنين. ﴿ إِنَّ آتَتُمْ ﴾ يعنون الرسول والمؤمنين. ﴿ إِلاَّ مُنِطِلُونَ ﴾ مزورون.

﴿كَلَلِكَ﴾ مثل ذلك الطبع. ﴿يَطْبَعُ الله على قُلُوبِ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ لا يطلبون العلم ويصرون على خرافات اعتقدوها فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق.

﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَشْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِئُونَ ﴿ ﴾.

﴿ فَاصْبِرْ ﴾ على أذاهم. ﴿ إِنَّ وَحْدَ الله ﴾ بنصرتك وإظهار دينك على الدين كله. ﴿ حَقّ ﴾ لا بد من إنجازه. ﴿ وَلا يَسْتَخِفَنْكَ ﴾ ولا يحملنك على الخفة والقلق. ﴿ اللَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ﴾ بتكذيبهم وإيدائهم فإنهم شاكون ضالون لا يستبدع منهم ذلك. وعن يعقوب بتخفيف النون، وقرىء ﴿ ولا يستحقنك الى لا يزيغنك فيكونوا أحق بك مع المؤمنين. عن رسول الله ﷺ (من قرأ سورة الروم كان له من الأجر عشر حسنات بعدد كل ملك سبح الله بين السماء والأرض وأدرك ما ضبع في يومه وليلته .



مكية إلا آية وهي إلكين يقيمون الهلاة ويؤتون الزكاة فإن وجوبهما بالمحينة وهو ضعيف لأنه لا ينافي شرعيتهما بمكة وقيل إلا ثلاثاً من قوله للمحينة وهو ضعيف لأدل ما في الأرض من شجرة اقلاميًّ

# بنسيرالله النخز التحسير

وهى أربع وثلاثون آية وقيل ثلاث وثلاثون.

﴿الَّمْ ۚ قَالَ مَانِتُ الْكِنْبِ الْمُكِيدِ ۞ هُدًى وَرَحْمُهُ لِلْمُحْسِنِينَ ۞﴾.

﴿ وَالَّمْ تِلْكَ آيَاتُ الكِتَابِ الحَكِيمِ ﴾ سبق بيانه في «يونس».

﴿ هُدَى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴾ حَالان من الآيات والعامل فيهما معنى الإِشارة، ورفعهما حمزة على الخبر بعد الخبر أو الخبر لمحذوف.

﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْثُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِٱلآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ ۞ أُولَتِهِكَ عَلَى هُدُى مِن رَّيِّهِمٌّ وَأُولَئِهِكَ هُمُ النُسْلِحُونَ ۞﴾ .

﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ﴾ بيان لإحساتهم أو تخصيص لهذه الثلاثة من شعبه لفضل اعتداد بها وتكرير الضمير للتوكيد ولما حيل بينه وبين خبره.

﴿ أُولَٰئِكَ عَلَى هُدَىٰ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَسَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَخِذَهَا هُزُونًا أَوْلَتَهِكَ لَمُتُمَّ عَذَابُ شُهِينٌ ۞﴾.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ ﴾ ما يلهي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير التي لا اعتبار بها والمضاحك وفضول الكلام، والإضافة بمعنى من وهي تبيينية إن أراد بالحديث المنكر وتبعيضية إن أراد به الأعم منه. وقيل نزلت في النضر بن الحرث اشترى كتب الأعاجم وكان يحدث بها قريشاً ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاد وثمود فأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار والأكاسرة. وقيل كان يشتري القيان ويحملهن على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه عنه. ﴿ لِيُضِلُ عَنْ سَبِيلِ الله ﴾ دينه أو قراءة كتابه، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء بمعنى ليثبت على ضلاله ويزيد فيه. ﴿ بِفَيْرٍ عِلْم ﴾ بحال ما يشتريه أو بالتجارة ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء بمعنى ليثبت على ضلاله ويزيد فيه. ﴿ بِفَيْرٍ عِلْم ﴾ بحال ما يشتريه أو الكسائي حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن. ﴿ وَيَتْخِلُهَا هُرُواً ﴾ ويتخذ السبيل سخرية، وقد نضبه حمزة والكسائي ويعقوب وحفص عطفاً على ﴿ ليضل ﴾ . ﴿ وَأَنِكُ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ لإهانتهم الحق باستثنار الباطل عليه.

﴿وَإِذَا نُتُلَنَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُنَا وَلَىٰ مُسْتَحْكِمِا كَأَن لَذ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيْ أَنْكَيْهِ وَقُرَّ فَبَشِرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيبٍ ۞﴾.

﴿وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيهِ آيَاتُنَا وَلَى مُسْتَكْبِراً﴾ متكبراً لا يعباً بها. ﴿كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا﴾ مشابهاً حاله حال من لم يسمعها. ﴿كَأَنْ فِي أُذَنِهِ وَقُراَ﴾ مشابهاً من في أذنيه ثقل لا يقدر أن يسمعها والأولى حال من المستكن في ﴿ولي﴾ أو في ﴿مستكبراً﴾، والثانية بدل منها أو حال من المستكن في ﴿لم يسمعها﴾ ويجوز أن يكونا استثنافين، وقرأ نافع ﴿في أذنيه﴾. ﴿فَبَسْرَهُ بَعَذَابٍ أَلِيم﴾ أعلمه بأن العذاب يحيق به لا محالة وذكر البشارة على التهكم.

﴿ إِنَّ اللَّذِي ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيحَاتِ لَمُمْ جَنَّتُ النَّهِ مِ خَلِينَ فِيمًا وَعَدَ اللَّهِ حَقًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ۚ إِنَّ اللَّذِي ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِيحَاتِ لَمُمْ جَنَّتُ النَّهِمِ ﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّمِيمِ﴾ أي لهيم نعيم الجنات فعكس للمبالغة.

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ حال من الضمير في ﴿ لهم ﴾ أو مَن ﴿ جَنَّاتِ النَّميم ﴾ والعامل ما تعلق به اللام. ﴿ وَعُدَ الله حَقّاً ﴾ مصدران مؤكدان الأول لنفسه والثاني لغيره لأن قوله ﴿ لهم جنات ﴾ وعد وليس كل وعد حقاً. ﴿ وَهُوَ العَرِيزُ ﴾ . الذي لا يغلبه شيء فيمنعه عن إنجاز وعده ووعيده . ﴿ العَكِيمُ ﴾ الذي لا يفعل إلاٍ ما تستدعيه حكمته.

﴿ حَكَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ بِعَثِيرِ عَمَدِ ثَرَوْنَهَا ۗ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّمِى أَنْ نَصِيدَ بِكُمْ وَيَثَ فِهَا مِن كُلِ دَابَتُهُ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَٱلْفِيْنَا فِيهَا مِن حُكِلِ نَقِج كَرِيمٍ ۞ هَذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَٱزُوفِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُوفِيهِ ﴿ إِنَّ الظَّلِلِمُونَ فِي صَلَالِ ثَبِينِ ۞ ﴾ .

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ يِغَيْرِ حَمَدِ تَرَوْنَهَا﴾ قد سبق في «الرعد». ﴿ وَٱلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ جبالاً شوامخ. ﴿ وَٱلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ ﴾ جبالاً شوامخ. ﴿ أَنْ تَعِيدُ بِكُمْ ﴾ كراهة أن تميد بكم، فإن تشابه أجزائها يقتضي تبدل أحيازها وأوضاعها لامتناع اختصاص كل منها لذاته أو لشيء من لوازمه بحيز ووضع معينين. ﴿ وَبَتَ فِيهَا مِنْ كُلْ ذَائِةٍ وَٱلْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَٱنْبَنَنَا فِيهَا مِنْ كُلْ رَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ من كل صنف كثير المنفعة وكأنه استدل بذلك على عَرْته التي هي كمال القدرة، وحكمته التي هي كمال القدرة، وحكمته التي هي كمال العلم، ومهد به قاعدة التوحيد وقررها بقوله:

﴿ هَذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ اللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ هذا الذي ذكر مخلوقه فماذا خلق آلهتكم حتى استحقوا مشاركته، و ﴿ مَاذَا ﴾ نصب بـ ﴿ خَلق ﴾ أو ما مرتفع بالابتداء وخبره ذا بصلته ﴿ فأروني ﴾ معلق عنه . ﴿ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ ﴾ إضراب عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفى على ناظر، ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم.

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمَنَ الْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيْنً حَمِيدٌ ۗ ۞﴾.

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لَقُمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ يعني لقمان بن باعوراء من أولاد آزر ابن أخت أيوب أو خالته ، وعاش حتى أدرك داود عليه الصلاة والسلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه ، والجمهور على أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً . والحكمة في عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية ، واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها . ومن حكمته أنه صحب داود شهوراً وكان يسرد الدرع فلم يسأله عنها فلما أتمها لبسها وقال : نعم لبوس الحرب أنت فقال: الصمت حكم وقليل فاعله ، وأن داود عليه السلام قال له يوماً كيف أصبحت فقال أصبحت في يدي غيري ، فتفكر داود فيه فصعق صعقة . وأنه أمره بأن يذبح شاة ويأتي بأطيب مضغتين منها فأتى بهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال: هما أطيب شيء باللسان والقلب ، ثم بعد أيام أمره بأن يأتي بأخيث مضغتين منها فأتى بهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال: هما أطيب شيء

إذا طابا وأخبث شيء إذا خبثًا. ﴿أَنِ اشْكُرْ للهُ لأن أَشكر أو أي أشكر فإن إيتاء الحكمة في معنى القول. ﴿وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنِّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ لأن نفعه عائد إليها وهو دوام النعمة واستحقاق مزيدها. ﴿وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٍّ﴾ لا يحتاج إلى الشكر. ﴿حَمِيدٌ﴾ حقيق بالحمد وإن لم يحمد، أو محمود ينطق بحمده جميع مخلوقاته بلسان الحال.

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ لِاتِّنِهِ ۗ وَهُو يَعِظُمُ يَبُنَىٰۤ لَا نُتْرِكِ وِاللَّهِ ۚ إِنَّكَ الشِّركَ لَظُلَّمُ عَظِيمٌ ۗ ۗ ۗ ﴾.

﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاَيْنِهِ ﴾ أنعم أو أشكم أو ماثان. ﴿ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيْ ﴾ تصغير إشفاق، وقرأ ابن كثير هنا وفي ﴿ يا بني أقم الصلاة ﴾ بإسكان الياء، وحفص فيهما وفي ﴿ يا بني إنها إن تك ﴾ بفتح الياء ومثله البزي في الأخير وقرأ الباقون في الثلاثة بكسر الياء. ﴿ لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ ﴾ قيل كان كافراً فلم يزل به حتى أسلم، ومن وقف على ﴿ لا تشرك ﴾ جعل بالله قسماً. ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلمٌ عَظِيمٌ ﴾ لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أَمُّهُ وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُمْ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱلشَّكُرِّ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمُصِيدُرُ ۚ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُهُ وَهْنَا﴾ ذات وهن أو تهن وهنا ﴿ عَلَى وَهْنِ ﴾ أي تضعف ضعفاً فوق ضعف فإنها لا تزال يتضاعف ضعفها والجملة في موضع الحال، وقرىء بالتحريك يقال وهن يهن وهنا ووهن يوهن وهنا و وهن يوهن وهنا و فوقى عامين و كانت ترضعه في تلك المدة، وقرىء ووفصله في عامين و وفيه دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولان. ﴿ أَنِ الشّكُرُ لِي وَلُوالِدَيْكَ ﴾ تفسير لـ ﴿ وصينا ﴾ أو على عامين وفيه دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولان. ﴿ أَنِ الشّكُرُ لِي وَلُوالِدَيْكَ ﴾ تفسير لـ ﴿ وصينا ﴾ أو علم له أو بدل من والديه بدل الاشتمال، وذكر الحمل والفصال في البين اعتراض مؤكد للتوصية في حقها خصوصاً ومن ثم قال على الصلاة والسلام لمن قال مَنْ أَبِرٌ «أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال بعد ذلك أباك».

﴿ وَلِن جَنهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدٍ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَاْ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِنَّنَ ثُمَّ إِلَنَّ مَرْحِمُكُمْ فَأَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾.

﴿ وَإِنْ جَاهَذَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ باستحقاقه الإِشراك تقليداً لهما، وقيل أراد بنفي العلم به نفيه. ﴿ فَلَا تُطِعْهُما فِي ذلك. ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَمْرُوفاً ﴾ صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم. ﴿ وَاتَّبِعُ ﴾ في الدين ﴿ سَبِيلَ مَن آتَابَ إِلَيّ ﴾ بالتوحيد والإخلاص في الطاعة. ﴿ فُمْ إِلَيّ مَرْجِعْكُمُ ﴾ مرجعك ومرجعهما. ﴿ فَأَتَبْكُمْ بِمَا كُنتُمْ مَعْمَلُونَ ﴾ بأن أجازيك على إيمانك وأجازيهما على كفرهما، والآيتان معترضتان في تضاعيف وصية لقمان تأكيداً لما فيها من النهي عن الشرك كأنه قال: وقد وصينا بمثل ما وصى به، وذكر الوالدين للمبالغة في ذلك فإنهما مع أنهما تلو الباري في استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز أن يستحقاه في الإشراك فما ظنك بغيرهما ونزولهما في سعد بن أبي وقاص وأمه مكثت لإسلامه ثلاثاً لم تطعم فيها شيئاً، ولذلك قبل من أناب إليه أبو بكر رضى الله عنه فإنه أسلم بدعوته.

﴿يَنْبُنَىۚ إِنَّهَاۚ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةِ أَوْ فِي ٱلسَّمَنَوَتِ أَوّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيثُ خَبِيرٌ ۞﴾.

﴿يَا بُنَيْ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَكِ﴾ أي أن الخصلة من الإحسان أو الإساءة إن تك مثلاً في الصغر كحبة الخردل. ورفع نافع ﴿مثقال﴾ على أن الهاء ضمير القصة وكان تامة وتأثيثها لإضافة المثقال إلى الحبة كقول الشاعر:

أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة. ﴿ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الأَرْضِ ﴾ في أخفى مكان وأحرزه كجوف صخرة أو أعلاه كمحدب السموات أو أسفله كمقعر الأرض. وقرىء بكسر الكاف من وكن الطائر إذا استقر في وكنته. ﴿ يَأْتِ بِهَا الله ﴾ يحضرها فيحاسب عليها. ﴿ إِنَّ الله لَطِيفٌ ﴾ يصل علمه إلى كل خفى. ﴿ تَعِيرٌ ﴾ عالم بكنه.

﴿ يَنْبُنَىٰ أَقِمِ ٱلصَّكَلَوْءَ وَأَمُرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَلَنْهَ عَنِ ٱلْمُسْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ ٱلْأُمُورِ ﴾.

﴿ يَا بُنِيَ أَقِمُ الصَّلاَةَ ﴾ تكميلاً لنفسك. ﴿ وَأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَاتْهَ عَنِ المُنْكَرِ ﴾ تكِميلاً لغيرك. ﴿ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ ﴾ من الشدائد سيما في ذلك. ﴿ إِنَّ ذَلِكَ ﴾ إشارة إلى الصبر أو إلى كل ما أمر به. ﴿ وَنُ عَزْمِ اللَّمُورِ ﴾ مما عزمه الله من الأمور أي قطعه قطع إيجاب مصدر أطلق للمفعول، ويجوز أن يكون بمعنى الفاعل من قوله ﴿ وَإِذَا عزمِ الأمر ﴾ أي جد.

﴿ وَلَا نُصَغِرْ خَلَكَ اِلنَاسِ وَلَا تَنْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْنَالِ فَخُورِ ۚ ﴿ وَٱفْصِدْ فِى مَشْبِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْبِكَ إِنَّ أَنكُرَ ٱلْأَضَوَاتِ لَصَوْتُ لَلْحِيرِ ۞ .

﴿وَلاَ تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ لا تمله عنهم ولا تولهم صفحة وجهك كما يفعله المتكبرون من الصعر وهو داء يعتري البعير فيلوي عنقه. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي ﴿ولا تصاعر﴾، وقرىء «ولا تصعر» والكل واحد مثل علاه وأعلاه وعالاه. ﴿وَلاَ تَمْسُ فِي الأَرْضُ مَرَحاً﴾ أي فرحاً مصدر وقع موقع الحال أي تمرح مرحاً أو لأجل المرح وهو البطر. ﴿إِنَّ الله لاَ يُعِبُ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ علة للنهي وتأخير ال ﴿فخور﴾ وهو مقابل للمصعر خده والمختال للماشي مرحاً لتوافق رؤوس الآي.

﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ توسط فيه بين الدبيب والإسراع. وعنه عليه الصلاة والسلام: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن»، وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما كان إذا مشى أسرع فالمراد ما فوق دبيب المتماوت، وقرىء بقطع الهمزة من أقصد الرامي إذا سدد سهمه نحو الرمية. ﴿ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ وانقص منه واقصر. ﴿ إِنَّ أَتَكُرَ الأَصْوَاتِ ﴾ أوحشها. ﴿ لَصَوْتُ الحَمِيرِ ﴾ والحمار مثل في الذم سيما نهاقه ولذلك يكنى عنه فيقال طويل الأذنين، وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته ثم إخراجه مخرج الإستعارة مبالغة شديدة وتوحيد الصوت لأن المراد تفضيل الجنس في النكير دون الآحاد أو لأنه مصدر في الأصل.

﴿ أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَأَسَيَغَ عَلَيَكُمُّ نِعَمَّهُ طَلَهِرَةٌ وَبَاطِمَةٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرٍ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَبٍ ثَمِيْرٍ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ تَرُوا أَنَّ اللهُ سَخِّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ ﴾ بأن جعله أسباباً محصلة لمنافعكم. ﴿ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ بأن مكنكم من الإنتفاع به بوسط أو غير وسط ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَة ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ ﴾ محسوسة ومعقولة ما تعرفونه وما لا تعرفونه وقد مر شرح النعمة وتفصيلها في الفاتحة، وقرى الواصية الإبلدال وهو جار في كل سين اجتمع من الغين أو الخاء أو القاف كصلخ وصقر، وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص ﴿ نعمه ﴾ بالجمع والإضافة. ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ ﴾ في توحيده وصفاته. ﴿ وَبِغَيرِ عِلْمٍ ﴾ مستفاد من دليل. ﴿ وَلاَ هَدَى ﴾ راجع إلى رسول. ﴿ وَلاَ كِتَابُ مُيرٍ ﴾ أنزله الله بل بالتقليد كما قال:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّ أُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَنْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ لَيْ اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثَقَٰيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُم إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْمُرْوَةِ ٱلْوُثَقَٰيُّ وَإِلَى ٱللَّهِ

عَيْمِنَهُ ٱلْأُمُورِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزُلَ الله قَالُوا بَل نَتَبِعُ مَا وَجَذْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ وهو منع صريح من التقليد في الأصول. ﴿ وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمُ المَّحْمِلُ أَن يكون الضمير لهم ولآبائهم. ﴿ إِلَى عَدَابِ السَّعِيرِ ﴾ إلى ما يؤول إليه من التقليد أو الإشراك وجواب لو محذوف مثل لاتبعوه، والاستفهام للإنكار والتعجب.

﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجَهَهُ إِلَى الله ﴾ بأن فوض أمره إليه وأقبل بشراشره عليه من أسلمت المتاع إلى الزبون، ويؤيده القراءة بالتشديد وحيث عدي باللام فلتضمن معنى الإخلاص. ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ في عمله. ﴿ وَهُوَ يُدَّسِنُ لَلْمَتُولُ المُشْتَعْلُ بالطاعة بمن أراد أن يترقى المُتَمْسَكَ بِالمُورَةِ الوَّفَقَى ﴾ تعلق بأوثق ما يتعلق به، وهو تمثيل للمتوكل المشتغل بالطاعة بمن أراد أن يترقى إلى شاهق جبل فتمسك بأوثق عرى الحبل المتدلي منه. ﴿ وَإِلَى اللهُ عَاقِيّةٌ الأُمُورِ ﴾ إذ الكل صائر إليه.

﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَعْزَلُكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِمُهُمْ فَلَيْنَتُهُم بِمَا عَبِلُولًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِلَاتِ السُّدُودِ اللَّهِ فَالْمِنْهُمْ وَلَيْلًا ثُمَّ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ﴾.

﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَلاَ يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ﴾ فإنه لا يضرك في الدنيا والآخرة، وقرى «فلا يحزنك» من أحزن وليس بمستفيض. ﴿ وَإِنْهَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ في الدارين. ﴿ فَنَنَبُّهُمْ بِمَا عَمِلُوا ﴾ بالإهلاك والتعذيب. ﴿ إِنَّ الله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ فمجازِ عليه فضلاً عما في الظاهر.

﴿ لَمُتِمُهُمْ قَلِيلاً﴾ تمتيعاً أو زماناً قليلاً فإن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل. ﴿ فُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ يثقل عليهم ثقل الأجرام الغلاظ أو يضم إلى الإحراق الضغط.

﴿ وَلَهِنَ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۖ ﴿ وَلَهِنَ اللَّهِ مَا فِي ٱلنَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْغَيْقُ ٱلْحَيِيدُ ۗ ﴿ ﴾.

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَيَقُولُنَّ الله للوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره بحيث اضطروا إلى إذعانه. ﴿قُلُ الحَمْدُ لله﴾ على إلزامهم وإلجائهم إلى الإعتراف بما يوجب بطلان معتقدهم. ﴿بَلُ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ أن ذلك يلزمهم.

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوٰاتِ وَالأَرْضِ﴾ لا يستحق العبادة فيهما غيره ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُ﴾ عن حمد الحامدين. ﴿ الحَمِيدُ﴾ المستحق للحمد وإن لم يحمد.

﴿ وَلَوْ أَنْسَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ أَقْلَكُ وَٱلْبَكْرُ بِمُدُّمُ مِنْ بَعْدِهِ. سَبْعَةُ أَبَحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَنتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ مَنِيْزُ حَكِيدٌ ۞ ﴾ .

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقَلامَ ﴾ ولو ثبت كون الأشجار أقلاماً، وتوحيد ﴿شجوة ﴾ لأن المراد تفصيل الآحاد. ﴿وَالْبَحْرُ بَمُلُهُ مِنْ بَغْلِهِ صَبْعَةً أَبْحُرِ ﴾ والبحر المحيط بسعته مداداً ممدوداً بسبعة أبحر، فأغنى عن ذكر المداد يمده لأنه من مد الدواة وأمدها، ورفعه للعطف على محل أن ومعموليها ويمده حال أو للابتداء على أنه مستأنف أو الواو للحال، ونصبه البصريان بالعطف على اسم ﴿أنَ او إضمار فعل يفسره ﴿يمده ﴾، وقرىء «تمده اويمده » بالياء والتاء. ﴿مَا يُفِدَتُ كُلِمَاتُ الله بكتبها بتلك الأقلام بذلك المداد وإيثار جمع القلة للإشعار بأن ذلك لا يفي بالقليل فكيف بالكثير. ﴿إِنَّ الله عَزِيزٌ ﴾ لا يعجزه شيء. ﴿حَكِيمٌ ﴾ لا يخرج عن علمه وحكمته أمر، والآية جواب لليهود سألوا رسول الله ﷺ أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله تعالى: ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ﴾ وقد أنزل التوراة وفيها علم كل شيء.

﴿ مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنْفُسِ وَحِدَةً إِنَّ اللَّهَ شَحِيعٌ بَصِيرٌ ۞ أَلَرَ ثَرَ أَنَّ اللَّهَ بُولِجُ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النِّيلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِئَ إِلَىٰ أَجُلِ شُسَمًى وَأَكَ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُو ٱلْعَلِثُ ٱلصَّبِيرُ ۞﴾

﴿مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسِ وَاحِنَةٍ﴾ إلا كخلقها وبعثها إذ لا يشغله شأن عن شأن لأنه يكفي لوجود الكل تعلق إرادته الواجبة مع قدرته الذاتية كما قال ﴿إِنَّما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ . ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ ﴾ يسمع كل مسموع ﴿يَصِيرٌ ﴾ يبصر كل مبصر لا يشغله إدراك بعضها عن بعض فكذلك المخلق.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُولِجُ اللَّيْلِ فِي النَّهَارِ وَيُؤلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي﴾ كل من النيرين يجري في فلكه. ﴿ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّيَ ﴾ إلى منتهى معلوم الشمس إلى آخر السنة والفمر إلى آخر الشهر. وقيل إلى يوم القيامة والفرق بينه وبين قوله ﴿ لأجل مسمى ﴾ أن ال ﴿ أجل ﴾ ها هنا منتهى الجري وثمة غرضه حقيقة أو مجازاً وكلا المعنين حاصل في الغايات. ﴿ وَأَنَّ الله بِمَا مَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ عالم بكنهه.

﴿ وَلِكَ ﴾ إشارة آلى الذي ذكر من سعة العلم وشمول القذرة وعجائب الصنع واختصاص الباري بها. ﴿ وَإِنْ الله هُوَ النَّابِتِ الهيئه. ﴿ وَإِنْ مَا تَذْعُونَ مِنْ اللَّهُ هُوَ النَّابِتِ الهيئه. ﴿ وَإِنْ مَا تَذْعُونَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كل شيء ومتسلط الهيئة، وقرأ البصريان الكوفيون غير أبي بكر بالياء. ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ هُوَ المَّلِيمُ النَّهِيمُ مَرْفع على كل شيء ومتسلط عليه.

﴿ أَلَرُ نَرَ أَنَّ الفَّلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِيغْمَتِ اللّهِ لِيُرِيّكُمُ مِّنَ مَايَنِوهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِكُلِّي صَبَّالِرِ شَكُورِ ﷺ وَإِذَا غَشِيْهُم مَّوَجٌ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَنْهُمْ إِلَى الْنَبَرِ فَيشْهُم مُُغْنَصِدٌ وَمَا يَجْمَدُ بِعَائِدِينَا إِلَّا كُلُّ خَشَارِ كَفُورِ ﷺ.

﴿ أَلَمْ ثَرَ أَنَّ الْفُلُكَ تَجْرِي فِي البَحْرِ بِنِعْمَةِ الله ﴾ بإحسانه في تهيئة أسبابه وهو استشهاد آخر على باهر قدرته وكمال حكمته وشمول إنعامه والباء للصلة أو الحال، وقرىء "الفلك" بالتثقيل و "بنعمات الله" بسكون العين، وقد جوز في مثله الكسر والفتح والسكون. ﴿ لِلْيُرِيّكُمْ مِن آياتِهِ ﴾ دلائله. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِكُلُّ صَبَّارِ ﴾ على المشاق فيتعب نفسه بالتفكر في الأفاق والأنفس. ﴿ شَكُورٍ ﴾ يعرف النعم ويتعرف مانحها، أو للمؤمنين فإن الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر.

﴿ وَإِذَا خَشِيَهُمْ ﴾ علاهم وغطاهم. ﴿ مَوْجٌ كَالظُّلُلِ ﴾ كما يظل من جبل أو سحاب أو غيرهما، وقرى عكالظلال جمع ظله كقلة وقلال. ﴿ وَمَوَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّينَ ﴾ لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد. ﴿ فَلَمَّا نَجًّاهُمْ إِلَى البَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ﴾ مقيم على الطريق القصد الذي هو التوحيد، أو متوسط في الكفر لانزجاره بعض الانزجار. ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلاَّ كُلُّ خَتَّارٍ ﴾ غدار فإنه نقض للعهد الفطري، أو لما كانٍ في البحر والختر أشد الغدر. ﴿ وَمَا يَنْهُ وَهُ للنعم،

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاشُ ٱتَقُواْ رَبَيْكُمْ وَٱخْشَوَا بَوْمَا لَا يَجْزِب وَالِدُ عَن وَلَدِيدِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغْتَزَنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللّهِ ٱلْغَرُورُ ۖ ﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ وَالْحَشُوا يَوْماً لاَ يَجْزِي وَالِدُّ عَنْ وَلَلِهِ﴾ لاَ يقضي عنه، وقرىء الا يجزىء من

أجزأ إذا أغنى والراجع إلى الموصوف محذوف أي لا يجزى فيه. ﴿وَلاَ مَوْلُودُ﴾ عطف على ﴿واللهِ أو مبتدأ خبره. ﴿وَلاَ مَوْلُودُ﴾ عطف على ﴿واللهِ أو مبتدأ خبره. ﴿فَوَ جَازِ مَنْ وَالِمِهِ شَيئاً﴾ وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي، وقطع طمع من توقع من المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخرة. ﴿إِنَّ وَهْدَ اللهِ ﴾ بالثواب والعقاب. ﴿حَقّ ﴾ لا يمكن خلفه. ﴿فَلاَ تَغُرّتُكُمُ العَمَوهُ اللَّذِيَا وَلاَ يَغُرّتُكُمْ بِاللهُ الغَرُورُ﴾ الشيطان بأن يرجبكم التوبة والمغفرة فيجسركم على المعاصى.

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندَوُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُتَزِّكُ الْغَيْثَ وَيَسْلَرُ مَا فِي ٱلْأَرْحَارِّ وَمَا تَـدْدِى نَفَشُ مَّاذَا تَكَسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْدِى نَفْسُ بِأَيْ أَرْضِ تَمُوثُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيدً خَبِيرًا ﴿ ﴾ .

﴿إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ علم وقت قيامها. لما ووي أن الحرث بن عمرو أتى رسول الله على فقال: متى قيام الساعة؟ وإني قد ألقيت حباتي في الأرض فعتى السماء تمطر؟ وحمل امرأتي أذكر أم أنثى؟ وما أعمل غدا وأين أموت؟ فنزلت. وعنه عليه الصلاة والسلام «مفاتح الغيب خمس» وتلا هذه الآية. ﴿وَيُعْنَوْلُ الغَيْثَ ﴾ في إبانه المقدر له والمحل المعين له في علمه، وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بالتشديد. ﴿وَيَعْلَمُ مَا الغَيْثَ ﴾ في الأرْحَام ﴾ أذكر أم أننى أتام أم ناقس. ﴿وَمَا تَلْوِي نَفْسُ مَاذًا تَكْسِبُ غَدا ﴾ من خير أو شر وربما تعزم على شيء وتفعل خلافه. ﴿وَمَا تَدْدِي نَفْسُ بِأَي أَرْض تَمُوتُ ﴾ كما لا تدري في أي وقت تموت. روي أن ملك الموت مر على سليمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظم إليه، فقال الرجل من هذا؟ قال: ملك الموت وقال كأنه بريدني فمر الربح أن تحملني وتلقيني بالهند ففعل فقال الملك: كان دوام نظري إليه تعجباً منه إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك»، وإنما جعل العلم لله تعالى والدراية للعبد لأن فيها معنى الحيلة فيشعر بالفرق بين العلمين، ويدل على أنه إن أعمل حيلة وأنفذ فيها وسعه لم يعرف ما هو الحق به من الحيم فينه بنيويه تأنيثها بتأنيث كل في كسبه وعاقبته فكيف بغيره مما لم ينصب له دليل عليه، وقرىء «بأية أرض» وشبه سيبويه تأنيثها بتأنيث كل في كسبه وعاقبته فكيف بغيره مما لم ينصب له دليل عليه، وقرىء «بأية أرض» وشبه سيبويه تأنيثها بتأنيث كل في كلهن ﴾. ﴿إِنَّ الله عَلِيمٌ يعلم الأشياء كلها. ﴿خَبِيرٌ ﴾ يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها.

وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة لقمان كان له لقمان رفيقاً يوم القيامة، وأعطي من الحسنات عشراً عشراً بعدد من عمل بالمعروف ونهى عن المنكر».



#### مكية وآيها ثلاثول آية وقيل تسع وعشرول آية

### ينسب ألقر ألتكن التحيسة

﴿الَّمْ ۚ ۚ ۚ مَنْهِلُ الْكِتَٰبِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْعَلَيْمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ بَلْ هُوَ ٱلْعَقُّ مِن رَبِّكَ لِتُنْذِرَ فَوْمًا مَّاۤ أَنَنَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن فَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ۞﴾.

﴿ الْمَ ﴾ إن جعل اسماً للسورة أو القرآن فمبتدأ خبره:

﴿ تَقْرِيلُ الْكِتَابِ ﴾ على أن التنزيل بمعنى المنزل، وإن جعل تعديداً للحروف كان ﴿ تنزيل ﴾ خبر مبتداً محدوف أو مبتداً خبره: ﴿ لاَ رَبِّ فِيهِ فَيكُون ﴿ مِنْ رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ حالاً من الضمير في ﴿ فَيه ﴾ لأن المصدر لا يعمل فيما بعد الخبر، ويجوز أن يكون خبراً ثانياً ولا ﴿ ربيب فيه ﴾ حال من ﴿ الكتاب ﴾، أو اعتراض والضمير فيه لمضمون الجملة ويؤيده قوله:

﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ فإنه إنكار لكونه من رب العالمين وقوله: ﴿ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ فإنه تقرير له، ونظم الكلام على هذا أنه أشار أولاً إلى إعجازه، ثم رتب عليه أن تنزيله من رب العالمين، وقرر ذلك بنفي الريب عنه، ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك إنكاراً له وتعجيباً منه، فإن ﴿ أَم ﴾ منقطعة ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق المنزل من الله وبين المقصود من تنزيله فقال: ﴿ لِلنُنْذِرَ قُوماً مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَنِيلِهِ فَقَالَ: ﴿ لِلنَّنْذِرَ قُوماً مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَنِيلِهِ فَالَ اللهِ إِنْ كَانُوا أهل الفترة. ﴿ لَمَعْلَهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ بإنذارك إياهم.

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيْنَامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِن دُونِهِ. مِن وَلِيْ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا نَنَذَكُرُونَ ۞﴾.

﴿ الله الَّذِي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوَى علَى الْعَرْشِ ﴾ مر بيانه في «الأعراف». ﴿ وَمَا لَكُم مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيَّ وَلاَ شَفِيعٍ ﴾ ﴿ ما لكم ﴾ إذا جأوزتم رضا الله أحد ينصركم ويشفع لكم، أو ﴿ ما لكم ﴾ سواه ولي ولا شفيع بل هو الذي يتولى مصالحكم وينصركم في مواطن نصركم على أن الشفيع متجوز به للناصر، فإذا خذلكم لم يبق لكم ولي ولا ناصر. ﴿ أَفَلاَ تَتَذَكُّرُونَ ﴾ بمواعظ الله تعالى.

﴿ يُمَرِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِفْدَازُهُۥ ٱلْفَ سَنَةِ مِمَّنَا تَعُدُّونَ ۞ ذَلِكَ عَلِيمُ ٱلْفَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ الرَّحِيدُ ۞﴾.

﴿ يُلَدِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ ﴾ يدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية كالملائكة وغيرها نازلة آثارها إلى الأرض. ﴿ فُمْ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾ ثم. يصعد إليه ويثبت في علمه موجوداً. ﴿ فِي يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدُونَ ﴾ في برهة من الزمان متطاولة يعني بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوع، وقيل يدبر الأمر بإظهاره في اللوح فينزل به الملك ثم يعرج إليه في زمان هو كألف سنة، لأن مسافة نزوله وعروجه مسيرة ألف سنة فإن ما بين

السماء والأرض مسيرة خمسماتة سنة. وقبل يقضي قضاء ألف سنة فينزل به الملك ثم يعرج بعد الألف لألف آخر. وقبل يدبر الأمر إلى قيام الساعة ثم يعرج إليه الأمر كله يوم القيامة. وقبل يدبر المأمور به من الطاعات منزلاً من السماء إلى الأرض بالوحي، ثم لا يعرج إليه خالصاً كما يرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة المخلصين والأعمال الخلص، وقرىء «يغرج» و «يعدون».

﴿ ذَٰلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ فيدبر أمرهما على وفق الحكمة. ﴿ الْمَزِيزُ ﴾ الغالب على أمره. ﴿ الرَّحِيمُ ﴾ على العباد في تدبيره، وفيه إيماء بأنه يراعي. المصالح تفضلاً وإحساناً.

﴿ اَلَّذِى ٓ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَتُمْ وَبَدَأَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَمَلَ نَسْلَمُ مِن مُسَالَةٍ مِن مَآءٍ مِنهِ ۞ ثُمَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِسِهِ مِن تُومِهِ ۚ وَجَمَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلأَبْصَاسَ وَٱلأَقِيَاةً قَلِيلا مَّا تَشْكُرُونَ ۞﴾.

﴿الَّذِي أَخْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ خَلَقَة موفراً عليه ما يستعد له ويليق به على وفق الحكمة والمصلحة، وخلقه بدل من كل بدل الاشتمال وقل علم كيف يخلقه من قولهم قيمة المرء ما يحسنه أي يحسن معرفته، و ﴿خَلَقه﴾ مفعول ثان. وقرأ نافع والكوفيون بفتح اللام على الوصف فالشيء على الأول مخصوص بمنفصل وعلى الثاني بمتصل. ﴿وَيَداً خَلَق الإِنْسَانِ﴾ يعني آدم. ﴿مِنْ طِينٍ﴾.

﴿ ثُمُّ جَعَلَ نَسْلَهُ ﴾ ذريته سميت بذلك لأنها تنسل منه أي تنفصل. ﴿ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ مَاءِ مَهِينٍ ﴾ ممتهن.

﴿ ثُمْ سَوْاهُ قَوْمُهُ بتصوير أعضائه على ما ينبغي. ﴿ وَنَفَعَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ ﴾ أضافه إلى نفسه تشريفاً له وإشعاراً بأنه خلق عجيب، وأن له شأناً له مناسبة ما إلى الحضرة الربوبية ولأجله قيل من عرف نفسه فقد عرف ربه. ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأَنْئِلَةَ ﴾ خصوصاً لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا. ﴿ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ ﴾ تشكرون شكراً قليلاً.

﴿ وَقَالُوٓاْ أَوِذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوِنَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ بِنَلْ هُم بِلِفَلَةِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۞ ۞ قُلْ بَنُوفَنَكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي ثُوْكِلَ بِكُمْ ثُمَرَ إِلَى رَبِيكُمْ ثُرْجَعُونَ ۞﴾.

﴿وَقَالُوا أَئِذًا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ﴾ أي صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا نتميز منه، أو عبنا فيها. وقرى و «ضللنا» بالكسر من ضل يضل «وصللنا» من صل اللحم إذا أنتن، وقرأ ابن عامر «إذا» على الخبر والعامل فيه ما دل عليه. ﴿أَنِنًا لَفِي خَلْقِ جَلِيلِ﴾ وهو: نبعث أو يجدد خلقنا. وقرأ نافع والكسائي ويعقوب «إنا» على الخبر، والقائل أبي بن خلف وإسناده إلى جميعهم لرضاهم به. ﴿بَلُ هُمْ بِلِقَاءِ رَبْهِمْ﴾ بالبعث أو بتلقي ملك الموت وما بعده. ﴿كَافِرُونَ﴾ جاحدون.

﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ﴾ يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيئاً ولا يبقى منكم أحداً، والتفعل والإستفعال يلتقيان كثيراً كتقصيته واستقصيته وتعجلته واستعجلته. ﴿مَلَكُ المَوْتِ الَّذِي وُكُلِّ بِكُمْ﴾ بقبض أرواحكم وإحصاء آجالكم. ﴿قُمْ إِلَى رَبُّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ للحساب والجزاء.

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِنِ ٱلْشَجْرِيُونَ فَاكِسُوا رُمُّوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِ مِّ رَبَّنَا أَبْضَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِقُونَ ﷺ . وَهُوْنُونَ ﴾ .

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ المُجْرِمُونَ فَاكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبُهِمْ ﴾ من الحياء والخزي. ﴿ وَبَنَّا ﴾ قاتلين ربنا. ﴿ أَبْصَرْفَا ﴾ ما وعدتنا. ﴿ وَسَعِفَا ﴾ منك تصديق وسلك. ﴿ فَارْجِعْنَا ﴾ إلى الدنيا. ﴿ فَعَمَلُ صَالِحاً إِنَّا مُوتِثُونَ ﴾ إذ لم يبق لنا

شك بما شاهدنا، وجواب ﴿لو﴾ محذوف تقديره لرأيت أمراً فظيماً، ويجوز أن تكون للتمني والمضي فيها وفي ﴿إِذَّ﴾ لأن الثابت في علم الله بمنزلة الواقع، ولا يقدر لـ ﴿ترى﴾ مفعول لأن المعنى لو يكون منك رؤية في هذا الوقت، أو يقدر ما دل عليه صلة إذ والخطاب للرسول ﷺ أو لكل أحد.

﴿ وَلَوْ شِثْنَا لَآلِيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنِهَا وَلَكِئْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالْنَاسِ أَجْمَعِينَ ۞ فَلُوقُولُ بِمَا نَسِيثُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَآ إِنَّا نَسِينَكُمُّ وَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَاتَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَاهَا ﴾ ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح بالتوفيق له. ﴿ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنْي هُ ثَبِت قضائي وسبق وعيدي وهو ﴿ لأَمْلاَنُ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ وذلك تصريح بعدم إيمانهم لعدم المشيئة المسبب عن سبق الحكم بأنهم من أهل النار، ولا يدفعه جعل ذوق العذاب مسبباً عن نسيانهم العاقبة وعدم تفكرهم فيها بقوله:

﴿ فَلُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ فإنه من الوسائط والأسباب المقتضية له. ﴿ إِنَّا سَسِبَاكُمْ ﴾ تركناكم من الرحمة، أو في العذاب ترك المنسي وفي استئنافه وبناء الفعل على إن واسمها تشديد في الانتقام منهم. ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ كرر الأمر للتأكيد ولما نيط به من التصريح بمفعوله وتعليله بأفعالهم السيئة من التكذيب والمعاصي كما علله بتركهم تدبر أمر العاقبة والتفكر فيها دلالة على أن كلاً منهما يقتضي ذلك.

﴿ إِنَّمَا يُؤُمِنُ بِعَايَنَيْنَا ٱلَّذِينَ إِنَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُواْ شُجَّدًا وَسَبَحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْمُرُونَ ۗ ﴿ اللَّهُ مُنْوَاتُهُمْ مُنِوْتُونَ ۚ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعُنا وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ ﴿ يَسْتَكْمُرُونَ ۗ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُنْفِقُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنْفَاقُونَ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنْفَاقُونَ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنْفَاقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنًا وَمِمَّا وَمِمَّا رَزَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللَّهُ ﴾ ﴿ اللَّهُ مُنْفَاقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْفَاقًا لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِمُلَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللّ

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بِهَا﴾ وعظوا بها. ﴿خَرُوا سُجُداً﴾ خوفاً من عذاب الله. ﴿وَسَبَحُوا﴾ نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث. ﴿بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ حامدين له شكراً على ما وفقهم للإسلام وآتاهم الهدى. ﴿وَهُمْ لاَ يَسْتَكُبُرُونَ﴾ عن الإيمان والطاعة كنم يفعل من يصر مستكبراً.

وْتَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ تَرْتَفَع وَتَنْحَى. وْعَنِ الْمَضَاجِع الفرش ومواضع النوم. وْيَدْعُونَ رَبَّهُمْ داعين إياه. وْحَوْفَا من سخطه ووَطَمَعاً في رحمته. وعن النبي عَلَيْهُ في تفسيرها «قيام العبد من الليل». وعنه عليه الصلاة والسلام «إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد جاء مناد ينادي بصوت يسمع الخلائق كلهم: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم، ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع فيقومون وهم قليل، ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل، ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانوا يحمدون الله في السراء والضراء فيقومون المغرب إلى العشاء فنزلت فيهم. وَهِمًا وَرُقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فِي وجوه الخير.

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْبُو جَرَّاءً بِمَا كَافُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ .

﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أَلْحِفِي لَهُمْ ﴾ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ﴿ مِنْ قُرَةِ آخَيْنِ ﴾ مما تقر به عيونهم. وعنه عليه الصلاة والسلام "يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بله ما أطلعتهم عليه، اقرؤوا إن شئتم ﴿ فلا تعلم نفس ما أَخْفِي لهم ﴾ ". وقرأ حمزة ويعقرب ﴿ أخفي لهم ﴾ على أنه مضارع أخفيت، وقرئ "نخفي " و"أخفي " والفاعل للكل هو الله، "وقرأت أعين "

لاختلاف أنواعها والعلم بمعنى المعرفة و ﴿ما﴾ موصولة أو استفهامية معلق عنها الفعل. ﴿جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي جزوا جزاء أو أخفي للجزاء فإن إخفاءه لعلو شأنه. وقيل هذا لقوم أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم.

﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا ۚ لَا يَسْتَوْنَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ الصَّالِحَاتِ فَالَهُمْ جَنَّكُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً﴾ خارجاً عن الإِيمان ﴿لاَ يَسْتَوُونَ﴾ في الشرف والمثوبة تأكيد وتصريح والجمع للحمل على المعنى.

﴿ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَلَهُمْ جَنَّاتُ المَأْوى﴾ فإنها المأوى الحقيقي والدنيا منزل مرتحل عنها لا محالة، وقيل المأوى جنة من الجنان. ﴿ نُؤُلاً﴾ سبق في سؤرة «آل عمران». ﴿ بِمَا كَانُوا يَغْمَلُونَ﴾ بسبب أعمالهم أو على أعمالهم.

﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَنَأُوبُهُمُ ٱلنَّالُّ كُلْمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَفِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلنَّالِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ. ثُكَذِّبُونَ ۞ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِنَ ٱلْمَذَابِ ٱلأَذَٰنَ دُونَ ٱلْمَذَابِ ٱلأَكْبَرِ لَمَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ ۞﴾.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ مكان جنة المأوى للمؤمنين. ﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا﴾ عبارة عن خلودهم فيها. ﴿وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُتَتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ﴾ إهانة لهم وزيادة في غيظهم.

﴿وَلَنَثِيقَتُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَفْقَى﴾ عذاب الدنيا يريد ما محنوا به من السنة سبع سنين والقتل والأسر. ﴿وَهِنَ الْقَذَابِ الْأَكْبَرِ﴾ عذاب الآخرة. ﴿لَعَلَهُمْ﴾ لعل من بقي منهم. ﴿يَرْجِعُونَ﴾ يتوبون عن الكفر. روي أن الوليد بن عقبة فاخر علياً رضي الله عنه يوم بدر فنزلت هذه الآيات.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنَ ذَكِرَ بِنَايَتِ رَبِّهِ. ثُرُّ أَعَرَضَ عَنْهَأَ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ۞ وَلَقَدَ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْبَيْرِ مِن لِقَابِيَّةٍ. وَجَعَلَنَكُ هُدًى لِّبَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَثْرِنَا لَمَنَا صَبَرُواً وَكَانُوا بِكَانِيْنِنَا يُوفِئُونَ ۞﴾.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنَ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ فلم يتفكر فيها، و ﴿ ثُمْ ﴾ لاستبعاد الإعراض عنها مع فرط وضوحها وإرشادها إلى أسباب السعادة بعد التذكير بها عقلاً كما في بيت الحماسة.

وَالاَ يَسَخُسشِفُ السَّغُسَمَاءَ إِلاَّ البَّسِ حَسَّرَة يَسرَى غَسَمَسرَاتِ السَّسَوْتِ ثُسَمَّ يَسرُورها ﴿إِنَّا مِنَ المُجْرِمِينَ مُثَقِمُونَ﴾ فكيف ممن كان أظلم من كل ظالم.

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ كما آتيناك. ﴿ فَلاَ تَكُنْ فِي مِزيَةٍ ﴾ في شك. ﴿ مِنْ لِقَائِهِ ﴾ من لقائك الكتاب كقوله: ﴿ وَإِنَّكُ نَطْقِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ﴾ الناس إلى ما فيه من الحكم والأحكام. ﴿بِأَمْرِنَا﴾ إياهم به أو بتوفيقنا له. ﴿لَمَّا صَبَرُوا﴾ وقرأ حمزة والكسائي ورويس ﴿لما صبروا﴾ أي لصبرهم على الطاعة أو عن الدنيا. ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِئُونَ﴾ لإمعانهم فيها النظر.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَعْتَلِفُونَ ۞ أَوَلَمْ يَهْدِ فَكُمْ كُمَّ أَمْمَ كُمْ أَلَمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِتِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَنَتٍ أَفَلَا يَسْمَنُونَ ۞ .

﴿إِنَّ رَبُّكَ هُوَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ يقضي فيميز الحق من الباطل بتمييز المحق من المبطل. ﴿فِيمَا كَاتُواْ فِيهِ يَخْتَلُقُونَ ﴾ من أمر الدين.

﴿ أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ ﴾ الواو للعطف على منوي من جنس المعطوف والفاعل ضمير ما دل عليه. ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ القُرُونِ ﴾ أي كثرة من أهلكناهم من القرون الماضية، أو ضمير الله بدليل القراءة بالنون. ﴿ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ ﴾ يعني أهل مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم، وقرىء "يمشون" بالتشديد. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلاَ يَسْمَعُونَ ﴾ سماء تدبر واتعاظ.

﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ. زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَفَكُمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُشِهِرُونَ ۗ فَأَنْ مُنْهُمُ أَفَلًا يَشِهُرُونَ ۗ فَأَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَفَلًا اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَفَلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَفَلًا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَفَلًا اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللّ

﴿أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ الماء إِلَى الأَرْضِ الجُرُزِ﴾ التي جرز نباتها أي قطع وأزيل لا التي لا تنبت لقوله: ﴿فَتُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً﴾ وقيل اسم موضع باليمن. ﴿قَأْكُلُ مِنْهُ﴾ من الزرع. ﴿أَنْعَامُهُمْ﴾ كالتين والورق. ﴿وَأَنْفُسُهُمْ﴾ كالحب والثمر. ﴿أَلَلاَ يُبْصِرُونَ﴾ فيستدلون به على كمال قدرته وفضله.

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ۚ الْفَتْحُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْجَ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَنْهُمْمَ وَلَا هُمْرُ يُنظَرُونَ ۞﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الفَتْحُ ﴾ النصر أو الفصل بالحكومة من قوله ﴿ رَبِنَا افتح بِينَنَا ﴾ ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ في الوعد به.

﴿ قُلْ يَوْمَ الْقَتْحِ لاَ يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنِمَانُهُمْ وَلاَ هُمْ يُنْظُرُونَ ﴾ وهو يوم القيامة فإنه يوم نصر المؤمنين على الكفرة والفصل بينهم. وقيل يوم بدر أو يوم فتح مكة، والمراد بالذين كفروا المقتولون منهم فيه فإنهم لا ينفعهم إيمانهم حال القتل ولا يمهلون وانطباقه جواباً على سؤالهم من حيث المعنى باعتبار ما عرف من غرضهم، فإنهم لما أرادوا به الاستعجال تكذيباً واستهزاء أجيبوا بما يمنع الاستعجال.

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْظِرْ إِنَّهُم مُّسْتَظِرُونَ ١٠٠٠ .

﴿ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ ولا تبال بتكذيبهم، وقيل هو منسوخ بآية السيف. ﴿ وَانْتَظِرُ ۗ النصرة عليهم. ﴿ إِنَّهُمْ مُتَتَظِرُونَ ﴾ الغلبة عليك، وقرىء بالفتح على معنى أنهم أحقاء بأن ينتظر هلاكهم أو أن الملائكة ينتظرونه.

عن النبي ﷺ من قرأ «الّم تنزيل، وتبارك الذي بيده الملك أعطي من الأجر كأنما أحيا ليلة القدر». وعنه «من قرأ «الّم تنزيل في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة أيام».



#### محنية وآيها ثلاث وسبعوى آية

### يست م الله الكانب التحقيد

﴿يَتَأَيُّمُ النَّبَى أَتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ ٱلْكَفِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَكَ عَلِيمًا حَكِمًا ۖ ﴾.

﴿يَا أَيُهَا النَّبِيُ اتَّقِ اللهُ ناداه بالنبي وأمره بالتقوى تعظيماً له وتفخيماً لشأن التقوى، والمراد به الأمر بالثبات عليه ليكون مانعاً له عما نهي عنه بقوله: ﴿وَلاَ تُطِعِ الكَافِرِينَ وَالمُنَافِقِينَ﴾ فيما يعود بوهن في الدين. روي أن أبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا عليه في الموادعة التي كانت بينه وبينهم وقام معهم بن أبي ومعتب بن قشير والجد بن قيس فقالوا له: ارفض ذكر آلهتنا وقل إن لها شفاعة وندعك وربك فتزلت. ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيماً﴾ بالمصالح والمفاسد. ﴿حَكِيماً﴾ لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة.

﴿ وَاتَنْبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن زَيِكٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَقَوَحَلَ عَلَ اللَّهِ وَكَنَى يَاتَهِ وَكِيلًا ۞﴾.

﴿وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَيِّكَ﴾ كالنهي عن طاعتهم. ﴿إِنَّ الله كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾ فموح إليك ما تصلح به أعمالك ويغني عن الاستماع إلى الكفرة، وقرأ أبو عمرو بالياء على أن الواو ضمير الكفرة والمنافقين أي أن الله خبير بمكايدهم فيدفعها عنك.

﴿ وَتَوْكُلُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكُلُّ أَمْرِكُ إِلَى تَدْبِيرِهُ. ﴿ وَكَفِّي بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴾ موكولاً إليه الأمور كلها.

﴿مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْتِ فِي جَوْفِيدُ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُّ الَّتِي تُظْنِهِرُونَ مِثْهُنَّ أَمَّهَاتِكُوْ وَمَا جَعَلَ آدْعِيَاءَكُمْ أَنْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ فَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْعَقَ وَهُو يَهْدِى السَّكِيلَ ۖ ۖ ﴾.

وَمَا جَمَلَ الله لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ أَي مَا جمع قلبين في جوف لأن القلب معدن الروح الحيواني الممتعلق بالنفس الإنساني أولا ومنع القوى بأسرها وذلك يمنع التعدد. ﴿وَمَا جَمَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاّتِي تَظْهَرُون مِنْهُ الْمُعَلِّمُ وَمَا جَمَع الزوجية والأمومة في امرأة ولا الدعوة والبنوة في رجل، والمراد بذلك رد ما كانت العرب تزعم من أن اللبيب الأريب له قلبان ولذلك قبل لأبي معمر أو جميل بن أسد الفهري ذو القلبين، والزوجة المظاهر عنها كالأم ودعي الرجل ابنه ولذلك كانوا يقولون لزيد بن حارثة الكلبي عتيق رسول الله صحد، أو المراد نفي الأمومة والبنوة عن المظاهر عنها والمتبنى ونفي القلبين للمهيد أصل يحملان عليه. والمعنى كما لم يجعل الله قلبين في جوف لأدائه إلى التناقض وهو أن يكون كل لشهيد أصل لكل القوى وغير أصل لم يجعل الزوجة والدعي اللذين لا ولادة بينهما وبينه أمه وابنه اللذين منهما أصلاً لكل القوى وغير أصل لم يجعل الزوجة والدعي اللذين لا ولادة بينهما وبينه أمه وابنه اللذين بينهما وبينه ولادة، وقرأ أبو عمرو «اللاي» بالياء وحده على أن أصله اللاء بهمزة فخففت وعن الحجازيين مثله، وعنهما وعن يعقوب بالهمز وحده، وأصل تظهرون تنظهرون فأدغمت التاء الثانية في الظاء. • ة أ امن عامر ﴿تظاهرون﴾ من ظاهر، وقرىء «تظهرون» من الظهور، ومعنى الظهار: أن يقول للزوجة: أنتِ عَلَى ظاهر بمعنى ظاهر كعقد بمعنى عاقد و«تظهرون» من الظهور. ومعنى الظهار: أن يقول للزوجة: أنتِ عَلَى ظهر بمعنى ظاهر كعقد بمعنى عاقد و«تظهرون» من الظهور. ومعنى الظهار: أن يقول للزوجة: أنتِ عَلَى

كَظَهُرِ أمي، مأخوذ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعديته بمن لتضمنه معنى التجنب لأنه كان طلاقاً في الجاهلية وهو في الإسلام يقتضي الطلاق أو الحرمة إلى أداء الكفارة كما عدي آلى بها، وهو بمعنى حلف وذكر الظهر للكناية عن البطن الذي هو عموده فإن ذكره يقارب ذكر الفرج، أو للتخليظ في التحريم فإنهم كانوا يحرمون إتيان المرأة وظهرها إلى السماء، وأدعياء جمع دعي على الشذؤذ وكأنه شبه بفعيل بمعنى فاعل فجمع جمعه. ﴿ وَلَكُمْ عَلَمُ اللَّهُ لَهُ لَلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا حقيقة عينية مطابقة له. ﴿ وَهُو يَهْدِي السَّلِيلُ ﴾ سبل الحق.

﴿ آدَعُوهُمْ لِأَبَآيِهِمْ هُوَ أَنْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُواْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَلُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ مُوالِكُمُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُولًا تَحِيمًا ۞ .

﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ ﴾ أنسبوهم إليهم، وهو إفراد للمقصود من أقواله الحقة وقوله: ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدُ اشِهُ تعليل له، والضمير لمصدر ﴿ادعوهم ﴾ و ﴿أقسط أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقاً من القسط بمعنى العدل ومعناه البالغ في الصدق. ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ ﴾ فتنسبوهم إليهم: ﴿فَإِخُوانَكُمْ فِي الدِّينِ ﴾ أي فهم العدل ومعناه البالغ في الدين. ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِي الدِّينِ مَالِيكُمْ ﴾ وأولياؤكم فيه فقرلوا هذا أخي ومولاي بهذا التأويل. ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ﴾ ولا إنم عليكم فيما فعلتموه من ذلك مخطئين قبل النهي أو بعده على النسيان أو سبق اللسان. ﴿وَلَكِنْ مَا بَعَمَدَتُ قُلُوبُكُمْ ﴾ ولكن الجناح فيما تعمدت قلوبكم أو ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح. ﴿وَلَكِنْ اللهُ عَقُوراً رَحِيماً ﴾ لعقوه عن المخطىء. واعلم أن التبني لا عبرة به عندنا وعند أبي حنيفة يوجب عتن مملوكه ويثبت النسب لمجهوله الذي يمكن إلحاقه به.

﴿ النِّيقُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِينَ مِنْ أَنْسِيمٍ ۚ وَأَرْفَجُهُۥ أَنْهَنَهُم ۗ وَأُولُواْ ٱلأَرْسَامِ بَمْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَنبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَنجِرِينَ إِلَآ أَن تَشْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْـرُونًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَنبِ مَسْطُورًا ۞﴾.

﴿النَّبِيُّ أُولَى بِالمُؤْمِنِينَ مِن أَنْفُسِهِم﴾ في الأمور كلها فإنه لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس، فلذلك أطلق فيجب عليهم أن يكون أحب إليهم من أنفسهم وأمره أنفذ عليهم من أمرها وشفقتهم عليه، أتم من شفقتهم عليها. روي: أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج فقال ناس: نستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت. وقرىء قوهو أب لهم أي في الدين فإن كل نبي أب لأمته من حيث إنه أصل فيما به الحياة الأبدية ولذلك صار المؤمنون إخوة. ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمّهَاتُهُم ﴾ منزلات منزلتهن في التحريم واستحقاق التعظيم وفيما عدا ذلك فكالأجنبيات، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لسنا أمهات الإسلام من التوارث بالهجرة والموالات في الدين. ﴿فِي كِتَابِ الله ﴾ في النوارث وهو نسخ لما كان في صدر الإسلام من التوارث بالهجرة والموالاة في الدين. ﴿فِي كِتَابِ الله ﴾ في اللوح أو فيما أنزل، وهو هذه الآية أو الأرحام بحق القرابة أولى بالميراث من المؤمنين بحق الدين ومن المهاجرين بحق الهجرة. ﴿إِلاَّ أَنْ تَفْعُلُوا إِلَى الأرحام بحق المعروف التوصية أو منقطع ﴿وَانَ فِي النوراة وقيل في التوراة .

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيْتِينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجِ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْبَمُ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيشَنَقًا عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ الْبِمَا ﴾ .

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيْنِ مِيثَاقَهُم ﴾ مقدر باذكر وميثاقهم عهودهم بتبليغ الرسالة والدعاء إلى الدين القيم. ﴿ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِنْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَهِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ﴾ خصهم بالذكر لأنهم مشاهير أرباب الشرائع وقدم نبينا عليه الصلاة والسلام تعظيماً له وتكريماً لشأنه. ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهِمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً﴾ عظيم الشأن أو مؤكداً باليمين، والتكرير لبيان هذا الوصف تعظيماً له.

﴿لِيَسْأَلُ الصَّادِقِينَ مَنْ صِدْقِهِمْ﴾ أي فعلنا ذلك ليسأل الله يوم القيامة الأنبياء الذين صدقوا عهدهم عما قالوه لقومهم، أو تصديقهم إياهم تبكيتاً لهم أو المصدقين لهم عن تصديقهم فإن مصدق الصادق صادق، أو المؤمنين الذين صدقوا عهدهم حين أشهدهم على أنفسهم عن صدقهم عهدهم. ﴿وَأَعَدُ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً﴾ عطف على ﴿أَخَذَا﴾ من جهة أن بعثة الرسل وأخذ الميثاق منهم لإثابة المؤمنين، أو على ما دل عليه ليسأل كأنه قال فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين.

﴿ يَكَأَيُّهَا اَلَذِينَ مَامَنُواْ انْذَكُرُواْ يَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ نَرَوْهَــَأُ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ ﴾.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ لَه يعني الأحزاب وهم قريش وغطفان ويهود قريظة والنضير وكانوا زهاء اثني عشر ألفاً. ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ وِيحاً ﴾ ربح الصبا. ﴿ وَجُنُوداً لَمْ تَرُوها ﴾ الملائكة. روي أنه عليه الصلاة والسلام لما سمع بإقبالهم ضرب الخندق على المدينة ثم خرج إليهم في ثلاثة آلاف والخندق بينه وبينهم، ومضى على الفريقين قريب من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي بالنبل والحجارة حتى بعث الله عليهم ربحاً باردة في ليلة شاتية، فأخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأطفأت نيرانهم وقلعت بعث الله عليهم وماجت الخيل بعضها في بعض وكبرت الملائكة في جوانب العسكر، فقال طليحة بن خويلد الأسدي أما محمد فقد بدأكم بالسحر فالنجاء النجاء فانهزموا من غير قتال. ﴿ وَكَانَ الله بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من حفر الخندق، وقرأ البصريان بالياء أي بما يعمل المشركون من التحزب والمحاربة. ﴿ بَهِيراً ﴾ رائياً.

﴿إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوَقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَئْرُ وَيَلَفَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿۞﴾.

﴿إِذْ جَاؤُكُمْ ﴾ بدل من إذ جاءتكم. ﴿ مِنْ فَوْقِكُمْ ﴾ من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو غطفان. ﴿ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش. ﴿ وَإِذْ زَاهَتِ الأَيْصَارُ ﴾ مالت عن مستوى نظرها حيرة وشخوصاً. ﴿ وَبَلْغَتِ القُلُوبُ الصَاحِرَ ﴾ رعباً فإن الرئة تنتفخ من شدة الروع فيرتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة، وهي منتهى الحلقوم مدخل الطعام والشراب. ﴿ وَتَظُنُونَ بِالله الظّنُونَا ﴾ الأنواع من الظن فظن المخلصون الثبت القلوب أن الله منجز وعده في إعلاء دينه، أو ممتحنهم فخافوا الزلل وضعف الاحتمال المخلصون الثبوب والمنافقون ما حكي عنهم، والألف مزيدة في أمثاله تشبيهاً للفواصل بالقوافي وقد أجرى نافع وابن عامر وأبو بكر فيها الوصل مجرى الوقف، ولم يزدها أبو عمرو وحمزة ويعقوب مطلقاً وهو ناقياس.

هَنَالِكَ ٱبْتَلِيَ ٱلْمُتَّهِمُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَا شَدِيدًا ۞ وَلِذَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُمْ إِلَّا عُرُهُواً ۞

﴿هَتَالِكَ ابْتَلِيَ المَوْمِتُونَ﴾ اختبروا فظهر المخلص من المنافق والثابت من المتزلزل. ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْرَالاً شَدِيداً﴾ من شدة الفزع وقرىء (زلزالاً) بالفتح.

﴿ وَإِذْ يَقُولُ الْمُتَاقِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ ضعف اعتقاد. ﴿ مَا وَحَدَنَا الله وَرَسُولُهُ ﴾ من الظفر وإعلاء الدين. ﴿ إِلاَّ غُرُوراً ﴾ وعداً باطلاً. قيل قائله معتب بن قشير قال يعدنا محمد بفتح فارس والروم وأحدنا لا يقذر أن يتبرز فرقاً ما هذا إلا وعد غرور. ﴿ وَإِذْ قَالَتَ ظَآهِفَةٌ مِنْهُمْ يَكَأَهَلَ يَلْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُو فَارْجِعُواْ وَيَسْتَنْذِنُ فَحِرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَا عَرَرَةٌ وَمَا هِي يَعْوَرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَا فِرَازَا ﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿ وَإِذْ قَالَتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ﴾ يعني أوس بن قيظي وأتباعه. ﴿ يَا أَهْلَ يَغْرِبَ ﴾ أهل المدينة، وقيل هو اسم أرض وقعت المدينة في ناحية منها. ﴿ لا مُقَامَ ﴾ لا موضع قيام. ﴿ لَكُمْ ﴾ ها هنا، وقرأ حفص بالضم على أنه مكان أو مصدر من أقام. ﴿ فَأَرْجِعُوا ﴾ إلى منازلكم هاربين، وقيل المعنى لا مقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى الشرك وأسلموه لتسلموا، أو لا مقام لكم بيثرب فارجعوا كفاراً ليمكنكم المقام بها. ﴿ وَيَسْتَأَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النِّبِيّ ﴾ للرجوع. ﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ غير حصينة وأصلها الخلل، ويجوز أن يكون تخفيف العورة من عورت الدار إذا اختلت وقد قرىء بها. ﴿ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ﴾ بل هي حصينة. ﴿ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ قِرَاراً ﴾ أي وما يريدون بذلك إلا الفرار من القتال.

﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَفْطَارِهَا ثُمَّ سُهِلُوا ٱلْفِشْـنَةَ لَآفَوْهَا وَمَا تَلْبَنُوا بِهَمْ إِلَّا يَسِيرًا ۗ ۖ ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَفْطَارِهَا ثُمَّ سُهِلُوا ٱلْفِشْـنَةَ لَآفَوْهَا وَمَا تَلْبَنُوا بِهَمْ إِلَّا يَسِيرًا ۗ ۗ ۞ ﴿.

﴿ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم ﴾ دخلت المدينة أو بيوتهم. ﴿ مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ من جوانبها وحذف الفاعل للإيماء بأن دخول هؤلاء المتحزبين عليهم ودخول غيرهم من العساكر سيان في اقتضاء الحكم المرتب عليه. ﴿ فُمُ سُئِلُوا الفِيْنَة ﴾ الردة ومقاتلة المسلمين. ﴿ لأَتُوهَا ﴾ لأعطوها، وقرأ الحجازيان بالقصر بمعنى لجاؤوها وفعلوها، ﴿ وَمَا تَلَبُنُوا بِهَا ﴾ بالفتنة أو بإعطائها. ﴿ إِلاَ يَسِيراً ﴾ ريثما يكون السؤال والجواب، وقيل ما لبثوا بالمدينة بعد تمام الارتداد إلا يسيراً.

﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَدُواْ اللَّهَ مِن فَبَلُ لَا يُؤَلُّونَ ٱلْاَتَبَارُ وَكَانَ عَهَدُ اللَّهِ مَسْتُولًا ﴿ قُل لَن يَنْفَكُمُ اللَّهِ مَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِنْ قَبْلُ لاَ يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ﴾ يعني بني حارثة عاهدوا رسول الله ﷺ يوم أحد حين فشلوا ثم تابوا أن لا يعودوا لمثله. ﴿ وَكَانَ عَهْدُ اللهُ مَسْئُولاً﴾ عن الوفاء به مجازى عليه

﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنَّ فَرِزْتُمُ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ القَتْلِ﴾ فإنه لا بد لكل شخص من حتف أنف، أو قتل في وقت معين سبق به القضاء وجرى عليه القلم. ﴿وَإِذَا لَا تُمَتَّمُونَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ أي وإن نفعكم الفرار مثلاً فمتعتم بالتأخير لم يكن ذلك التمتيع إلا تمتيعاً، أو زماناً قليلاً.

﴿ قُلْ مَن ذَا الَّذِى يَمْصِمُكُمْ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوّمًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحَمَّةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِّن دُوبِ اللَّهِ وَلِنَا وَلَا نَصِيرًا ۞ ۞ فَذَ يَمْلُمُ اللَّهُ الْمُعَرِّقِينَ مِنكُرُ وَٱلْفَآبِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَاأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞﴾.

﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ الله إِنَّ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةَ﴾ أي أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة فاختصر الكلام كما في قوله:

متقلدأ سيفأ ورمحأ

أو حمل الثاني على الأول لما في العصمة من معنى المنع. ﴿وَلاَ يَجِدُونَ فَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيّاً﴾ ينفعهم. ﴿وَلاَ تَصِيراً﴾ يدفع الضرعنهم.

﴿ قَدْ يَعْلَمُ الله المُعَرِّقِينَ مِنْكُمْ ﴾ المثبطين عن رسول الله ﷺ وهم المنافقون. ﴿ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوانِهِمْ ﴾ من

ساكني المدينة. ﴿هَلُمُ إِلَيْنَا﴾ قربوا أنفسكم إلينا وقد ذكر أصله في «الإِنعام». ﴿وَلاَ يَاتُونَ البَّأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ إلا إتياناً أو زماناً أو بأساً قليلاً، فإنهم يعتذرون ويتثبطون ما أمكن لهم، أو يخرجون مع المؤمنين ولكن لا يقاتلون إلا قليلاً كقوله ﴿ما قاتلوا إلا قَلِيلا﴾ وقيل إنه من تتمة كلامهم ومعناه لا يأتي أصحاب محمد حرب الأحراب ولا يقاومونهم إلا قليلاً.

﴿ أَشِخَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَلَةَ لَلْفَرْفُ رَأَيْتَهُمْ يَبَطُّرُونَ إِلَيْكَ نَدُورُ أَعَيْنُهُمْ كَالَّذِى يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ لَلْوَقِ سَلَقُوكُمْ بِالْسِنَةِ حِدَالٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْمَنْيُّ أُولَئِكَ لَرَ بُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ اللّهِ ﴾ .

﴿أَشِحَةُ عَلَيْكُمْ﴾ بخلاء عليكم بالمعاونة أو النفقة في سبيل الله أو الظفر أو الغنيمة، جمع شحيح ونصبها على الحال من فاعل ﴿يأتون﴾ أو ﴿المعوقين﴾ أو على الذم. ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيكُ عَدُورُ أَعْيَنَهُمْ﴾ في أحداقهم. ﴿كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ﴾ كنظر المغشي عليه أو كدوران عينية، أو مشبهين به أو مشبهة بعينه، ﴿مِنَ المَوْتِ﴾ من معالجة سكرات الموت خوفاً ولواذاً بك. ﴿فَإِذَا فَهَبَ الْخَوْفُ﴾ وحيزت الغنائم. ﴿سَلَقُوكُمْ﴾ ضربوكم، ﴿بِأَلْسِتَةٍ جِدَادٍ﴾ ذربة يطلبون الغنيمة، والسلق البسط بقهر باليد أو باللسان. ﴿فَأَشِحَةٌ عَلَى الْحَيْرِ﴾ نصب على الحال أو الذم، ويؤيده قراءة الرفع وليس بتكرير لأن كُلاً منهما مقبد من وجه. ﴿أُولِئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ إخلاصاً. ﴿فَأَخْبَطَ الله أَعْمَالَهُمْ﴾ فأظهر بطلانها إذ لم تثبت لهم أعمال فنبطل أو وجه. ﴿أُولِئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ إلاحاط. ﴿عَلَى الله يَسِيراً﴾ هيناً لتعلق الإرادة به وعدم ما يمنعه عنه.

﴿ يَمْسَبُونَ ٱلأَخْرَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَلِن بَأْتِ ٱلأَخْرَابُ بَوِدُّوا لَوْ أَنَهُم بَادُونَ فِي ٱلأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ ٱلْبَاآيِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا فَنَنْلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ .

﴿يَحْسَبُونَ الأَحْرَابَ لَمْ يَذْهَبُوا﴾ أي هؤلاء لجبنهم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا، وقد انهزموا ففروا الله داخل المدينة. ﴿وَيَوْ نُولَ اللهُ مَا اللهُ اللهُ عَرَابِ لللهُ حَدَابِ اللهُ عَدَابِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَابِ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَابُ اللهُ اللهُ عَدَابُ اللهُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَمَا اللهُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَدَابُ اللهُ عَمَا جَرَى عَلَيْكُم. ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ ﴾ هذه الكرة ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قتال. ﴿مَا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً﴾ رياء وخوفاً من التعيير.

﴿لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِوِ اللَّهِ أَسُوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَنَكَرَ اللَّهَ كَذِيرًا ۚ اللَّهِ وَلَكُرَ اللَّهَ كَذِيرًا ۗ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أَسْوَةُ حَسَنَةٌ ﴿ خصلة حسنة من حقها أن يؤتسى بها كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد، أو هو في نفسه قدوة يحسن التأسي به كقولك في البيضة عشرون منا حديداً أي هي في نفسها هذا القدر من الحديد، وقرأ عاصم بضم الهمزة وهو لغة فيه. ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله وَاليَوْمُ الآخِرَ ﴾ أي ثواب الله أو لقاءه ونعيم الآخرة، أو أيام الله واليوم الآخر خصوصاً. وقيل هو كقولك أرجو زيداً وفضله، فإن واليوم الآخر ﴾ داخل فيها بحسب الحكم والرجاء يحتمل الأمل والخوف و ﴿لمن كان ﴾ صلة لحسنة أو صفة لها. وقيل بدل من ﴿لكم ﴾ والأكثر على أن ضمير المخاطب لا يبدل منه. ﴿وَذَكَرَ الله كَثِيراً ﴾ وقرن بالرجاء كثرة الذكر المؤدية إلى ملازمة الطاعة، فإن المؤتسي بالرسول من كان كذلك.

﴿ وَلَمَّا رَبَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْرَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُلُمْ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُلُمْ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا

#### وَتُسْلِيمًا ١

﴿ وَلَمَّا زَأَى المُؤْمِنُونَ الأَخْرَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ بقوله تعالى: ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا المجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ﴾ الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام «سيشتد الأمر باجتماع الأحزاب عليكم والعاقبة لكم عليهم». وقوله عليه الصلاة والسلام: إنهم سائرون إليكم بعد تسع أو عشر وقرأ حمزة وأبو بكر بكسر الراء وفتح الهمزة. ﴿ وَصَدَقَ الله وَرَسُولُه ﴾ ظهر صدق خبر الله ورسوله أو صدقا في النصرة والثواب كما صدقا في البلاء، وإظهار الاسم للتعظيم. ﴿ وَمَا زَادَهُمْ ﴾ فيه ضمير ﴿ لما ﴾ رأوا، أو الخطب أو البلاء. ﴿ إِلاَ إِيمَانَا ﴾ بالله ومواعيده. ﴿ وَتَشْلِيما ﴾ لأوامره ومقاديره.

﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْـةً فَينْهُم مَّن فَضَىٰ غَبَهُ وَمِثْهُم مَّن يَنظِرُّ وَمَا بَلَلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ لَيَجْزِى اللَّهُ ٱلصَّدِيقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنْفِقِينَ إِن شَآةَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُولًا رَحِيـمَا ﴿ ﴾ .

وَمَنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيهِ مِن الثبات مع الرسول ﷺ والمقاتلة لإعلاء الدين من صدقني إذا قال لك الصدق، فإن المعاهد إذا وفي بعهده فقد صدق فيه. ﴿ فَعِنْهُمْ مَنْ قَضَى بَحْبَهُ ﴾ نذره بأن قال حتى استشهد كحمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر، والنحب النذر واستعبر للموت لأنه كنذر لازم في رقبة كل حيوان. ﴿ وَمَا بَدْلُوا ﴾ الشهادة كعثمان وطلحة رضي الله عنهما. ﴿ وَمَا بَدْلُوا ﴾ العهد ولا غيروه. ﴿ تَبْدِيلا ﴾ شيئاً من التبديل. ووي أن طلحة ثبت مع رسول الله ﷺ يوم أخد حتى أصيبت يده فقال عليه الصلاة والسلام: «أوجب طلحة» وفيه تعريض لأهل النفاق ومرض القلب بالتبديل، وقوله:

﴿لِيَجْزِيَ اللهُ الصَّاوِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدُّبُ المُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ تعليل للمنطوق والمعرض به، فكأن المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة السوء كما قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى، والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم أو المراد بها التوفيق للتوبة. ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ خَشُوراً رَحِيماً ﴾ لمن تاب.

﴿ وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَدْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفِتَالَ وَكَاتَ اللَّهُ قَوِيبًا عَزِيزًا ﴿ وَرَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَدْ يَنَالُواْ خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْفِتَالَ وَكَاتَ اللَّهُ قَوِيبًا عَزِيزًا

﴿وَرَدُ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني الأحراب. ﴿بِمَنظِهِمْ﴾ متعيظين. ﴿لَمْ يَتَالُوا خَيْراً﴾ غير ظافرين وهما حالان بتداخل أو تعاقب. ﴿وَكَفَى اللَّهُ المُؤْمِنِينَ القِتَالَ﴾ بالريح والملائكة. ﴿وَكَانَ اللهُ قُوياً﴾ على إحداث ما يريده. ﴿عَزِيزاً﴾ غالباً على كل شيء.

﴿ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ رُوهُد مِّنْ آهَلِ ٱلْكِتَنَبِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقَا تَقَّنُكُونَ وَٱلْمِرُونِكَ فَرِيقًا ﴿ ﴾ .

﴿ وَٱنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ ﴾ ظاهروا الأحزاب. ﴿ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ يعني قريظة. ﴿ مِنْ صَيَاصِيهِمْ ﴾ من حصونهم جمع صيصية وهي ما يتحصن به ولذلك يقال لقرن الثور والظبي وشوكة الديك. ﴿ وَقَذْفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّحْبَ ﴾ الخوف وقرىء بالضم. ﴿ وَمِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً ﴾ وقرىء بضم السين روي: أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليهما وسلم صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب فقال: أتنزع لامتك والملائكة لم يضعوا السلاح إن الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة وأنا عامد إليهم فأذن في الناس أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة وأنا عامد إليهم الحصار فقال لهم: تنزلون على بني قريظة ، فحاصرهم إحدى وعشرين أو خمساً وعشرين حتى جهدهم الحصار فقال لهم: تنزلون على

حكمي فأبوا فقال: على حكم سعد بن معاذ فرضوا به، فحكم سعد بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ونسائهم، فكبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، فقتل منهم ستمائة أو أكثر وأسر منهم سبعمائة.

﴿ وَأَوْرَفَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَوَهُمْ وَأَمْوَلُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَثُّوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْءٍ قَدِيرًا ﴿ ﴾ .

﴿ وَأَوْرَتُكُمْ أَرْضَهُم ﴾ مزارعهم. ﴿ وَدِيَارَهُم ﴾ حصونهم. ﴿ وَأَمْوَالَهُم ﴾ نقودهم ومواشيهم وأثاثهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام جعل عقارهم للمهاجرين فتكلم فيه الأنصار فقال: إنكم في منازلكم وقال عمر رضي الله عنه: أما تخمس كما خمست يوم بدر فقال: لا إنما جعلت هذه لي طعمة. ﴿ وَأَرْضاً لَمْ تَطَوُّوهَا ﴾ كفارس وقيل خبير وقيل كل أوض يَفتح إلى يوم القيامة. ﴿ وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيراً ﴾ فيقدر على ذلك.

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِى ۚ قُل لِإَزْوَلِمِكَ إِن كُنْتُنَ تُرِدْكِ الْحَبَوْةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَمَالَيْک أُمْيَعَكُنَّ وَأَسَرِعَكُنَّ سَرَلِعَا جَمِيلَا ۞ وَلِن كُنتُنَّ تُرِدْكِ اللّهَ وَرَسُولِكُمْ وَالذَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ .

﴿يَا أَيُهَا النّبِي قُلُ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنتُنَّ تُرِدَنَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَا﴾ السعة والتنعم فيها. ﴿وَوَيْئَتَهَا﴾ زخارفها. ﴿وَقَتَعَالَينَ أُمْتُعُكُنَ ﴾ أعطكن المتعة. ﴿وَأَسَرِّحُكُنَّ مَرَاحاً جَمِيلاً﴾ طلاقاً من غير ضرار وبدعة. روي أنهن سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقة فنزلت. فبدأ بعائشة رضي الله عنها فخيرها فاختارت الله ورسوله، ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر الله لهن ذلك فأنزل ﴿لا يحل لك النساء من بعد وتعليق التسريح بإرادتهن الدنيا وجعلها قسيماً لإرادتهن الرسول يدل على أن المخيرة إذا اختارت زوجها لم تطلق خلافاً لزيد والحسن ومالك وإحدى الروايتين عن علي، ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها اخبرنا رسول الله ﷺ فاخترناه ، ولم يعده طلاقاً وتقديم التمتع على التسريح المسبب عنه من الكرم وحسن الخلق. قيل لأن الفرقة كانت بإرادتهن كاختيار المخيرة نفسها فإنه طلقة رجعية عندنا وبائنة عند الحنفية، واختلف في وجوبه للمدخول بها وليس فيه عليه المدخول بها وليس فيه ما يدل عليه، وقرىء «أمتعكن وأسرحكن» بالرفع على الاستئناف.

﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ والدَّارَ الآخِرَة فَإِنَّ اللهُ أَعَدُّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً﴾ يستحقر دونه الدنيا وزينتها ومن للتبيين لأنهن كلهن كن محسنات.

﴿ يَلِيْسَآءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةِ ثُمَيِّنَةِ يُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاك ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ ﴾ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ يلَّهِ وَرَسُولِهِ. وَتَعْمَلْ صَلِحًا نُؤْتِهَا ٱجْرَهَا مَرَّيَّيْنِ وَأَعْتَذَنَا لَمَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿ يَا نِسَاءَ النَّبِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشْقِ ﴾ بكبيرة. ﴿ مُبِيَّنَةٍ ﴾ ظاهر قبحها على قراءة ابن كثير وأبي بكر والباقون بكسر الياء. ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَينِ ﴾ ضعفي عذاب غيرهن أي مثليه، لأن الذنب منهن أقبح فإن زيادة قبحه تتبع زيادة فضل المذنب والنعمة عليه ولذلك جعل حد الحر ضعفي حد العبد، وعوتب الأنبياء بما لا يعاتب به غيرهم وقرأ البصريان "يضعف على البناء للمفعول، ورفع ﴿ العذاب ﴾ وابن كثير وابن عامر "نضعف ، بالنون وبناء الفاعل ونصب ﴿ العذاب ﴾ . ﴿ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً ﴾ لا يمنعه عن التضعيف كونهن نساء النبي وكيف وهو سببه .

﴿ وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ ﴾ ومن يدم على الطاعة. ﴿ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ولعل ذكر الله للتعظيم أو لقوله: ﴿ وَتَغْمَلْ

صَالِحاً نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرْتَيْنِ ﴾ مرة على الطاعة ومرة على طلبهن رضا النبي عليه الصلاة والسلام بالقناعة وحسن المعاشرة. وقرأ حمزة والكسائي «ويعمل» بالياء حملاً على لفظ «من ويؤتها» على أن فيه ضمير اسم الله. ﴿وَأَغْتَلْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً ﴾ في الجنة زيادة على أجرها.

﴿ يَلِيَنَآءَ ٱلنِّيِّ لَسَّتُنَّ كَأَمَدٍ مِّنَ ٱللِّسَآءُ إِنِ ٱتَّقَيَّأَنُّ فَلَا تَخَصَّعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ. مَرَضُّ وَقُلْنَ فَوْلَا مَعْرُوفًا ﴿ ﴾.

﴿ يَا نِسَاءَ النِّي لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النّسَاءِ ﴾ أصل أحد وحد بمعنى الواحد، ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكر والمؤنث والواحد والكثير، والمعنى لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل. ﴿ إِنَ التّقَيتُنَّ ﴾ مخالفة حكم الله ورضا رسوله. ﴿ فَلا تَخْصَعُنَ بِالقَوْلِ ﴾ فلا تجنن بقولكن خاضعاً ليناً مثل قول المريبات. ﴿ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرْضٌ ﴾ فُجُورٌ، وقرىء بالنّجزم عطفاً على محل فعل النهي على أنه نهي مريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الخضوع بالقول. ﴿ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ﴾ حسناً بعيداً عن الريبة.

﴿ وَقَرْنَ فِي بُبُونِكُنَ وَلَا تَبَرَّحْ } تَبُحُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولُنَّ وَأَقِمَنَ الصَّلَوْةَ وَمَاتِيك ٱلنَّكَوْةَ وَأَطِمْنَ ٱللَّهَ وَيُسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّبْضَ أَهَلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِبُرُ تَطْهِبِكِلْ ۖ ۖ ﴾.

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ من وقر يقر وقاراً أو من قر يقر حذفت الأولى من راءي اقررن ونقلت كسرتها إلى القاف، فاستغني عن همزة الوصل ويؤيده قراءة نافع وعاصم بالفتح من قررت أقر وهو لغة ٍفيه، ويحتمل أن يكون من قار يقار إذا اجتمع. ﴿وَلاَ تَبَرِّجُنُّ﴾ ولا تتبخترن في مشيكن. ﴿تَبَرُّجَ الجَاهِلِيَّةِ الأُولَى﴾ تبرجاً مثل تبرج النساء في أيام الجاهلية القديمة، وقيل هي ما بين آدم ونوح، وقيل الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت المرأة تلبس درعاً من اللؤلؤ فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال والجاهلية الأخرى ما بين عيسي ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وقيل الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام، والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء رضي الله عنه اإن فيك جاهلية، قال جاهليّة كفر أو إسلام قال بل جاهلية كفر». ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَآتِينَ الرَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ﴾ في سائر ما أمركن به ونهاكن عنه. ﴿إِنَّمَا يُريدُ الله لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ﴾ الذنب المدنس لعرضكم وهو تعليل لأمرهن ونهيهن على الاستئناف ولذلك عمم الحكم. ﴿أَلْهَلَ الْبَيْتِ﴾ نصب على النداء أو المدح. ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ﴾ عن المعاصى. ﴿تُطْهِيراً﴾ واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطيهر للتنفير عنها، وتخصيص الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلى وابنيهما رضى الله عنهم لما روي اأنه عليه الصلاة والسلام خرج ذات عدوة وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجلس فأتت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها فيه، ثم جاء علي فأدخله فيه ثُم جاء الحسن والحسين رضى الله عنهما فأدخلهما فيه ثم قال: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾، والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجة ضعيف لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها، والحديث يقتضي أنهم من أهل البيت لا أنه ليس غيرهم.

﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُونِيكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ اللَّهِ وَلَلْمِكْمَةً إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتَلَىٰ فِي لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿وَاذْكُونَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهُ وَالْحِكْمَةِ﴾ من الكتاب الجامع بين الأمرين وهو تذكير بما أنعم الله عليهن من حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط الوحي وما شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الانتهاء والائتمار فيما كلفن به. ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً﴾ يعلم ويدبر ما يصلح في الدين ولذلك خيركن ووعظكن، أو يعلم من يصلح لنبوته ومن يصلح أن يكون أهل بيته. ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِينِينَ وَٱلْقَانِينَاتِ وَالصَّابِمِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَٱلْخَانِيْمِينَ وَٱلْخَانِيمَاتِ وَٱلْمُتَّمَلِيقِينَ وَٱلْمُتَابِمِينَ وَالصَّابِمِينَ وَٱلْخَانِيمَاتِ وَٱلصَّابِمِينَ وَٱلصَّابِمِينَ وَٱلْخَانِيمَاتُ وَٱلْمَائِمِينَ وَالْمَائِمِينَ وَالْمَائِمِينَ وَالْمَائِمِينَ وَالْمَائِمِينَ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كُذِيرًا وَٱلذَّكِرُنِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَغْفِرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿إِنَّ المُسْلِمِينَ وَالْمُسِلْمَاتِ﴾ الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله. ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ المصدقين بما يجب أن يصدق به. ﴿وَالْقَائِتِينَ وَالْقَائِتَاتِ﴾ المداومين على الطاعة. ﴿وَالْصَادِقِينَ وَالصَّابِرِاتِ﴾ على الطاعات وعن المعاصي. ﴿وَالخَّشِعِينَ وَالْحَاثِمَاتِ﴾ المتواضعين لله بقلوبهم وجوارحهم. ﴿وَالْمُتَصَدُّقِينَ وَالْمُتَصَدُّقَاتِ﴾ بما وجب في مالهم. ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ المصوم المفروض. ﴿وَالْمَلْفِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْمَاقِطَاتِ﴾ عن الحرام. ﴿وَالدَّاكِرِينَ الله كَثِيراً وَالصَّائِمَاتِ﴾ الصوم المفروض. ﴿وَالْحَافِظِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ عن الحرام. ﴿وَالدَّاكِرِينَ الله كَثِيراً وَالصَّائِمَاتِ عَلَى الطاعقيمِ وَالسَّائِمِينَ اللهُ وَعَد لهن ولأمثالهم على الطاعة والتدرع بهذه الخصال. روي: أن أزواج النبي عَظِيماً على طاعتهم، والآية وعد لهن ولأمثالهم على الطاعة والتدرع بهذه الخصال. روي: أن أزواج النبي عَظِيماً قَلْن يا رسول الله ذكر الله الرجال في القرآن بخير فما فينا خير نذكر به فنزلت. وقبل: لما نزل فيهن ما ضروري، وعلف الزوجين فما نزل فينا شيء فنزلت. وعطف الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضروري، وعطف الزوجين على الزوجين لتغاير الوصفين فليس بضروري ولذلك ترك في قوله ﴿مسلمات مؤمنات﴾ وفائدته الدلالة على أن إعداد المعد لهم للجمع بين هذه الصفات.

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمَثِمُ اَلَّذِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدَ ضَلَّ صَلَكًا ثُمِينًا ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ مِوْرَسُولُمُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَكًا ثُمِينًا ﴿ وَهَن يَعْصِ اللَّهَ مِوْرَسُولُمُ فَقَدْ ضَلَّ صَلَكًا ثُمِينًا ﴿ وَهَن يَعْصِ اللَّهَ مِ

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ ﴾ ما صح له. ﴿ إِذَا قَضَىٰ الله وَرَسُولُهُ أَمْراً ﴾ أي قضى رسول إلله، وذكر الله لتعظيم أمره والإشعار بأن قضاءه قضاء الله، لأنه نزل في زينب بنت جحش بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب خطبها رسول الله ﷺ لأيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد الله. وقيل في أم كلئوم بنت عقبة وهبت نفسها للنبي ﷺ فزوجها من زيد. ﴿ أَنْ تَكُونَ لَهُم الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ أن يختاروا من أمرهم شيئاً بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعاً لاختيار الله ورسوله، والخيرة ما يتخير وجمع الضمير الأول لعموم مؤمن ومؤمنة من حيث إنهما في سياق النفي، وجمع الثاني للتعظيم. وقرآ الكوفيون وهشام «يكون» بالياء. ﴿ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاً لاَ مُبِيناً ﴾ بين الانحراف عن الصواب؛

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَّتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَنِّقِ اللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا فَضَى زَيْدٌ يَنْهَا وَطَلَ زَوْجَعْنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَرِّقُ إِنَّاكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَيٌ فِي أَزْوَجَ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا فَضَوْا مِنْهُنَ وَطِلَأَ وَكَاكَ أَثْرُ اللّهِ مَفْمُولًا ﴿ إِنَّهُ مَا مُؤْمِنِينَ حَرَيٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا فَضَوا مِنْهُنَ وَطِلَأَ وَكَاكَ أَثْرُ اللّهِ مَفْمُولًا ﴿ إِنَّهُ مَا مُؤْمِلُونَ عَلَى الْعَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ أَلْنَا لَهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْهُ لِلْ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَيْكُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَقُولُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمُ لِنَا لِكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْكُونَ عَلَى الْعَلَالَقُونَ عَلَى الْعَلَيْقُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَى الْعَلَقُولُونَ الْعَلَالُونَ عَلَى الْعَلَيْلُولُهُ الْعَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى الْعَلَقِي عَلَيْكُونُ عِلَى الْعَلَالَ عَلَيْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَالْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَى الْعَلَالَعَلَى الْعَلَالَةُ عَلَيْكُونَ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُو

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آَنَعُمَ اللهُ عَلَيْهِ بتوفيقه للإسلام وتوفيقك لعتقه واختصاصه. ﴿ وَ أَنَعَمْتَ عَلَيْهِ بَما وفقك الله فيه وهو زيد بن حارثة. ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ ﴾ زينب. وذلك: أنه عليه الصلاة والسلام أبصرها بعد ما أنكحها إياه فوقعت في نفسه فقال سبحان الله مقلب القلوب، وسمعت زينب بالتسبيحة فذكرت لزيد ففطن لذلك ووقع في نفسه كراهة صحبتها، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أريد أن أفارق صاحبتي، فقال: ما لك أرابك منها شيء، فقال: لا والله ما رأيت منها إلا خيراً ولكنها لشرفها تتعظم علي، فقال له: أمسك عليك زوجك. ﴿ وَاتَّقِ الله ﴾ في أمرها فلا تطلقها ضراراً وتعللاً بتكبرها. ﴿ وَتَخْشَلُ فِي نَفْسِكُ مَا الله منها إن طلقها أو إرادة طلاقها. ﴿ وَتَخْشَى النَّاسُ ﴾ تعييرهم إياك به. ﴿ وَالله أَتَى أَنْ تَخْشَاهُ ﴾ إن

كان فيه ما يخشى، والواو للحال، وليست المعاتبة على الإِخفاء وحده فإنه حسن بل على الإِخفاء مخافة قالة الناس وإظهار ما ينافي إضماره، فإن الأولى في أمثال ذلك أن يصمت أو يفوض الأمر إلى ربه. ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطُواً ﴾ حاجة بحيث ملها ولم يبق له فيها حاجة وطلقها وانقضت عدتها. ﴿ وَوَجْنَاكُهَا ﴾ وقيل قضاء الوطر كناية عن الطلاق مثل لا حاجة لي فيك. وقريء ووجتكها، والمنعنى أنه أمر بتزويجها منه أو جعلها زوجته بلا واسطة عقد. ويؤيده أنها كانت تقول لسائر نساء النبي ﷺ: إن الله تعالى تولى إنكاحي وأنتن زوجكن أولياؤكن. وقيل كان زيد السفير في خطبتها وذلك ابتلاء عظيم وشاهد بين على قوة إيمانه. ﴿ لِكَبُلا اللهُ وَكُن اللهُ وَهُوا مِنْهُن وَطُراً ﴾ علة للتزويج، وهو دليل على أن حكمه وحكم الأمة واحد إلا ما خصه الدليل ﴿ وَكُانَ أَمْرُ اللهُ المره الذي يريده ﴿ مَفْعُولاً ﴾ مكوناً لا محالة كما كان تزويج، زيب.

﴿مَا كَانَ عَلَى النِّينِ مِنْ حَرَج فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ سُـنَّةَ اللَّهِ فِي اللَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ فَدَرًا مَقْدُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ كَيْلِغُونَ رِسَلَنتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَبْسًا إِلَّا اللَّهُ وَكَلَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿ ﴾.

﴿ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللهَ لَهُ ﴾ قسم له وقدر من قولهم فرض له في الديوان، ومُنه فروض العسكر لأرزاقهم. ﴿ سُنَّةً الله ﴾ سن ذلك سنة. ﴿ فِي اللَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ من الأنبياء، وهو نفي الحرج عنهم فيما أباح لهم. ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهُ قَدْراً مَقْدُوراً ﴾ قضاء مقضياً وحكماً مبتوتاً.

﴿ اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ الله ﴾ صفة للذين خلوا أو مدح لهم منصوب أو مرفوع، وقرىء "رسالة الله». ﴿ وَيَخْشَوْنَهُ وَلاَ يَخْشُونَ آخدا إِلاَّ الله ﴾ تعريض بعد تصريح. ﴿ وَكَفَى بِالله حَسِيباً ﴾ كافياً للمخاوف أو محاسباً فينبغي أن لا يخشى إلا منه.

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِن رَِجَالِكُمْ وَلَكِن زَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَدَ النَّبِيَّـنُّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيحًا

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَيَا أَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾ على الحقيقة فيثبت بينه وبينه ما بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها، ولا ينتقض عمومه بكونه أباً للطاهر والقاسم وإبراهيم لأنهم لم يبلغوا مبلغ الرجال ولو بلغوا كانوا رجاله لا رجالهم. ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ الله ﴾ وكل رسول أبو أمته لا مطلقاً بل من حيث إنه شفيق ناصح لهم، واجب التوقير والطاعة عليهم وزيد منهم ليس بينه وبينه ولادة. وقرى ورسول ألله بالرفع على أنه خبر مبدأ محذوف ولكن بالتشديد على حذف الخبر أي ﴿ولكن رسول الله ﴾ من عرفتم أنه لم يعش له ولد ذكر. ﴿وَكَانَ مَا لَلْهُ عِلَى اللهُ لاق من عرفتم أنه لم يعش له ولد ذكر. بمنصبه أن يكون نبياً كما قال عليه المصلاة والسلام في إبراهيم حين توفي: لو عاش لكان نبياً، ولا يقدح فيه نزول عيسى بعده لأنه إذا نزل كان على دينه، مع أن المراد منه أنه آخر من نبىء. ﴿وَكَانَ الله بِكُلُ شَيْءٍ عَلَى مَا له.

﴿ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ مَاسَنُوا انْذَكُرُوا اللَّهَ ذِكُوا كَذِيرًا ۞ وَسُتِحُوهُ بَكُونُ وَأَصِيدًا ۞﴾.

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذِكُرا كَثِيراً ﴾ يغلب الأوقات ويعم الأنواع بما هو أهله من التقذيس والتحميد والتحميد والتعليل والتع

﴿وَمَنْهُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً﴾ أول النهار وآخره خصوصاً، وتخصيصهما بالذكر للدلالة على فضلهما على سائر الأوقات لكونهما مشهودين كإفراد التسبيح من جملة الأذكار لأنه العمدة فيها، وقيل الفعلان موجهان

إليهما. وقبل المراد بالتسبيح الصلاة.

﴿هُوَ ٱلَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمُلَتَهِكُنُهُ لِيُخْرِيمُكُمْ فِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۞ تَعِيَّنْهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ۚ وَأَعَدَ لَمَتُمْ أَخْرَ كَرِيمًا ۞﴾.

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ ﴾ بالرحمة. ﴿ وَمَلاَيْكُنُهُ ﴾ بالاستغفار لكم والاهتمام بما يصلحكم، والمراد بالصلاة المشترك وهو العناية بصلاح أمركم وظهور شرفكم مستعار من الصلو. وقيل الترحم والانعطاف المعنوي مأخوذ من الصلاة المشتملة على الانعطاف الصوري الذي هو الركوع والسجود، واستغفار الملائكة ودعاؤهم للمؤمنين ترحم عليهم سيما وهو السبب للرحمة من حيث إنهم مجابو الدعوة. ﴿ لِيُخْرِجُكُمْ مِنَ الظُّلُمُاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ من ظلمات الكفر والمعصية إلى نوري الإيمان والطاعة. ﴿ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ وَحِيماً ﴾ حيث اعتنى بصلاح أمرهم وإنافة قدرهم واستعمل في ذلك ملائكته المقربين.

﴿ وَيَحِيَّتُهُمْ ﴾ من إضافة المصدر إلى المقعول أي يحيون. ﴿ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ ﴾ يوم لقائه عند الموت أو الخروج من القبور، أو دخول البجنة. ﴿ سَلامٌ ﴾ إخبار بالسلامة عن كل مكروه وآفة. ﴿ وَأَعَدُ لَهُمْ أَجْرَا كَرِيماً ﴾ هي الجنة، ولعل اختلاف النظم لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو أهم.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلَنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـٰذِيزًا ۞ وَدَاعِبًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ. وَسِرَاجًا مُّذِيرًا ﴾.

﴿يَا أَيْهَا النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً﴾ عِلى من بعثت إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم وضلالهم وهو حال مقدرة. ﴿وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً﴾.

﴿وَدَاهِياً إِلَى الله﴾ إلى الإقرار به وبتوحيده وما يجب الإيمان به من صفاته. ﴿بِإِذْنِهِ﴾ بتيسيره وأطلق له من حيث إنه من أسبابه وقيد به الدعوة إيذاناً بأنه أمر صعب لا يتأتى إلا بمعونة من جناب قدسه. ﴿وَسِرَاجاً مُثِيراً﴾ يستضاء به عن ظلمات الجهالات ويقتبس من نوره أنوار البصائر.

﴿ وَيَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهِ فَصْلًا كَبِيرًا ۞ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَيفِرِينَ وَٱلْمُنَنفِقِينَ وَدَغَ أَدَىنهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكِفَى بِاللّهِ وَكِيلًا ۞﴾.

﴿ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللهُ فَضَلاً كَبِيراً ﴾ على سائر الأمم أو على جزاء أعمالهم، ولعله معطوف على محذوف مثل فراقب أحوال أمتك.

﴿ وَلا تُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ تهييج له على ما هو عليه من مخالفتهم. ﴿ وَدَعُ أَذَاهُمْ ﴾ إيذاءهم إياك ولا تحتفل به ، أو إيذاءك إياهم مجازاة أو مواخذة على كفرهم ، ولذلك قبل إنه منسوخ . ﴿ وَتَوكُلُ عَلَى الله فإنه يكفيكهم . ﴿ وَكَفَى بِالله وَكِيلا ﴾ موكولاً إليه الأمر في الأحوال كلها ، ولعله تعالى لما وصفه بخمس صفات قابل كلا منها بخطاب يناسبه ، فحذف مقابل الشاهد وهو الأمر بالمراقبة لأن ما بعده كالتفصيل له ، وقابل المبشر بالأمر ببشارة المؤمنين والنذير بالنهي عن مراقبة الكفار والمبالاة بأذاهم والداعي إلى الله بتيسيره بالأمر بالتوكل عليه والسراج المنير بالاكتفاء به فإن من أناره الله برهاناً على جميع خلقه كان حقيقاً بأن يكتفي به عن غيره .

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَمْحَتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمشُوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ

عِدَّةٍ تَمْنَذُونَهَا ۗ فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّجُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۗ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ المُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ ﴾ تجامعوهن، وقرأ حمزة والكسائي بألف وضم التاء. ﴿ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدْقِ ﴾ آيام يتربصن فيها بأنفسهن. ﴿ فَمَتَدَونَهَا ﴾ تستوفون عددها من عددت الدراهم فاعتدها كقولك: كلته فاكتاله، أو تعدونها ، والإسناد إلى الرجال للدلالة على أن المعتدة حق الأزواج كما أشعر به فما لكم، وعن ابن كثير ﴿ تعتدونها ﴾ مخففاً على إبدال إحدى الدالين بالياء أو على أنه من الاعتداء بمعنى تعتدون فيها ، وظاهره يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة وتخصيص المؤمنات والحكم عام للتبيه على أن من شأن المؤمن أن لا ينكح إلا مؤمنة تخيراً لنطفته، وفائدة ثم إزاحة ما عسى أن يتوهم تراخي الطلاق ريثما تمكن الإصابة كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة . ﴿ فَمَتَعُوهُنَ ﴾ أي إن لم يكن مفروضاً لها فإن الواجب للمفروض لها نصف المفروض دون المتعة ويجوز أن يؤول التمتيع بما يعمهما، أو الأمر بالمشترك بين الوجوب والندب فإن المتعة سنة للمفروض لها . ﴿ وَسَرِّحُوهُنَ ﴾ أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة . ﴿ سَرَاحاً جَمِيلا ﴾ من غير ضرار ولا منع حق، ولا يجوز تفسيره بالطلاق السني لأنه مرتب على الطلاق والضمير لغير المدخول بهن.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱلْمَلْلَنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلنِّيْقَ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَبِيئُكَ مِتَآ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ خَلَيْكِكَ ٱلنِّي هَاجْرَنَ مَعَكَ وَآمَرَاهُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرْادَ النِّيْ أَن يَسْتَنَكُمُهَا خَالِهِكَ وَيَنَاتِ خَلَيْكِكَ ٱلْنُومِينِ أَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي ٱلْوَجِهِمْ وَلَا النَّهُ عَلْمُورُ عَلِيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا تَجِمُ مَا اللَّهُ عَلْمُورًا تَجِمُ اللَّهُ عَلَيْكِ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا تَجِمُ مَا لَاللَّهُ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا تَجِمُنَا لَلْهُ ﴾.

﴿يَا أَيْهَا النَّبِي إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاَّبِي أَتَنِتَ أُجُورَهُنَّ﴾ مهورهن لأن المهر أجر على البضع، وتقييد الإحلال له بإعطائها معجلة لا لتوقف الحل عليه بل لإيثار الأفضل له كتقييد إحلال المملوكة بكونها مسبية بِقُولَه: ﴿وَمَا مَلَكُتْ يَجِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْكَ﴾ فإن المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها، وتقييد القرائب بكونها مهاجرات معه في قوله: ﴿وَيَنَاتِ عَمُّكَ وَبَناتِ عَمَّاتِكَ وَبَناتِ خَالِكَ وَبَناتِ خَالاَتِكَ اللاَّبِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ ويحتمل تقييد الحل بذلك في حقه خاصة ويعضده قول أم هانيء بنت أبي طالب: خطبني رسول الله على فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله هذه الآية فلم أحل له لأني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء. ﴿وَامْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي﴾ نصب بفعل يفسره ما قبله أو عطف على ما سبق، ولا يدفعه التقييد بأن التي للاستقبال فإن المعنى بالإحلال الإعلام بالحل أي: أعلمناك حل امرأة مؤمنة تهب لك نفسها ولا تطلب مهراً إن اتفق ولذلك نكرها. واختلف في اتفاق ذلك والقائل به ذكر أربعاً: ميمونة بنت الحرث، وزينب بنت خزيمة الأنصارية، وأم شريك بنت جابر، وخولة بنت حكيم. وقرىء «أن» بالفتح أي لأن وهبت أو مدة أن وهبت كقولك: اجلس ما دام زيد جالساً. ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ شرط لَلشرط الأول في استيجاب الحل فإن هبتها نفسها منه لا توجب له حلها إلا بإرادته نكاحها، فإنها جارية مجرى القبول والعدول عن الخطاب إلى الغيبة بلفظ النبي مكرراً، ثم الرجوع إليه في قوله: ﴿خَالِصَةٌ لَكَ مِنْ دُونِ المُؤْمِنِينَ﴾ إيذان بأنه مما خص به لشرف نبوته وتقرير لاستحقاق الكرامة لأجله. واحتج به أصحابنا على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لأن اللفظ تابع للمعنى وقد خص عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص باللفظ، والاستنكاح طلب النكاح والرغبة فيه، ﴿وَخَالِصَةٌ﴾ مصدر مؤكد أي خلص إحلالها أو إحلال ما أحللنا لك على القبود المذكورة خلوصاً لك، أو حال من الضمير في ﴿وهبت﴾ أو صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة. ﴿قُدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا غَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ من شرائط العقد ووجوب القسم والمهر بالوطء حيث لم يسم. ﴿وَمَا مَلَكُتْ

أَيْمَانُهُمْ﴾ من توسيع الأمر فيها أنه كيف ينبغي أن يفرض عليهم، والجملة اعتراض بين قوله: ﴿لِكَيْلاَ يكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ ومتعلقه وهو ﴿خالِصة﴾ للدلالة على أن الفرق بينه وبين ﴿المؤمنين﴾ في نحو ذلك لا لمجرد قصد التوسيع عليه، التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة وبالعكس أخرى. ﴿وَكَانَ اللهُ غَفُوراً﴾ لما يعسر التحرز عنه. ﴿رُحِيماً﴾ بالتوسعة في مظان الحرج.

﴿ اللهِ تُرْجِى مَن نَشَاهُ مِنْهُنَ وَثَقِيقَ إِلَيْكَ مَن تَشَاتُهُ وَمَنِ ٱلْنِفَيْتَ مِمَّنَ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ذَلِكَ أَدْفَىَ أَن تَقَدَّرَ أَعْبُنُهُنَّ وَلَا يَحَرَّتُ وَيَرْضَدِّكَ بِمَا ءَالْيَتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ آلِيهِ ﴾ .

﴿ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَ ﴾ تؤخرها وتترك مضاجعتها. ﴿ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ وتضم إليك من تشاء وتضاجعها، أو تطلق من تشاء وتمسك من تشاء. وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص ﴿ ترجي ﴾ بالياء والمعنى واحد. ﴿ وَمَن إِنْتَقَيْتُ ﴾ طلبت. ﴿ مِمَنْ عَزَلْتَ ﴾ طلقت بالرجعة. ﴿ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ في شيء من ذلك. ﴿ فَلِكَ أَذْنَى أَنْ تَقَرُ أَغْيِتُهُنَ وَلاَ يَخْرَنُ وَيَرْضَيْنَ مِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُهُنَ ﴾ ذلك التفويض إلى مشيئتك أقرب إلى قرة عيونهن وقلة جزنهن ورضاهن جميعاً، لأن حكم كلهن فيه سواء، ثم إن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك وإن رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله تعالى فتطمئن به نفوسهن، وقرىء «تقرى بضم التاء و «أعينهن» بالنصب و «تقرى بالبناء للمفعول و «كلهن» تأكيد نون ﴿ يرضين ﴾ ، وقرىء بالنصب تأكيداً لهن. ﴿ وَالله يَعْلَمُ مَا بِلنَصِبُ وَ عَلِمَ اللهُ عَلِيماً ﴾ بذات الصدور. ﴿ حَلِيماً ﴾ لا يعاجل بالعقوية فهو حقيق بأن يتقى.

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ اَلِسَآةُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَنْفَجَ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيـنُكُّ وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّى مَنْتُو رَّقِبْنَا ۞﴾.

﴿لاَ يَجِلُ لَكَ النَّسَاءُ﴾ بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي، وقرأ البصريان بالتاء. ﴿مِنْ بَعْدُ﴾ من بعد التسع وهو في حقه كالأربع في حقنا، أو من بعد اليوم حتى لو ماتت، واحدة لم يحل له نكاح أخرى. ﴿وَلاَ أَنَبَدُكَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ فتطلق واحدة وتنكح مكانها أخرى و ﴿من﴾ مزيدة لتأكيد الاستغراق. ﴿وَلَوْ أَعْجَبُكُ حُسْنُهُنّ ﴾ حسن الأزواج المستبدلة، وهو حال من فاعل ﴿تبدل﴾ دون مفعوله وهو ﴿من أزواج ﴾ لتوغله في التنكير، وتقديره مفروضاً إعجابك بهن واختلف في أن الآية محكمة أو منسوخة بقوله: ﴿ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ﴾ على المعنى الثاني فإنه وإن تقدمها قراءة فهو مسبوق بها نزولاً. وقيل المعنى لا يحل لك النساء من بعد الأجناس الأربعة اللاتي نص على إحلالهن لك ولا أن تبدل بهن أزواجاً من أجناس أخر. ﴿إِلاَّ مَا مَلَكُتْ يَمِينُكُ ﴾ استثناء من النساء لأنه يتناول الأزواج والإماء، وقيل منقطع. ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَتَعْمُولُوا أُمركم ولا تتخطوا ما حد لكم.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَلْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ إلا وقت أن يؤذن لكم أو إلا مأذوناً لكم'. ﴿إِلَى طَعَامِ﴾ متعلق بـ ﴿يؤذن﴾ لأنه متضمن معنى يدعى للإشعار بأنه لا يحسن الدخول على الطعام من غير دعُوة وإن أذن كما أشعر به قوله: ﴿فَهْرَ مَّاظِرِينَ إِنَّاهُ﴾ غير منتظرين وقته، أو إدراكه حال من فاعل ﴿لا تدخلوا﴾ أو المجرور في ﴿لكم﴾. وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون جارياً على غير من هوله بلا إبراز الضمير، وهو غير جائز عند البصريين وقد أمال حمزة والكسائي إناه لأنه مصدر أني الطعام إذا أدرك. ﴿وَلَكِنْ إِذًا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذًا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ تفرقوا ولا تمكثوا، ولأنه خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام رسول الله ﷺ فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه، مخصوصة بهم وبأمثالهم وإلا لما جاز لأحد أن يدخل بيوته بالإذن لغير الطعام ولا اللبث بعد الطعامُ لمهم. ﴿وَلاَ مُسْتَأْنِسِينَ لَحدِيثِ﴾ لحديث بعضكم بعضاً، أو لحديث أهل البيت بالتسمع له عطف على ﴿ناظرين﴾ أو مقدر بفعل أي: ولا تدخلوا أو ولا تمكثوا مستأنسين. ﴿إِنَّ وْلِكُمْ﴾ اللبث ﴿كَانَ يُؤْذِي النِّبِي﴾ لتضييق المنزل عليه وعلى أهله وإشغاله بما لا يعنيه. ﴿فَيَسْتَخي مِنْكُمْ﴾ مَن إخراجكم بقوله: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَشْتَحْمِي مِنَ الحَقُّ ﴾ يعني أن إخراجكم حق فينبغي أن لا يترك حياء كما لم يتركه الله ترك الحيي فأمركم بالخروج، وقرىء «لا يستحي» بخذف الياء الأولى وإلقاء حركتها على الحاء. ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعَاً﴾ شيئاً ينتفع به. ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ﴾ المتاع. ﴿مِنْ وَرَاءَ حِجَابٍ﴾ ستر. روي قأن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فنزلت. وقيل إنه عليه الصلاة والسلام كان يطعم ومعه بعض أصحابه، فأصابت يد رجل يد عائشة رضي الله عنها فكره النبي ﷺ ذلك فنزلت. ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَتُلُوبِهِنَّ﴾ من الخواطر النفسانية الشيطانية. ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ﴾ وما صح لكم. ﴿ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ ﴾ أن تفعلوا مَا يكرهه. ﴿ وَلاَ أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْلاً ﴾ من بعد وفاته أَو فراقه، وخص التي لم يدخل بها، لما روي أن أشعث بن قيس نزوج المستعيدة في أيام عمر رضي الله عنه فهم برجمها، فأخبر بأنه عليه الصلاة والسلام فارقها قبل أن يمسها فتركها من غير نكير. ﴿إِنَّ فَلِكُمْ﴾ يعني إيذاءه ونكاح نسائه. ﴿كَانَ هِنْدَ اللَّهُ عَظِيماً﴾ ذنباً عظيماً، وفيه تعظيم من الله لرسوله وإيجاب لحرمته حياً وميتاً ولذلك بالغ في الوعيد عليه فقال:

﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيْمًا أَوْ ثَخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَ فِيْ ءَابَآيِهِنَ وَلَا أَبْنَآيِهِنَ وَلَا إِخْرَبِهِنَ وَلَا أَبْنَاهِ إِخْرَبِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَتِهِنَّ وَلَا يَسَآبِهِنَ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُنُّ وَأَقْفِينَ اللَّهُ إِنْ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۞﴾.

﴿ إِنْ تَبْدُوا شَيْئاً﴾ كنكاحهن على ألسنتكم. ﴿ أَوْ تُخفُوهُ﴾ في صدوركم. ﴿ فَإِنَّ الله كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾ فيعلم ذلك فيجازيكم به، وفي هذا التعميم مع البرهان على المقصود مزيد تهويل ومبالخة في الوعيد.

﴿لاَ جُتَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلاَ أَبْتَائِهِنَّ وَلاَ إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْتَاءِ إِخْوانِهِنَّ وَلاَ أَبْتَاءِ أَخُوَاتِهِنَّ وَلاَ أَبْتَاءِ أَخُواتِهِنَّ وَلاَ أَبْتَاء وَالأَفَارِبِ: يا رسول الله أو يجب الاحتجاب عنهم. روي: أنه لما نزلت أية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: يا رسول الله أن تكلمهن أيضاً من وراء حجاب فنزلت. وإنما لم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين ولذلك سمى العم أباً في قوله ﴿وَإِله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق﴾ أو لأنه كره ترك الاحتجاب عنهما مخافة أن يصفا لأبنائهما. ﴿وَلاَ يَسَاتِهِنَّ هِعَنَى نساء المؤمنات. ﴿وَلاَ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ ﴾ من العبيد والإماء، وقيل من الإماء خاصة وقد مر في سورة «النور». ﴿وَاتَقِينَ اللهِ فيما أمرتن به. ﴿إِنَّ الله كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً ﴾ لا يخفى عليه خافية.

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ نَسْلِيمًا ۞﴾.

﴿إِنَّ الله وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴾ يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيه ﴾ اعتنوا أنتم أيضاً فإنكم أولى بذلك وقولوا اللهم صلى على محمد. ﴿وَسَلَّمُوا تَسْلَيماً ﴾ وقولوا السلام عليه أيها النبي وقيل وانقادوا لأوامره، والآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة، وقيل تجب الصلاة كلما جرى ذكره لقوله عليه الصلاة والسلام ارغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي وقوله المن ذكرت عنده فلم يصل علي وقوله الله في ذكرت عنده فلم يصل علي وقوله الله في الحدف على غيره تبعاً. وتكره استقلالاً لأنه في العرف صار شعاراً لذكر الرسول ﷺ ولذلك كره أن يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً وجليلاً.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤَدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولُمُ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدُ لَمُمْ عَذَابًا شُهِينًا ۞ وَالَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينِ بِنَبْرِ مَا اَحْتَسَبُواْ فَعَدِ احْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِنَّا شَهِينًا ۞﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤَذُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ يرتكبون ما يكرهانه من الكفر والمعاصي، أو يؤذون رسول الله بكسر رباعيته وقولهم شاعر مجنون ونحو ذلك وذكر الله للتعظيم له. ومن جوز إطلاق اللفظ على معنيين فسره بالمعنيين باعتبار المعمولين. ﴿لَعَنَهُمُ اللهُ أَبعدهم مِن رحمته. ﴿فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدُ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً ﴾ يهينهم مع الإيلام.

﴿ وَالنَّلِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا الْتُتَسَبُوا﴾ بغير جناية استحقرا بها الإيذاء. ﴿ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْنَاناً وَإِفْماً مُبِيناً﴾ ظاهراً. قيل إنها نزلت في منافقين كانوا يؤذون علياً رضي الله عنه، وقيل في أهل الإفك، وقيل في زناة كانوا يتبعونُ النساء وهن كارهات.

﴿يَكَأَيُّمُ ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِأَزْفَحِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيدِهِنَّ ذَلِكَ أَدْفَقَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤَذِّينُّ وَكَاكَ اللَّهُ غَفُوزًا رَبِّحِيمًا ﴿هُيَّهِ﴾.

﴿ يَا أَيُهَا النِّي قُلُ لِأَزْوَاجِكَ وَيَتَاتِكَ وَيَسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُلْتِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيهِنَ ﴾ يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة، و ﴿من﴾ للتبعيض فإن المرأة ترخي بعض جلبابها وتتلفع ببعض ﴿ وَلِكَ أَذْتَى أَنْ يُمْرَفْنَ ﴾ يميزن من الإماء والقينات. ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ فلا يؤذيهن أهل الريبة بالتعرض لهن. ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ لما سلف. ﴿ رَحِيماً ﴾ بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئياب منها.

﴿ لَهِ لَيْنِ لَذَ يَنَنَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم تَرَضُّ وَالْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَكَ بِهِمْ ثُمَّرَ لَا يُجَارِدُونَكَ فِيهَاۚ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ﴾.

﴿لَيْنَ لَمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ ﴾ عن نفاقهم. ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ ضعف إيمان وقلة ثبات عليه، أو فجور عن تزلزلهم في الدين أو فجورهم. ﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ ﴾ يرجفون أخبار السوء عن سرايا المسلمين ونحوها من إرجافهم، وأصله التحريك من الرجفة وهي الزلزلة سمي به الإخبار الكاذب لكرنه متزلزلاً غير ثابت. ﴿لَتُعْرِينَكُ بِهِمْ ﴾ لنأمرنك بقتالهم وإجلائهم، أو ما يضطرهم إلى طلب الجلاء. ﴿مَمْ لاَ يُجَاوِرُونَكَ ﴾ عطف على ﴿لنعريتك ﴾، و ﴿ثم ﴾ للدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول أعظم ما يصيبهم. ﴿فِيهَا ﴾ في المدينة. ﴿إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ وماراً قليلاً.

﴿مَلْمُونِينَ ۚ أَيْنَمَا ثُقِنُواْ أَخِذُواْ وَقُتِبَلُوا نَفْتِهِلا ۞ سُنَّةَ اللَّهِ فِى الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبَلُّ وَلَن تَجِدَ لِلسُّنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۞﴾.

. ﴿مَلْمُونِينَ﴾ نصب على الشتم أو الحال والاستثناء شامل له أيضاً أي: ﴿لا يجاورونك﴾ إلا ملعونين، ولا

يجوز أن ينتصب عن قوله: ﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتُلُوا تَقْتِيلا﴾ لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيمِا قبلها.

﴿ سُنَةً الله فِي اللَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ ﴾ مصدر مؤكد أي سن الله ذلك في الأمم الماضية، وهو أن يقتل الذين نافقوا الأنبياء وسعوا في وهنهم بالإرجاف ونحوه ﴿ أينما ثقفوا ﴾ . ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ الله تَلِدِيلا ﴾ لأنه لا يبدلها ولا يقدر أحد أن يبدلها.

﴿ يَسَنُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ ۖ ﴾.

﴿ يَسْتَلُكُ النَّاسُ عَنِ السَّامَةِ ﴾ عن وقت قيامها استهزاء وتعنتاً او امتحاناً. ﴿ قُلْ إِنِّما عِلْمُهَا عِنْدَ الله ﴾ لم يطلع عليه ملكاً ولا نبياً. ﴿ وَمَا يُلْوِيكَ لَمَلُ السَّاعَةَ تَكُونُ قُوِيباً ﴾ شيئاً قريباً أو تكون السَّاعة عن قريب وانتصابه على الظرف، ويجوز أن يكون التذكير لأن ﴿ السَّاعة ﴾ في معنى اليوم، وفيه تهديد للمستعجلين وإسكات للمتعنين.

إِنَّ اَللَّهَ لَمَنَ الْكَفْدِينَ وَأَعَدَّ لِمُتْمَ سَعِيرًا ۞ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَنَيَّتَنَا أَطْعَنَا اللَّهَ وَأَلَمْمَنَا الرَّسُولَا ۞

﴿إِنَّ اللهِ لَعَنَ الكَافِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَمِيرًا ﴾ ناراً شديدة الاتقاد. .

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبِداً لاَ يَجِدُونَ وَلِيّاً ﴾ يحفظهم. ﴿ وَلاَ نَصِيراً ﴾ يدفع العذاب عنهم.

﴿ يَوْمَ تُقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ تصرف من جهة إلى جهة كاللحم يشوى بالنار، أو من حال إلى حال، وقرى «تقلب» بمعنى تتقلب و «تقلب» ومتعلق الظرف. ﴿ يَقُولُونَ يَا لَيْنَنَا أَظَعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرَّسُولا ﴾ فلن نبتلى بهذا العذاب.

﴿ وَقَالُوا رَبُنَا ۚ إِنَّا أَطَفَنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَآةَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَا ۞ رَبُّنَا عَاتِهِمْ ضِعْفَتِنِ مِنَ ٱلعَنَابِ وَٱلعَنَهُمْ لَمَنَا كَبِيرًا ۞﴾ .

﴿وَقَالُوا رَبُّنَا إِنَّا أَطَغْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنا﴾ يعنون قادتهم الذين لقنوهم الكفر، وقرأ ابن عامر ويعقوب «ساداتنا» على جمع الجمع للدلالة على الكثرة. ﴿فَاضَلُونَا السَّبِيلا﴾ بما زينوا لنا.

﴿ رَبُّنَا آتِهِمْ ضِعْقَينِ مِنَ العَذَابِ ﴾ مثلي ما آتيتنا منه لأنهم ضلوا وأضلوا. ﴿ وَالْمَنْهُمْ لَعْناً كَثِيراً ﴾ كثير العدد، وقرأ عاصم بالباء أي لعناً هو أشد اللعن وأعظمه.

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِنَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهَا ۞﴾.

﴿يَا أَيُهَا النَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالنَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرُّالُه الله مِمَّا قَالُوا﴾ فاظهر براءته من مقولهم يعني مؤداه ومضمونه، وذلك أن قارون حرض امرأة على قذفه بنفسها فعصمه الله كما مر في القصص»، أو اتهمه ناس بقتل هرون لما خرج معه إلى الطور فمات هناك، فحملته الملائكة ومروا به حتى رأوه غير مقتول. وقيل أحياه الله فأخبرهم ببراءته، أو قذفوه بعيب في بدنه من برص أو أدرة لفرط تستره حياء فأطلعهم الله على أنه بريء منه. ﴿وَكَانَ عِبْدُ الله وَجِيهاً».

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُمَلِح لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِر لَكُمْ ذُنُويَكُمُّ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَرَبًا عَظِيمًا ۞﴾.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله ﴾ في ارتكاب ما يكرهه فضلاً عما يؤذي رسوله. ﴿ وَقُولُوا قَوْلاً سَلِيداً ﴾

قاصداً إلى الحق من سد يسد سداداً، والمراد النهي عن ضده كحديث زينب من غير قصد.

﴿يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ يوفقكم للأعمال الصالحة، أو يصلحها بالقبول والإِثابة عليها. ﴿وَيَفْفِرْ لَكُمْ ذُنُويَكُمْ﴾ ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعمل. ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ﴾ في الأوامر والنواهي. ﴿فَقَدْ قَازَ فَوْزاْ عَظِيماً﴾ يعيش في الدنيا حميداً وفي الآخرة معيداً.

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلتَمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِمَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْيِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ طَلُومًا جَهُولًا ﴿ ﴾.

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةُ عَلَى السّمواتِ وَالأَرْضِ وَالجِبَالِ فَأَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا الإنسان للوعد السابق بتعظيم الطاعة، وسماها أمانة من حيث إنها واجبة الأداء، والمعنى أنها لعظمة شأنها بحيث لو عرضت على هذه الأجرام العظام وكانت ذات شعور وإدراك لأبين أن يحملنها، وأشفقن منها وحملها الإنسان مع ضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فاز الراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين. ﴿إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً﴾ حيث لم يضعف بنيته ورخاوة قوته لا جرم فاز الراعي لها والقائم بحقوقها بخير الدارين. ﴿إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً﴾ حيث لم يف بها ولم يراع حقها. ﴿جَهُولاً﴾ بكنه عاقبتها، وهذا وصف للجنس باعتبار الأغلب. وقبل المراد بعلاماته الطاعة التي تعم الطبيعية والاختيارية، وبعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من المختار وإرادة صدوره من غيره، وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها ومنه قولهم حامل الأمانة ومحتملها لمن لا يؤديها فتبرأ ذمته، فيكون الإباء عنه اتياناً بما يمكن أن يتأتى منه والظلم والجهالة الخيانة والتقصير. وقبل إنه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فيها فهما وقال لها: إني فرضت فريضة وخلقت جنة لمن أطاعني فيها، وناراً لمن عصاني، فقلن نحن مسخرات على ما خلقتنا لا نحتمل فريضة ولا نبتغي ثواباً ولا عقابا، ولما خلق آدم عرض عليه مثل ذلك فحمله، وكان ظلوماً لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولاً بوخامة عاقبته، ولما المراد بعرض عليه مثل ذلك فحمله، وكان ظلوماً لنفسه بتحمله ما يشق عليها جهولاً لما غلب عليه من القوة والأمانة واستعداد، وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوة الغضبية والشهوية، وعلى هذا يحسن أن يكون علة للحمل عليه فإن من فوائد العقل أن يكون مهيمناً على القضية تعديلهما وكسر سورتهما.

﴿ لِيُمُذِبَ اللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفَقِقَتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِيْتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ ،عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ عَقُورًا رَّحِيــــَّنا ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿لِيُعَدِّبَ اللهُ المُتَافِقِينَ وَالمُتَافِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللهُ حَلَى المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ﴾ تعليل للحمل من حيث إنه نتيجته كالتأديب للضرب في ضربته تأديباً، وذكر التوبة في الوعد إشعار بأنه كونهم ظلوماً جهولاً في جبلتهم لا يخليهم عن فرطات. ﴿وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً﴾ حيث تاب عن فرطاتهم وأثاب بالفوز على طاعاتهم. قال عليه الصلاة والسلام "من قرأ سورة الأحزاب وعلمها أهله أو ما ملكت يمينه أعطي الأمان من عذاب القبر».



## مكية وقيل إلا قوله: ﴿ ويرى الَّذِينَ أُوتُو الْعَلَمُ ۗ الْآية، وآيها أربع وخمسوى آية

#### بنسب مِ أللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرَّحِيبَ يِرْ

﴿ لَلْمَنْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمُ مَا فِي السَّمَوٰتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَلَهُ ٱلْمَنْدُ فِي ٱلْآخِرَةَ وَهُوَ الْمُحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ يَمْلُمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِن ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞﴾.

﴿الْحَمْدُ شِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ﴾ خلقاً ونعمة ، فله الحمد في الدنيا لكمال قدرته وعلى تمام نعمته . ﴿وَلَهُ الحَمْدُ فِي الآخِرَةِ ﴾ لأن ما في الآخرة أيضاً كذلك، وليس هذا من عطف المقيد على المطلق فإن الوصف بما يدل على أنه المنعم بالنعم الدنيوية قيد الحمد بها، وتقديم الصلة للاختصاص فإن النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من يستحق الحمد لأجلها ولا كذلك نعم الآخرة . ﴿وَهُوَ الحَكِيمُ ﴾ الذي أحكم أمور الدارين . ﴿الخَبِيرُ ﴾ ببواطن الأشباء .

﴿ يَمُلُمُ مَا يَلِحُ فِي الأَرْضِ ﴾ كالغيث ينفذ في موضع وينبع في آخر، وكالكنوز والدفائن والأموات. ﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ كالحيوان والنبات والفلزات وماء العيون. ﴿ وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ كالملائكة والكتب والمقادير والأرزاق والأنداء والصواعق. ﴿ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا ﴾ كالملائكة وأعمال العباد والأبخرة والأدخنة. ﴿ وَمُو الرَّحِيمُ المَفْوطِين في شكر نعمته مع كثرتها، أو في الآخرة مع ما له من سوابق هذه النعم الفائنة للحصر.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كِكَثُرُواْ لَا تَأْنِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَقِى لَتَأْنِيَنَكُمْ عَلِمِ ٱلْفَيْتِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِى ٱلسَّمَوٰنِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَـرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنْبٍ ثَمْبِينِ ۞﴾.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾ إنكار لمجيئها أو استبطاء استهزاء بالوعد به. ﴿ قُلْ بَلَى ﴾ دد لكلامهم وإثبات لما نفوه. ﴿ وَرَبّي لتَأْتِينَكُمْ عَالِم المقيبِ ﴾ تكرير لإيجابه مؤكداً بالقسم مقرراً لوصف المقسم به بصفات تقرر إمكانه وتنفي استبعاده على ما مر غير مرة، وقراً حمزة والكسائي «علام الغيب» للمبالغة، ونافع وابن عامر ورويس ﴿ عالم الغيب ﴾ بالرفع على أنه خبر محذوف أو مبتدأ خبره. ﴿ لاَ يَعْرُبُ عَنهُ مِثْقَالُ ذَرّة فِي السَّمْوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ ﴾ وقرأ الكسائي ﴿ لا يعزب ﴾ بالكسر. ﴿ وَلا أَضفَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَحْبَرُ إِلا فِي كِتنابِ مُبين ﴾ جملة مؤكدة لنفي العزوب، ورفعهما بالابتداء ويؤيده القراءة بالفتح على نفي الجنس، ولا يجوز عطف المرفوع على ﴿ مُثقال ﴾ والمفتوح على ﴿ ذرة ﴾ بأنه فتح في موضع الجر لامتناع الصرف لأن الاستثناء يمنعه ، الملهم إلا إذا جعل الضمير في ﴿ عنه ﴾ للغيب وجعل المثبت في اللوح خارجاً عنه لظهوره على المطالعين له فيكون المعنى لا ينفصل عن الغيب شيء إلا مسطوراً في اللوح .

﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِاحَتِ أَوْلَتِكَ لَمُم مَّقْفِئَ ۗ وَرِنْقٌ كَرِيمٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِىَ ءَايَنِهَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَتِكَ لَمُنْمَ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ ٱلِيـمُ ۞﴾ ﴿ لِيَهْجُزِي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ علة لقوله ﴿لتَأْتِينَكُم﴾ وبيان لما يقتضي إتيانها. ﴿ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِذْقٌ كَرِيمٌ﴾ لا تعب فيه ولا مَنْ عليه.

﴿ وَالَّذِينَ سَعُوا فِي آيَاتِنَا﴾ بإبطال وتزهيد الناس فيها. ﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾ مسابقين كي يفوتونا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿معجزين﴾ أي مثبطين عن الإيمان من أراده. ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ خَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ ﴾ من سَيّىءِ العذاب. ﴿ أَلِيمٌ ﴾ مؤلم، ورفعه ابن كثير ويعقوب وحفص.

﴿ وَبَرَى الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيْكِ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِيَّ إِلَىٰ صِرَطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۞﴾.

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْمِلْمَ ﴾ ويعلم أولو العلم من الصحابة ومن شايعهم من الأمة، أو من مسلمي أهل الكتاب. ﴿ اللَّذِي ٱلْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ القرآن. ﴿ هُوَ الْحَقّ ﴾ ومن رفع ﴿ الحقّ ﴾ جعل هو مبتدأ و ﴿ الحق ﴾ خبره والحجملة ثاني مفعولي ﴿ يرى ﴾، وهو مرفوع مستأنف للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات. وقيل منصوب معطوف على ﴿ ليجزي ﴾ أي وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق عباناً كما علموه الآن برهاناً ﴿ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيد ﴾ الذي هو التوحيد والتدرع بلباس التقوى.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُكُوْ عَلَى رَجُلٍ يُنَتِّئُكُمْ إِنَا مُزِقَتْدَ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَهِى خَلْقِ جَسَدِيدٍ ۞ ٱقْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِدِ جِنَّةٌ كِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِى ٱلْمَدَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَهِيدِ ۞﴾.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال بعضهم لبعض. ﴿ عَلْ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ ﴾ يعنون محمداً عليه الصلاة والسلام. ﴿ فَيَنَبَّنُكُمْ ﴾ يحدثكم بأعجب الأعاجيب. ﴿إِذَا مُرَقِّتُمْ كُلُّ مُمَرَقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَلِيدٍ ﴾ إنكم تنشؤون خلقاً جديداً بعد أن تعزق أجسادكم كل تعزيق وتفريق بحيث تصير تراباً، وتقديم الظرف للدلالة على البعد والمبالغة فيه، وعامله محذوف دل عليه ما بعده فإن ما قبله لم يقارنه وما بعده مضاف إليه، أو محجوب بينه وبينه بأن و ﴿معزق ﴾ يحتمل أن يكون مكاناً بمعنى إذا مزقتم وذهبت بكم السيول كل مذهب وطرحتم كل مطرح و ﴿جديد ﴾ بمعنى فاعل من جد كحديد من حد، وقيل بمعنى مفعول من جد النساج الثوب إذا قطعه.

﴿ أَفْتَرَى عَلَى الله كَذِياً أَمْ بِهِ جِنّة ﴾ جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه، واستدل بجعلهم إياه قسيم الافتراء غير معتقدين صدقه على أن بين الصدق والكذب واسطة، وهو كل خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر عنه وضعفه بين لأن الافتراء أخص من الكذب. ﴿ قِبلِ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي العَذَابِ وَالصَّلالِ البَعِيدِ ﴾ رد من الله تعالى عليهم ترديدهم وإثبات لهم ما هو أفظع من القسمين، وهو الضلال البعيد عن الصواب بحيث لا يرجى الخلاص منه وما هو مؤداه من العذاب، وجعله رسيلاً له في الوقوع ومقدماً عليه في اللفظ للمبالغة في استحقاقهم له، والبعد في الأصل صفة الضال ووصف الضلال به على الإسناد المجازي.

أَنْلَمْ يَرْفًا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّرَے السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِن نَشَأَ نَفْسِفْ بِهِمُ ٱلأَرْضَ أَوْ نُشْفِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞

﴿ أَفَلُمْ يَرُوا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ مِنِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إِنْ نَشَأَ نخسِف بهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ إِنْ نَشَأَ نخسِف بهِمُ الأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَماء والمعنى أعموا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء والأرض ولم يتفكروا أهم أشد خلقاً، أم السماء، وإنا ﴿إن نَشا نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً ﴾، لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البينات. وقرأ حمزة والكسائي ﴿يشا ﴾ و ﴿يخسف ﴾ و ﴿يسقط ﴾ بالياء لقوله: ﴿أفترى على الله الله وحفص ﴿كسفاً ﴾ بالتحديك، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ النظر. والتفكر فيهما الله ﴾. والكسائي وحده بإدغام الفاء في الباء وحفص ﴿كسفاً ﴾ بالتحديك، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ النظر. والتفكر فيهما

وما يدلان عليه. ﴿لَاَيْهُ ﴾ لدلالة. ﴿لِكُلِّ عَبْدِ مُنِيبٍ﴾ واجع إلى ربه فإنه يكون كثير التأمل في أمره.

﴿ ﴾ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُرَدَ مِنَا فَضَلَا يَجِبَالُ أَرِي مَعَمُ وَالطَّيْرُ وَأَلَنَا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ آعَلُ سَنبِغَنتِ وَقَيْرٌ فِي النَّمْرَةِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا ۚ إِنِي بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ .

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنّا فَضْلا ﴾ أي على سائر الأنبياء وهو ما ذكر بعد، أو على سائر الناس فيندرج فيه النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن. ﴿ يَا جِبَالُ أَدِّبِي مَعَهُ ﴾ رجعي معه التسبيح أو النوحة على الذنب، وذلك إما بخلق صوت مثل صوته فيها أو بحملها إياه على التسبيح إذا تأمل ما فيها، أو سيري معه حيث سار. وقرىء «أوبي» من الأوب أي ارجعي في التسبيح كلما رجع فيه، وهو بدل من ﴿ فضلا ﴾ أو من ﴿ آتينا ﴾ بإضمار قولنا أو قلنا. ﴿ وَالطَّيْرَ ﴾ عطف على محل الجبال ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على لفظها تشبيهاً للحركة البنائية العارضة بالحركة الإعرابية أو على ﴿ فضلا ﴾ ، أو مفمول معه لـ ﴿ أوبي ﴾ وعلى هذا يجوز أن لكون الرفع بالعطف على ضميره وكان الأصل: ولقد آتينا داود منا فضلاً تأويب الجبال والطير، فبدل بهذا النظم لما فيه من الفخامة والدلالة على عظم شأنه وكبرياء سلطانه، حيث جعل الجبال والطيور كالعقلاء المنقادين الأمره في نفاذ مشيئته فيها. ﴿ وَٱلنّا لَهُ الْحَدِيدَ ﴾ جعلناه في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير إحماء وطرق بالآته أو بقوته.

﴿ أَنِ اعْمَلُ ﴾ أمرناه أن اعمل فـ ﴿ أَنِ ﴾ مفسرة أو مصدرية. ﴿ سَابِغَاتٍ ﴾ دروعاً واسعات، وقرىء «صابغات» وهو أول من اتخذها. ﴿ وَقَدَّرْ فِي السَّرْهِ ﴾ وقدر في نسجها بحيث يتناسب حلقها، أو قدر مساميرها فلا تجعلها دقاقاً فتقلق ولا غلاظاً فتنخرق. ورد بأن دروعه لم تكن مسمرة ويؤيده قوله: ﴿ وَالْنَا لَه التحديد ﴾ . ﴿ وَاعْمَلُوا صَالِحاً ﴾ الضمير فيه لداود وأهله. ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ فأجازيكم عليه.

﴿ وَلِسُكَيْمَانَ ٱلرِّيعَ غُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهَرُّ وَأَسَلْنَا لَمُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِّ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَسِّهِ بِإِذَنِ رَقِيِّةً وَمَن يَنِغُ مِنْهُمْ عَنَ أَشْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَعْمَلُونَ لَمُ مَا يَشَاءُ مِن تَحَسُرِبَ وَتَعَنْشِلَ وَحِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُودِ رَّاسِبَتْ ٱعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكُراً وَقَلِلُ مِّنْ عِبَادِى ٱلشَّكُودُ

﴿ وَلِسُلَيْمَانُ الرَّيْحَ ﴾ أي وسخرنا له الربح، وقرىء «الربح» بالرفع أي ولسليمان الزبح مسخرة وقرىء «الرياح». ﴿ عُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحَهَا شَهْرٌ ﴾ جريها بالغداة مسيرة شهر وبالعشي كذلك، وقرىء «غدوتها» «وروحتها». ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ القِطْرِ ﴾ النحاس المذاب أساله له من معدنه فنبع منه نبوع الماء من الينبوع، ولذلك سماء عيناً وكان ذلك باليمن. ﴿ وَمِنَ الحِنْ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ عطف على ﴿ الربح ﴾ ﴿ ومن الجن ﴾ حال مقدمة، أو جملة ﴿ من عدل منهم. ﴿ عَنْ ارْاعَه ، وَاعْم بِنَهُم ﴾ ومن يعدل منهم. ﴿ عَنْ أَرْنَه مِنْ ارْاع ما أَرْنَاه من طاعة سليمان، وقرىء «يزع» من أزاغه. ﴿ فَنْ عَذْابِ السّعِيرِ ﴾ عذاب الآخرة.

﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبِ عَهَا ويحارب عليها. ﴿ وَتَمَائِيلَ ﴾ وصوراً هي تماثيل للملائكة والأنبياء على ما اعتادوا من العبادات ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم وحرمة التصاوير شرع مجدد. روي أنهم عملوا له أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما. ﴿ وَجَفَانِ ﴾ وصحاف. ﴿ كَالجَوَابِ ﴾ كالحياض الكبار جمع جابية من الجباية وهي من الصفات الغالبة كالدابة. ﴿ وَقُدُور رَاسِيَاتٍ ﴾ ثابتات على الأثاني لا تنزل عنها لعظمها. ﴿ اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْراً ﴾ حكاية عما قيل لهم ﴿ وشكراً ﴾ نصب على العلة أي: اعملوا له واعبدوه شكراً ، أو المصدر لأن العمل له شكراً أو الوصف له أو الحال أو المفعول به . ﴿ وَقَلِيلُ مِن

عِبَادِي الشُّكُورُ﴾ المتوفر على أداء الشكر بقلبه ولسانه وجوارحه أكثر أوقاته ومع ذلك لا يوفى حقه، لأن توفيقه الشكر نعمة تستدعي شكراً آخر لا إلى نهايته، ولذلك قبل الشكور من يرى عجزه عن الشكر.

﴿ فَلَمَّا تَصَيْدَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَمْمْ عَلَى مُوتِهِ إِلَّا دَآئِتُهُ ٱلأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ فَلَمَا خَرْ تَيْنَتِ لِلْإِنَّ أَن لِلْمَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنانِ عَن أَنْ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنانِ عَن يَبِينِ وَشِمَالُو كُلُوا مِن زِرْقِ رَبِيْكُمْ وَاشْكُرُوا لَمْ بَلَدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبُّ عَفُرَدٌ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَ

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ أي على سليمان. ﴿مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ﴾ ما دل الجن وقبل آله. ﴿إلاَّ دَائِةُ الأَرْضِ﴾ أي الأرضة أضيفت إلى فعلها، وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة من فعلها يقال: أرضت الأرضة الخشبة أرضاً فأرضت أرضاً مثل أكلت القوادح الأسنان أكلاً فأكلت أكلاً. ﴿ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ عصاه من نسأت النبعير إذا طردته لأنها يطرد بها، وقرىء بفتح الميم وتخفيف الهمزة قلباً وحذفاً على غير قياس إذ القياس إخراجها بين بين، و «منساءته» على مفعالة كميضاءة في ميضأة و «من سأته» أي طرف عصاه مستعار من سأت القوس، وفيه لغتان كما في قحة وقحة، وقرأ نافع وأبو عمرو ﴿منساته﴾ بألف بدلاً من الهمزة وابن ذكوان بهمزة ساكنة وحمزة إذا وقف جعلها بين بين. ﴿فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّتِ الجنُّ﴾ علمت الجن بعد التباس الأمر عليهم. ﴿ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۚ الغَيْبُ مَا لَبِئُوا فِي العَذَابِ المُهِينِ﴾ أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما يزعمون لعلموا موته حينما وقع فلم يلبئوا بعده حولاً في تسخيره َ إلى أن خرٍّ، أو ظهرت الجن وأن بما في حيزه بدل منه أي ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. وذلك أن داود أسس بيت المقدس في موضع فسطاط موسى عليهما الصلاة والسلام فمات قبل تمامه، فوصى به إلى سليمان عليه السلام فاستعمل الجن فيه فلم يتم بعد إذ دنا أجله وأعلم به، فأراد أن يعمي عليهم موته ليتموه فدعاهم فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب، فقام يصلي متكنًا على عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليها، فبقي كذلك حتى أكلتها الأرضة فخرُّ ثم فتحوا عنه وأرادوا أن يعرفوا وقت موته، فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت يوماً وليلة مقداراً فحسبوا على ذلك فوجدوه قد مات منذ سنة، وكان عمره ثلاثاً وخمسين سنة وملك وهو ابن ثلاثة عشرة سنة، وابتدأ عمارة بيت المقدس لأربع مضين من ملكه. ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَيْرٍ﴾ لأولاد سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، ومنع الصرف عنه ابن كثير وأبو عمرو لأنه صار اسم القبيلة، وعن ابن كثير قلب همزته الفاً ولعله أخرجه بين بين فلم يؤده الراوي كما وجب. ﴿ فِي مَسَاكِنِهم ﴾ في مواضع سكناهم، وهي باليمن يقال لها مأرب، بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث، وقرأ حمزة وحفص بالإفراد والفتح، والكسائي بالكسر حملاً على ما شذ من القياس كالمسجد والمطلع. ﴿ آيَةً ﴾ علامة دالة على وجود الصانع المختار، وأنه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة مجاز للمحسن والمسيء معاضدة للبرهان السابق كما في قصتي داود وسليمان عليهما السلام. ﴿جَنَّتَانِ﴾ بدل من ﴿آية﴾ أو خبر محذوف تقديره الآية جنتان، وقرىء بالنصب على المدح والمراد جماعتان من البساتين. ﴿عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ﴾ جماعة عن يمين بلدهم وجماعة عن شماله كل واحدة منهما في تقاربها وتضامهما كأنها جنة واحدةً، أو بستانا كُل رجل منهم عن يمين مسكنه وعن شماله. ﴿كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبُّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ حكاية لما قال لهم نبيهم، أو لسان الحال أو دلالة بأنهم كانوا أحقاء بأن يقال لهم ذلك. ﴿ بَلْلَةٌ طَيَّبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ ﴾ استثناف للدلالة على موجب الشكر، أي هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم وطلب شكركم رب غفور فرطات من يشكره. وقرىء الكل بالنصب على المدح. قيل كانت أخصب البلاد وأطيبها لم يكن فيها عاهة ولا هامة.

﴿ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلَنَهُم بِحَنَّتَيْمِ جَنَّتِيْنِ ذَوَاقَ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِن سِدْرٍ

# قَلِيــلِ ۞ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كَفَرُواً وَهَلَ نُجَزِئٍ إِلَّا ٱلكَفُورَ ۞﴾.

﴿فَأَعْرَضُوا﴾ عن الشكرُ، ﴿فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِم سَيْلُ الغَرِم﴾ سيل الأمر العرم أي الصعب من عرم الرجل فهو عارم، وعرم إذا شرس خلقه وصعب، أو المطر الشديد أو الجرذ، أضاف إليه الرسيل لأنه نقب عليهم سكراً ضربته لهم بلقيس فحقنت به ماء الشجر وتركت فيه ثقباً على مقدار ما يحتاجون إليه، أو المسناة التي عقدت سكراً على أنه جمع عرمة وهي الحجارة المركومة، وقيل اسم واد جاء السيل من قبله وكان ذلك بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ﴿وَيَدُلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِي أَكُلِ خَمْطِ لهُ ثمر بشع فإن الخمط كل عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ﴿وَيَدُلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتِينٍ ذَوَاتِي أَكُل خَمْطِ لهُ ثمر بشع فإن الخمط كل نبت أخذ طعماً من مرارة، وقيل الأراك أو كل شجر لا شوك له، والتقدير أكل أكل خمط فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه في كونه بدلاً ، أو عطف بيان. ﴿وَأَلْلِ وَشَيْءٍ مِنْ سِلْرٍ قَلِيلٍ لهُ معطوفان على ﴿أكل لا على ﴿خمط له على ﴿خمط له على ﴿خمط له على الله على الله وقرئا بالنصب عطفاً على ﴿جنتين ﴾ ووصف السدر بالقلة فإن جناه وهو النبق مما يطيب أكله ولذلك يغرس في البساتين، وتسمية البدل ﴿جنتين ﴾ للمشاكلة والتهكم. وقرأ أبو عمرو «ذواتي أكل» بغير تنوين اللام وقرأ الحرميان بتخفيف ﴿أكل ﴾.

﴿ وَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا﴾ بكفرانهم النعمة أو بكفرهم بالرسل، إذ روي أنه بعث إليهم ثلاثة عشر نبياً فكذبوهم، وتقديم المفعول للتعظيم لا للتخصيص. ﴿ وَمَلْ يُجَازَى إِلاَ الكَفُورُ ﴾ وهل يجازى بمثل ما فعلنا بهم إلا البليغ في الكفران أو الكفر. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وحفص ﴿ نُجَازِي ﴾ بالنون و ﴿ الكفور ﴾ بالنصب.

﴿وَجَمَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْفُرَى ٱلَّتِي بَنرَكْنَا فِهَا قُرَى ظَهِرَةً وَقَدَّرَنَا فِيهَا ٱلسَّابِّ سِبرُهَا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا مَامِنِينَ ۚ ۚ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَنِهِدْ بَيْنَ ٱلسَّفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزْقَنَاهُمْ كُلِّ مُمَزَّقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَتِ لِكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ۗ ﴿ ﴾.

﴿وَجَمَلْنَا بَيْنَهُمْ وَيَيْنَ القُرْى الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا﴾ بالتوسعة على أهلها وهي قرى الشأم. ﴿قُرَى ظَاهِرَةَ﴾ متواصلة يظهر بعضها لبعض، أو راكبة متن الطريق ظاهرة لأبناء السبيل. ﴿وَقَدْرُنَا فِيهَا السَّيْرَ﴾ بحيث يقيل الغادي في قرية ويبيت الرائح في قرية إلى أن يبلغ الشام. ﴿مِيرُوا فِيهَا﴾ على إرادة القول بلسان الحال أو المقال. ﴿لَيَالِيَ وَأَيْلُماً﴾ متى شئتم من ليل أو نهار. ﴿آمِنِينَ﴾ لا يختلف الأمن فيها باختلاف الأوقات، أو سيروا فيها ليالي أعماركم وأيامها لا تلقون فيها إلا الأمن.

﴿ وَقَالُوا رَبّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ أشروا النعمة وملوا العافية كبني إسرائيل فسألوا الله أن يجعل بينهم وبين الشأم مفاوز ليتطاولوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل وتزود الأزواد، فأجابهم الله بتخريب القرى المتوسطة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام «بعد»، ويعقوب ﴿ ربنا باعد﴾ بلفظ الخبر على أنه شكوى منهم لبعد سفرهم إفراطاً رفي الترفه وعدم الاعتداد بما أنعم الله عليهم فيه، ومثله قراءة من قرأ «ربنا بعد» أو «بعد» على النداء وإسناد الفعل إلى ﴿ بين ﴾ . ﴿ وَظَلَمُوا أَنْفُ مُهُم حيث بطروا النعمة ولم يعتدوا بها. ﴿ فَجَمَلْنَاهُمُ أَحَادِيتُ ﴾ يتحدث الناس بهم تعجباً وضرب مثل فيقولون: تفرقوا أيدي سبأ. ﴿ وَمَرَّقْتَاهُمْ كُلُّ مُمَرَّقِ ﴾ ففرقناهم غاية التفريق حتى لحق غسان منهم بالشأم، وأنمار بيثرب، وجذام بتهامة، والأزد بعمان. ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ فيما لنغم.

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ طَنَّمُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن شُلطَنِ إِلَا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِثَنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظًا ۞﴾. ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ ظَنَهُ أَي صدق في ظنه أو صدق بظن ظنه مثل فعلته جهدك، ويجوز أن يعدى الفعل إليه بنفسه كما في: ﴿صدق وعده ﴾. لأنه نوع من القول، وشدده الكوفيون بمعنى حقق ظنه أو وجده صادقاً. وترىء بنصب ﴿إمليس﴾ ورفع الظن مع التشديد بمعنى وجده ظنه صادقاً، والتخفيف بمعنى قال له ظنه الصدق حين خيله إغواءهم، وبرفعهما والتخفيف على الأبدان وذلك إما ظنه بسبأ حين رأى انهماكهم في الشهوات أو ببني آدم حين رأى أباهم النبي ضعيف العزم، أو ما ركب فيهم من الشهوة والغضب، أو سمع من الملائكة قولهم ﴿أتجعل فيها من يقسد فيها ﴾ فقال: ﴿الأضلنهم ﴾ و ﴿الأخوينهم ﴾. ﴿فَاتَبْعُوهُ إِلا فَريقاً مِن المؤمنين لم يتبعوه، وتقليلهم بالإضافة إلى الكفار، أو إلا فريقاً من فرق المؤمنين لم يتبعوه في العصيان وهم المخلصون.

﴿وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانِ﴾ تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء. ﴿إِلاَّ لِتَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَك﴾ إلا ليتعلق علمنا بذلك تعلقاً يترتب عليه الجزاء، أو ليتميز المؤمن من الشاك، أو ليؤمن من قدر إيمانه ويشك من قدر ضلاله، والمراد من حصول العلم حصول متعلقه مبالغة، وفي نظم الصلتين نكتة لا تخفى. ﴿وَرَبُكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ حَفِيظٌ﴾ محافظ والزنتان متآخيتان.

﴿ فَلِ آدَعُواْ اَلَّذِيكَ زَعَتْمُ مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ اَلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِوٍ وَمَا لَمُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ۞ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندُهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِك لَمُّ حَتَّى إِنَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱتَحَقَّ وَهُوْ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ۞﴾.

﴿قُلِ﴾ للمشركين. ﴿افْعُوا اللَّهِينَ رَعَمْتُمُ﴾ أي زعمتموهم آلهة، وهما مفعولا زعم حذف الأول لطول الموصول بصلته والثاني لقيام صفته مقامه، ولا يجوز أن يكون هو مفعوله الثاني لأنه لا يلتتم مع الضمير كلاماً ولا ﴿لا يملكون﴾ لأنهم لا يزعمونه. ﴿مِنْ دُونِ الله ﴾ والمعنى ادعوهم فيما يهمكم من جلب نفع أو دفع ضر لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم، ثم أجاب عنهم إشعاراً بتعين الجواب وأنه لا يقبل المكابرة فقال: ﴿لاَ يَعْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرْعُ ﴾ من خير أو شر. ﴿فِي السَّمَواتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ ﴾ في أمر ما وذكرهما للعموم العرفي، أو لأن آلهتهم بعضها سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها أرضية كالأصنام، أو لأن الأسباب القريبة للشر والخير سماوية وأرضية والجملة استئناف لبيان حالهم. ﴿وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ ﴾ من شركة لا خلقاً ولا للشر والخير سماوية وأرضية والجملة استئناف لبيان حالهم. ﴿وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِنْ شِرْكِ ﴾ من شركة لا خلقاً ولا

﴿وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْلَهُ فَلا ينفعهم شفاعة أيضاً كما يزعمون إذ لا تنفع الشفاعة عند الله. ﴿إِلاَ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ أَذَنَ له أَن يشفع ، أو أذن أن يشفع له لعلو شأنه ولم يثبت ذلك، واللام على الأول كاللام في قولك: الكرم لزيد وعلى الثاني كاللام في قولك: جتنك لزيد، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بضم الهمزة. ﴿حَتَى إِذَا مُرْعَ عَنْ قُلُوبِهِم ﴾ غاية لمفهوم الكلام من أن ثم توقفاً وانتظاراً للإذن أي: يتربصون فزعين حتى إذا كشف الفزع عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بالإذن، وقيل الضمير للملائكة وقد تقدم ذكرهم ضمناً. وقرأ ابن عامر ويعقوب ﴿فَرْع ﴾ على البناء للفاعل. وقرىء "فرغ أي نفي الوجل من فرغ الزاد إذا فني. ﴿قَالُوا ﴾ قال بعض. ﴿مَاذَا قَالَ رَبُكُم ﴾ في الشفاعة. ﴿قَالُوا المَعْق عَلم العقل القول الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى وهم المؤمنون، وقرىء بالرفع أي مقوله الحق. ﴿وَهُوَ العَلِي الكَبِير ﴾ ذو العلو والكبرياء ليس لملك ارتبى من الأنبياء أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه.

﴿ ۚ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ ۚ وَلِنَّا أَوْ لِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي صَلَلِ مُبِينٍ ۞﴾. ﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ يريد به تقرير قوله ﴿ لاَ يملكون ﴾ . ﴿ قُلِ الله ﴾ إذ لا جواب سواه، وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو تلعثموا في الجواب مخافة الإلزام فهم مقرون به بقلوبهم. ﴿ وَإِنّا أَوْ إِيّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أَوْ فِي ضَلاً مُبِينٍ ﴾ أي وإن أحد الفريقين من الموحدين المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية بالعبادة، والمشركين به النجماد النازل في أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال المبينين، وهو بعد ما تقدم من التقرير البليغ الدال على من هو على الهدى ومن هو في الضلال أبلغ من التصريح لأنه في صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب، ونظيرة قول حسان:

أتَسَهُ جُوهُ وَلَسَتَ لَـ عُبِكِفُ عِ فَشَرُّكُ مَا لِخَبْرِكُ مَا الفِلْاءَ

وقيل إنه على اللف والنشر وفيه نظر، واختلاف الحرفين لأن الهادي كمن صعد مناراً ينظر الأشياء ويتطلع عليها أو ركب جواداً يركضه حيث يشاء، والضال كأنه منغمس في ظلام مرتبك لا يرى شيئاً أو محبوس في مطمورة لا يستطيع أن يتفصى منها.

﴿ قُل لَّا تُشْنَاقُونَ عَمَّاً أَجْرَمَنَا وَلَا نُشْنَلُ عَمَّا تُعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ بَفَتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ الْفَشَاحُ ٱلْعَلِيمُ ۞﴾.

﴿ قُلْ لاَ تُسْتَلُونَ عَمًّا أَجْرَمْنَا وَلاَ تُسْتَلُ عَمًّا تَعْمَلُونَ ﴾ هذا أدخل في الإِنصاف وأبلغ في الإِخبات حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطبين.

﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا﴾ يوم القيامة. ﴿فُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالحَقّ﴾ يحكم ويفصل بأن يدخل المحقين الجنة والمبطلين النار. ﴿وَهُوَ الفَتَاحُ﴾ الحاكم الفاصل في القضايا المنغلقة. ﴿العَلِيمُ﴾ بما ينبغي أن يقضى به.

﴿ قُلْ أَرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقَثْمَ بِهِ شُرَكَاتًه كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْسَنِيرُ ٱلْعَكِيمُ ۞ وَمَا أَرْسَلَنَكَ إِلَّا كَافَّةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَنكِنَّ ٱلْحَقْرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾.

﴿ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ ﴾ لأرى بأي صفة ألحقتموهم بالله في استحقاق العبادة، وهو استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم زيادة في تبكيتهم. ﴿كَلاَ﴾ ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة. ﴿ يَلْ هُوَ الله العَزِيزُ الحَكِيمُ ﴾ الموصوف بالغلبة وكمال القدرة والحكمة، وهؤلاء الملحقون به متسمون بالذلة متأبية عن قبول العلم والقدرة رأساً، والضمير لله أو للشأن.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَ كَافَةً لِلنَّاسِ ﴾ إلا إرسالة عامة لهم من الكف فإنها إذا عمتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم، أو إلا جامعاً لهم في الإبلاغ فهي حال من الكاف والتاء للمبالغة، ولا يجوز جعلها حالاً من الناس على المختار. ﴿ يَشِيراً وَتَقِيراً وَكُنِّ أَكُثَرُ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ فيحملهم جهلهم على مخالفتك.

﴿ وَيَقُولُونِكَ مَنَى هَلَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُرٌ صَلِيقِينَ ۞ قُل لَكُرُ مِّيعَادُ يَوْرِ لَا نَسَتَغْرُونَ عَنْهُ سَاعَةُ وَلَا تَسْتَقْيِشُونَ ۞﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ من فرط جهلهم. ﴿ مَنَّى هَذَا المَوْفُ ﴾ يعنون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بقوله: ﴿ يجمع بيننا ربنا ﴾. ﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ يخاطبون به رسول الله ﷺ والمؤمنين.

﴿ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ ﴾ وعد يوم أو زمان وعد، وإضافته إلى اليوم للتبيين ويؤيده أنه قرىء «يوم» على البدل، وقرىء «يومأ» بإضمار أعني. ﴿ لاَ تَسْتَلْجَرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلاَ تَسْتَقْدِمُونَ ﴾ إذا فاجأكم وهو جواب تهديد جاء مطابقاً لما قصدوه بسؤالهم من التعنت والإِنكار.

﴿ وَقَالَ الَّذِيكَ كَنَـُرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَـٰذَا الْقُرْوانِ وَلَا بِالَّذِى بَيْنَ يَدَيْثُهِ وَلَوْ زَيَىٰ إِذِ الظَّلِيمُونَ مُوْفُوفُونَ عِنـٰدَ رَبِيمَ مَرْجِحُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ الْقَوْلَ يَـنَقُولُ الَّذِينَ اسْتَشْفِيقُوا لِلَّذِينَ اسْتَكَبَّمُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ السَّنَكَبُرُوا لِلَّذِينَ اسْتُشْفِقُوا آغَنُ صَدَدْنَكُمْ عَنِ الْمُكَنَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلَ كُنتُم تُجْمِعِينَ ﴾ .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَ تُؤْمِنَ بِهَذَا القُرْآنِ وَلاَ بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ولا بما تقدمه من الكتب الدالة على النعت. قيل إن كفار مكة سألوا أهل الكتاب عن الرسول ﷺ فأخبروهم أنهم يجدون نعته في كتبهم فغضبوا وقالوا ذلك، وقيل الذي بين يديه يوم القيامة. ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِم ﴾ أي في موضع المحاسبة. ﴿ يَرْجِعُ بَمْضُهُم إِلَى بَعْضِ القَوْلَ ﴾ يتحاورون ويتراجعون القول. ﴿ يَقُولُ اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ يقول الأتباع. ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ﴾ للرؤساء. ﴿ لَوْلا أَنْتُم ﴾ لولا إضلالكم وصدكم إيانا عن الإيمان. ﴿ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ ﴾ باتباع الرسول ﷺ.

﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَتَحْنُ صَدَفْتَاكُمْ عَنِ الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴾ أنكروا أنهم كانوا صادّين لهم عن الإيمان وأثبتوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم حيث أعرضوا عن الهدى وآثروا التقليد عليه، ولذلك بنوا الإنكار على الإسم.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اَسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اَسْتَكَبَّرُواْ بَلْ مَكُرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِذَ تَأْمُرُونَنَآ أَنَ نَكُفُرَ بِاللَّهِ وَجَعَلَ لَهُۥ أَبْدَادَأً وَأَسَرُّواْ النَّذَامَةَ لَنَا رَأُواْ الْعَذَابَ وَجَعَلَنَا ٱلأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَشَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُو اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ إضراب عن إضرابهم أي: لم يكن إجرامنا الصاد بل مكركم لنا دائباً ليلاً ونهاراً حتى أعورتم علينا رأينا. ﴿إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكُفُر بِالله وَنَجْعَلُ لَهُ أَتْفَاداً ﴾ والعاطف يعطفه على كلامهم الأول وإضافة ال ﴿مكر ﴾ إلى الظرف على الانساع، وقرىء "مكر الليل ابالنصب على المصدر و «مكر الليل ابالتنوين ونصب الظرف و «مكر الليل» من الكرور. ﴿وَأَسَرُوا اللَّهَامَةُ لَمَّا وَأَوَا المُمَلِّ المُعَلِّ المُعَلِّ المُعَلِّ المُعَلِّ المُعَلِّق المُعَلِّق المُعَلِّق المُعَلِّق المُعَلِق المُعَلِّق المُعَلِّ المُعَلِّق المُعَلِّق المُعَلِّق المُعَلِق المُعْلِق المُعَلِقِ المُعْلِقِ المُعَلِقُ المُعِلِقُ المُعْلِق المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْلِق المُعْلِقِ المُعْلِقُ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ المُعْلِقِ المُعْل

﴿وَمَا ۚ أَرْسَلْنَا فِى فَزَيَةٍ مِن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ. كَنفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ خَنُ أَكَثَرُ أَتَكُونَ أَكُثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَتُمُونَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَالْكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ تَلِيرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا﴾ تسلية لرسول الله ﷺ مما مني به من قومه، وتخصيص المتنعمين بالتكذيب لأن الداعي المعظم إليه التكبر والمفاخرة بزخارف الدنيا والانهماك في الشهوات والاستهانة بمن لم يحظ منها، ولذلك ضموا التهكم والمفاخرة إلى التكذيب فقالوا: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ على مقابلة الجمع بالجمع.

﴿ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمُوالاً وَأُولاَداً ﴾ فنحن أولى بما تدعونه إن أمكن. ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَلَّبِينَ ﴾ إما لأن العذاب لا يكون، أو لأنه أكرمنا بذلك فلا يهيننا بالعذاب.

﴿قُلْ﴾ رداً لحسبانهمُ. ﴿إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرُّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ ولذلك يختلف فيه الأشخاص المتماثلة في الخصائص والصفات، ولو كان ذلك لكرامة وهوان يوجبانه لم يكن بمشيئته. ﴿وَلَكِنْ أَكْفَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة وكثيراً ما يكون للاستدراج كما قال:

﴿ وَمَا ۚ أَمُوالُكُو وَلَا أَوْلِكُمُ بِالَّتِي ثُقَرِيْكُو عِندَا زُلْفَحَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتَهِكَ لَمُمْ جَزَّةُ السِّمَا عَبِلُوا وَهُمْ فِي ٱلْغُرُونَتِ عَالْمِيْنَ فَيَ وَلَلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي عَلَيْنِنَا مُعَاجِرِينَ أُولَتِكَ فِي ٱلْعَذَابِ عُمْمُرُونَ ﴿ كَا لَكُنَا مُعَاجِرِينَ أُولَتِكَ فِي ٱلْعَذَابِ عُمْمُرُونَ ﴿ كَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلاَ أَوْلاَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَاً رُلْفَى ﴾ قربة والتي إما لأن المراد وما جماعة أموالكم وأولادكم، أو لأنها صفة محذوف كالتقوى والخصلة. وقرىء "بالذي أي بالشيء الذي يقربكم. ﴿ إِلاَّ مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ استثناء من مفعول ﴿ تقربِكم ﴾ ، أي الأموال والأولاد لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ويعلم ولده الخير ويربيه على الصلاح ، أو من ﴿ أموالكم ﴾ و ﴿ أولادكم ﴾ على حذف المضاف. ﴿ قُولُولِيكُ لَهُمْ جَرَاهُ الضَّغْفِ ﴾ أن يجازوا الضعف إلى عشر فما فوقه ، والإضافة إضافة المصدر إلى المفعول ، وقرىء بالإعمال على الأصل وعن يعقوب رفعهما على إبدال الضعف ، ونصب الجزاء على التمييز أو المصدر لفعله الذي دل عليه لهم. ﴿ فِيمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ من المكاره ، وقرىء بفتح الراء وسكونها ، وقرأ خمزة في الغرفة على إرادة الجنس .

﴿وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا﴾ بالرد والطعن فيها. ﴿مُعَاجِزِينَ﴾ مسابقين لأنبياتنا أو ظانين أنهم يفوتوننا. ﴿أُولَيْكَ فِي الْمُذَابِ مُحْضَرُونَ﴾. ﴿

﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَكَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَةً وَمَا ٓ أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُمْ وَهُوَ حَكِمُ ٱلرَّزِقِيرِكَ ۖ ۞ ﴾.

﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبِسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ يوسع عليه تارة ويضيق عليه أخرى، فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين وما سبق في شخصين فلا تكرير. ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِقُهُ ﴾ عوضاً إما عاجلاً أو آجلاً. ﴿ وَهُوَ خَيْرُ الرَّالِرْقِينَ ﴾ فإن غيره وسط في أيصال رزقه لا حقيقة لرازقيته.

﴿ وَيَوْمَ يَعَشُرُهُمْ جَيِمًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّمَلَيْكِكَةِ أَهَاؤُكَمْ إِيَّاكُمْ كَافُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ شَبْحَنَكَ أَنَ وَلِيْنَا مِن دُونِهِمْ بَلَى كَافُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَحْتُمُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ۞﴾ دُونِهِمْ بَلَى كَافُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَحْجُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ ۞﴾

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ﴾ المستكبرين والمستضعفين ﴿ ثُمَّ نَقُولُ لِلمَلاَئِكَةِ أَهَوُلاَءِ لِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبُلُونَ ﴾ تقريعاً للمشركين وتبكيتاً لهم وإقناطاً لهم عما يتوقعون من شفاعتهم، وتخصيص الملائكة لانهم أشرف شركاتهم والصالحون للخطاب منهم، ولأن عبادتهم مبدأ الشرك وأصله. وقرأ حفص ويعقوب بالياء فيهما.

﴿ وَالْوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ ﴾ أنت الذي نواليه من دونهم لا موالاة بيننا وبينهم، كأنهم بينوا بذلك براءتهم من الرضا بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم على الحقيقة بقولهم: ﴿ فِلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ ﴾ أي الشياطين حيث أطاعوهم في عبادة غير الله. وقيل كانوا يتمثلون لهم ويخيلون إليهم أنهم الملائكة فيعبدونهم. ﴿ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴾ الضمير الأول للإنس أو للمشركين، والأكثر بمعنى الكل والثاني لـ ﴿ المِحْنُ ﴾ .

﴿ فَالْيَوْمَ كَا يَمْلِكُ بَعْشُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا صَنَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ طَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ اَلنَارِ الَّتِي كُنتُه بِهَا ثَكَلَيْهِنَ ۚ فَكُ وَلَا مُثَلًّا إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَلذَا إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَلذَا إِلَّا رَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَعْبُدُ مُؤْمِلُ لِلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَلَااً إِلَّا سِيْحُرُّ شُبِينٌ ۖ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

﴿ فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْض نَفْعاً وَلاَ ضَراً ﴾ إذ الأمر فيه كله له لأن الدار دار جزاء وهو المجازي وحده. ﴿ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَدُابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذَّبُونَ ﴾ عطف على ﴿لا يملك ﴾ مبين للمقصود من تمهيده.

﴿ وَإِذَا تُنْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتِ قَالُوا مَا هَذَا ﴾ يعنون محمداً عليه الصلاة والسلام. ﴿ إِلاَّ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ ﴾ فيستتبعكم بَما يستبدعه. ﴿ وَقَالُوا مَا هَذَا ﴾ يعنون القرآن. ﴿ إِلاَّ إِفْكُ ﴾ لعدم مطابقة ما فيه الواقع. ﴿ مُفْقَرَى ﴾ بإضافته إلى الله سبحانه وتعالى. ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ لأمر النبوة أو للإسلام أو للقرآن، والأول باعتبار معناه وهذا باعتبار لفظه وإعجازه. ﴿ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرَ مُبِينٌ ﴾ ظاهر سحريته، وفي تكرير الفعل والتصريح بذكر الكفرة وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه، وما في ﴿ لما ﴿ مَا لَمُ مَا لَمُ اللهِ عَمْهُ مَا المَا القرل إنكار عظيم له وتعجيب بليغ منه.

﴿وَمَا ۚ ءَانَيْنَاهُم مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا ۚ إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ۞ وَكُذَّبَ الَّذِينَ مِن فَلِهِمْ . وَمَا يَلَغُوا مِتْسَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمْ فَكَنَّبُواْ رُسُولِ ْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞﴾ .

﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا﴾ فيها دليل على صحة الإشراك. ﴿وَمَا أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِنْ نَلِيرٍ﴾ يدعوهم إليه وينذرهم على تركه، وقد بان من قبل أن لا وجه له فمن أين وقع لهم هذه الشبهة، وهذا في غاية التجهيل لهم والتسفيه لرأيهم ثم هددهم فقال:

﴿وَكَذُبَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِم ﴾ كما كذبوا. ﴿وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُم ﴾ وما بلغ هؤلاء عشر ما آتينا أولئك من القوة وطول العمر وكثرة المال، أو ما بلغ أولئك عشر ما آتينا هؤلاء من البينات والهدى. ﴿فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم فليحذر هؤلاء من مثله، ولا تكرير في كذب لأن الأول للتكثير والثاني للتكذيب، أو الأول مطلق والثاني مقيد ولذلك عطف عليه الماناء.

﴿ ۚ قُلْ اِنْمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِـكَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ اِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ بَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (﴿ إِنَّ ﴾ .

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾ أرشدكم وأنصح لكم بخصلة واحدة هي ما دل عليه: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ وهو القيام من مجلس رسول الله ﷺ، أو الانتصاب في الأمر خالصاً لوجه الله معرضاً عن المراء والتقليد. ﴿مَثَنَى وَقُرَادَى﴾ متفرقين اثنين اثنين وواحداً واحداً، فإن الازدحام يشوش الخاطر ويخلط القول. ﴿فُمَّ تَتَفَكَّرُوا﴾ في أمر محمد ﷺ وما جاء به لتعلموا حقيقته، ومحله الجر على البدل أو البيان أو الرفع أو النصب بإضمار هو أو أعنى. ﴿مَا يِصَاحِيكُمْ مِنْ جِنَّةٍ﴾ فتعلموا ما به من جنون يحمله على ذلك، أو استثناف منبه لهم على أن ما عرفوا من رجاحة عقله كاف في ترجيح صدقه، فإنه لا يدعه أن يتصدى لادعاء أمر خطير وخطب عظيم من

غير تحقق ووثوق ببرهان، فيفتضح على رؤوس الأشهاد ويلقي نفسه إلى الهلاك، فكيف وقد انضم إليه معجزات كثيرة. وقيل ﴿ما﴾ استفهامية والمعنى: ثم تتفكروا أي شيء به من آثار الجنون: ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ تَلْبِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَاب شَدِيدٍ﴾ قدامه لأنه مبعوث في نسم الساعة.

## ﴿ قُلُ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ نَهُو لَكُمُّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِ نَوْءو شَهِيدٌ ۞ ﴿ .

﴿قُلْ مَا سَٱلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ﴾ أي شيء سائتكم من أجر على الرسالة. ﴿فَهُوَ لَكُمْ﴾ والمراد نفي السؤال عنه، كأنه جعل التنبي مستلزماً لأحد الأمرين إما الجنون وإما توقع نفع دنيوي عليه، لأنه إما أن يكون لغرض أو لغيره وأياً ما كان يلزم أحدهما ثم نفى كلاً منهما. وقيل ﴿ما﴾ موصولة مراد بها ما سألهم بقوله: ﴿ما أسألكم عليه أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً﴾ وقوله: ﴿لاَ أَسْألكم عليه أجراً إلا المودة في القربي﴾ واتخذ السبيل ينفعهم وقرباه قرباهم. ﴿إِنْ أَجْرِي إِلاَّ عَلَى الله وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ مطلع يعلم صدقي وخلوص نيتي، وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي بإسكان الياء.

## ﴿ فُلَ إِنَّ رَبِّى يَقْدِفُ بِالْحَنِّي عَلَمُ ٱلْفَيُوبِ ۞ فُلْ جَلَة ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ۞﴾.

﴿ وَلَلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفَ بِالحَقِّ ﴾ يلقيه وينزله على من يجتبيه من عباده، أو يرمي به الباطل فيدمغه أو يرمي به إلى أقطار الآفاق، فيكون وعداً بإظهار الإسلام وإفشائه. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء. ﴿ عَلاَمُ الغُيوبِ ﴾ صفة محمولة على محل ﴿إن ﴾ واسمها، أو بدل من المستكن في ﴿ يقذف ﴾ أو خبر ثان أو خبر محذوف. وقرىء بالنصب صفة لـ ﴿ ربي ﴾ أو مقدراً بأعني. وقرأ حمزة وأبو بكر «الغيوب» بالكسر كالبيوت وبالضم كالعشور، وقرىء بالفتح كالصبور على أنه مبالغة غائب.

﴿قُلْ جَاءَ الحَقُّ﴾ أي الإِسلام. ﴿وَمَا يُبْدِئُ البَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ﴾ وزهق الباطل أي الشرك بحيث لم يبق له أثر مأخوذ من هلاك الحي، فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة قال:

أَقْسَفُ رِمِسِنُ أَهْسِلِسِهِ عسبسِيدِ فَسَالْتِسَوْمَ لاَ يُسْبِيدِي وَلاَ يُسْعِسِد

وقيل الباطل إبليس أو الصنم، والمعنى لا ينشىء خلقاً ولا يعيده، أو لا يبدىء خيراً لأهله ولا يعيده. وقيل ﴿ما﴾ استفهامية منتصبة بما يعدها.

# ﴿ قُلَّ إِن صَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِى ۚ وَإِنِ أَهْتَدَيَّتُ فَبِمَا يُوحِىۤ إِلَىٰٓ رَبِّتُ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ۞ ﴿

﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ﴾ عن الحق. ﴿فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي﴾ فإن وبال ضلالي عليها لأنه بسببها إذ هي الجاهلة بالذات والأمارة بالسوء، وبهذا الاعتبار قابل الشرطية بقوله: ﴿وَإِنِ اهْتَدَنَتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيْ دَبِّي﴾ فإن الاحتداء بهدايته وتوفيقه. ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ يدرك قول كل ضال ومهتد وفعله وإن أخفاه.

### ﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُنِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ۞﴾ .

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَرَعُوا ﴾ عند الموت أو البعث أو يوم بدر، وجواب ﴿ لُو ﴾ محذوف تقديره لرأيت أمراً فظيماً. ﴿ فَلَا فَوْتَ ﴾ فلا يفوتون الله بهرب أو تحصن. ﴿ وَأَخِذُوا مِنْ مَكَانِ قَرِيبٍ ﴾ من ظهر الأرض إلى بطنها، أو من الموقف إلى النار أو من صحراء بدر إلى القليب، والعطف على ﴿ فَزَعُوا ﴾ أو لا فوت ويؤيده أنه قرى \* ﴿ وَأَخِذُ ﴾ عظفاً على محله أي: فلا فوت هناك وهناك أخذ.

﴿وَقَالُوٓا ۚ ءَامَنَّنَا بِهِـ وَأَنَّىٰ لَمُتُمُ ٱلتَّـَنَاوُشُ مِن تَنكَانٍ بَعِيدِ ۞﴾.

﴿ وَقَالُوا آمَنًا بِهِ بمحمد عليه الصلاة والسلام، وقد مر ذكره في قوله: ﴿ما بصاحبكم﴾. ﴿ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ ﴾ ومن أين لهم أن يتناولوا الإيمان تناولاً سهلاً. ﴿مِنْ مَكَانِ بَمِيدٍ ﴾ فإنه في حيز التكليف وقد بعد عنهم، وهو تمثيل لحالهم في الاستخلاص بالإيمان بعدما فات عنهم أوانه وبعد عنهم، بخال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة تناوله من ذراع في الاستحالة، وقرأ أبو عمرو والكوفيون غير حفص بالهمز على قلب الواو لضمتها.

وَفَسَدُ حَسَدَقَسَتُ بَسَعْسَدَ الأُمُسُودِ أُمُسُودُ

إلَــــــك نَـــأَهْلَ الــــقَـــدُرِ الـــنــبؤوشَ

تَسمَنَّى نَشِيْشاً أَن يَكُونَ أَطَاعَيْنِي فيكون بمعنى التناول من بعد.

﴿ وَقَدْ كَفَرُوا بِدِ. مِن فَبَلُّ وَيَقْذِنُونَ بِالْغَيْبِ مِن مُكَانِ بَعِيدِ ۞ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشَيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِي مُرِيبٍ ۞﴾.

﴿وَتَقْدَ كَفَرُوا بِهِ ﴾ بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بالعذاب. ﴿مِنْ قَبْلُ ﴾ من قبل ذلك أوان التكليف. ﴿وَيَقْتِدُونَ بِالْفَيْبِ ﴾ ويرجمون بالظن ويتكلمون بما لم يظهر لهم في الرسول عليه الصلاة والسلام من المطاعن، أو في العذاب من البت على نفيه. ﴿مِنْ مَكَانِ بَعِيدِ ﴾ من جانب بعيد من أمره، وهو الشبه التي تمحلوها في أمر الرسول ﷺ أو حال الآخرة كما حكاه من قبل. ولعله تمثيل لحالهم في ذلك بحال من يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه، وقرىء الويقذفون على أن الشيطان يلقي إليهم ويلقنهم ذلك، والعطف على ﴿وقد كفروا ﴾ على حكاية الحال الماضية أو على قالوا فيكون تمثيلاً لحالهم بحال القاذف في تحصيل ما ضبعوه من الإيمان في الدنيا.

﴿وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ﴾ من نفع ألإيمان والنجاة به من النار، وقرأ ابن عامر والكسائي بإشمام الضم للحاء. ﴿كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلُ﴾ بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكْ مُرِيبٍ﴾ موقع في الريبة، أو ذي ريبة منقول من المشكك، أو الشك نعت به الشك للمبالغة.

عن النبي ﷺ "من قرأ سورة سبأ لم يبق رسول ولا نبي إلا كان له يوم القيامة رفيقاً ومصافحاً».



#### مكية وآيها خمس وأربعوى آية

## بِسْمِ اللَّهِ النَّحْنِ الزَّحَدِ إِ

﴿ٱلْمَمَدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِىٓ أَخِيْحَةِ مَّشْنَى وَثُلَثَ وَرُبُكَعٌ يَرِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ فَلِيرٌ ﴿ لِينَا﴾ .

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ مبدعهما من الفطر بمعنى الشق كأنه شتى العدم بإخراجهما منه ، والإضافة محضة لأنه بمعنى الماضي. ﴿جَاعِلِ المَلاَيْكَةِ رُسُلا ﴾ وسائط بين الله وبين أنبياته والصالحين من عبده ، يبلغون إليهم رسالاته بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة ، أو بينه وبين خلقه يوصلون إليهم آثار صنعه . ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلاَتَ وَرُبَاعَ ﴾ ذوي أجنحة متعددة متفاوتة بتفاوت ما لهم من المراتب ينزلون بها ويعرجون ، أو يسرعون بها نحو ما وكلهم الله عليه فيتصرفون فيه على أمرهم به ، ولعله لم يرد به خصوصية الأعداد ونفي ما زاد عليها ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل ليلة المعراج وله ستمائة جناح ﴿يَوْنِهُ فِي المُحْلِقِ مَا يَشَاءُ ﴾ استثناف للدلالة على أن تفاوتهم في ذلك بمقتضى مشيئته ومؤدى حكمته لا أمر تستندعيه ذواتهم ، لأن اختلاف الأصناف والأنواع ، بالخواص والفصول إن كان لذواتهم المشتركة لزم تنافي لوازم الأمور المتفقة وهو محال ، والآية متناولة زيادات الصور والمعاني كملاحة الوجه وحسن الصوت وحصافة العقل وسماحة النفس . ﴿إِنَّ اللهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ وتخصيص بعض الأشياء بالتحصيل دون بعض ، إنما هو من جهة الإرادة .

﴿ مَا يَفْتَعِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن تَرْجَمَةِ فَلَا مُسْيِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرَائِدُ لَلْفَكِيمُ ۖ ﴾ .

﴿مَا يَقْتَعِ اللهُ لِلنَّاسِ﴾ ما يطلق لهم ويرسل وهو من تجوز السبب للمسبب. ﴿مِنْ رَحْمَةٍ ﴾ كنعمة وأمن وصحة وعلم ونبوة. ﴿فَلَا مُمْسِكُ لَهَا ﴾ يحبسها. ﴿وَمَا يُمْسِكُ فَلاَ مُرْسِلُ لَهُ ﴾ يطلقه، واختلاف الضميرين لأن الموصول الأول مفسر بالرحمة والثاني مطلق بتناولها والغضب، وفي ذلك إشعار بأن رحمته سبقت غضبه. ﴿وَمِنْ يَعْدِهِ مِن بعد إمساكه. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ الغالب على ما يشاء ليس لأحد أن ينازعه فيه. ﴿الحَكِيمُ ﴾ لا يقعل إلا بعلم وإتقان. ثم لما بين أنه الموجد للملك والملكوت والمتصرف فيهما على الإطلاق أمر الناس بشكر إنعامه فقال:

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱذَكُرُوا نِمْتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ مَلْ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرُزُفُكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوُّ اللَّهِ عَنْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُوُّ اللَّهِ عَرْضُ ٱللَّهُ وَلَكَ اللَّهِ تُرْجُهُ ٱلْأَمُورُ ﴾ . فَأَنَّتُ رُسُلٌ مِن قَبْكِ وَلِكَ ٱللَّهِ تُرْجُهُ ٱلْأَمُورُ ۞ .

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا يَعْمَتَ اللهُ عَلَيْكُمْ﴾ احفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها وطاعة موليها، ثم أنكر أن يكون لغيره في ذلك مدخل فيستحق أن يشرك به بقوله: ﴿ هَلَ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهُ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَأَنِّى تُؤْفَكُونَ﴾ فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى إشراك غيره به، ورفع ﴿غير﴾ للحمل على محل ﴿من خالق﴾ وجره حمزة والكسائي حملاً على لفظه، وقد نصب على الاستثناء، و ﴿يرزقكم﴾ صفة لـ ﴿خالق﴾ أو استئناف مفسر له أو كلام مبتداً، وعلى الأخير يكون إطلاق ﴿هل من خالق﴾ مانماً من إطلاقه على غير الله.

﴿ وَإِنْ يُكَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ أي فتأس بهم في الصبر على تكذيبهم، فوضع ﴿ فقد كذبت ﴾ موضعه استخناء بالسبب عن المسبب، وتنكير رسل للتعظيم المقتضي زيادة التسلية والحث على المصابرة. ﴿ وَإِلَى اللهُ تُرْجَعُ الْأَمُورَ ﴾ فيجازيك وإياهم على الصبر والتكذيب.

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّكُمُ ٱلْمَيْوَةُ ٱلدُّنْبُ ۖ وَلَا يَغُرَّنَكُم بِاللَّهِ ٱلْفَرُودُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُو عَدُقٌ فَأَغَيْدُوهُ عَدُوًا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْيَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّهِيرِ ۞ ﴾.

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ وَهُدَ اللهِ بالحشر والجزاء. ﴿ عَنَى ﴾ لا خلف فيه. ﴿ فَلاَ تَفُوّنُكُمُ الحَيَوْةُ اللَّذَيّا ﴾ فيذهلكم التمتع بها عن طلب الآخرة والسعي لها. ﴿ وَلاَ يَقُوّنُكُمْ بِاللهُ القُرُورُ ﴾ الشيطان بأن يمنيكم المعفرة مع الإصرار على المعصية، فإنها وإن أمكنت لكن الذّب بهذا التوقع كتناول السم اعتماداً على دفع الطبيعة. وقرىء بالضم وهو مصدر أو جمع كقعود.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانُ لَكُمْ عَلُوّ﴾ عداوة عامة قديمة. ﴿فَاتَّخِلُوهُ عَلُوّاً﴾ في عقائدكم وأفعالكم وكونوا على حذر منه في مجامع أحوالكم. ﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْيَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّهِيرِ﴾ تقرير لعداوته وبيان لغرضه في دعوة شيعته إلى اتباع الهوى والركون إلى الدنيا.

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمُتُمْ عَذَاتُ شَدِينًا ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيلُوا ٱلصَّلِيحَٰتِ لَمُمْ مَغْفِرَةٌ وَالْجَرُ كَبِيرُ ﴿ الْمَسَانَةُ وَيَهْدِى مَن يَشَأَةُ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ مِسْتَوْنَ ﴿ اللَّهِ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ اللَّهَ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ عَلَيْمٌ وَمَا اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ وعيد لمن أجاب دعاءه ووعد لمن خالفه وقطع للاماني الفارغة، وبناء للامر كله على الإيمان والعمل الصالح وقوله.

﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءَ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ﴾ تقرير له أي أفمن زين له سوء عمله بأن غلب وهمه وهواه على عقله حتى انتكس رأيه فرأى الباطل حقاً والقبيح حسناً، كمن لم يزين له بل وفق حتى عرف الحق واستحسن الأعمال واستقبحها على ما هي عليه، فحذف الجواب لدلالة: ﴿ فَإِنَّ الله يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ وقيل تقديره أفمن زين له سوء عمله ذهبت نفسك عليهم حسرة، فحذف الجواب لدلالة: ﴿ فَلاَ تَلْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرًا ب عَلَيْهُ وَاصِرادهم على التكذيب، والفاآت عَلَيْهِمْ حَسَرًا ب هُ عَيْم وإصرادهم على التكذيب، والفاآت الثلاث للسبية غير أن الأوليين دخلتا على السبب والثالثة دخلت على المسبب، وجمع الحسرات للدلالة على تضاعف اغتمامه على أحوالهم أو كثرة مساوي أفعالهم المقتضية للتأسف، وعليهم ليس صلة لها لأن صلة تضاعف اغتمامه بل صلة تذهب أو بيان للمتحسر عليه. ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَضَنَعُونَ ﴾ فيجازيهم عليه.

﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِى آرَسَلَ الرِّيْحَ فَتَشِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ تَبِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾

﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ ﴾ وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي الرَّيح. ﴿ فَتُثِيرُ سَحَاباً ﴾ على حكاية الحال

الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة الدالة على كمال الحكمة، ولأن المراد بيان إحداثها بهذه الخاصية ولذلك أسنده إليها، ويجوز أن يكون اختلاف الأفعال للدلالة على استمرار الأمر. ﴿فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدِ مَيْتِ﴾ وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص بالتشديد. ﴿فَأَخْتِينًا بِهِ الأَرْضَ﴾ بالمطر النازل منه وذكر السحاب كذكره، أو بالسحاب فإنه سبب السبب أو الصائر مطراً. ﴿فَعَدُ مَوْتِهَا﴾ بعد يبسها والعدول فيهما من الغيبة إلى ما هو أدخل في الاختصاص لما فيهما من مزيد الصنع. ﴿كَلَلِكَ النَّشُورُ﴾ أي مثل إحياء الموات نشور الأموات في صحة المقدورية، إذ ليس بينهما إلا احتمال اختلاف المادة في المقيس عليه وذلك لا مدخل له فيها. وقيل في كيفية الإحياء فإنه تعالى يُرسل ماء من تحت العرش تنبت منه أجساد الخلق.

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكِلِمُ الطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ الصَّلِيْحُ بَرْفَعُمُّمْ وَٱلَّذِينَ يَتَكُرُونَ ٱلسَّيَنَاتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمُكُمُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿ إِنَّ ﴾.

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ العِرْقَ﴾ الشرف والمنعة. ﴿ فَلِلّهِ العِرْةُ جَمِيعاً﴾ أي فليطلبها من عنده فإن له كلها، فاستغنى بالدليل عن المدلول. ﴿ إِلَيْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطّيبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَوْفَعُهُ بيان لما يطلب به العزة وهو الترحيد والعمل الصالح، وصعودهما إليه مجاز عن قبوله إياهما، أو صعود الكتبة بصحيفتهما، والمستكن في ﴿ يرفعه ﴾ لـ ﴿ الكلم ﴾ فإن العمل لا يقبل إلا بالتوحيد ويؤيده أنه نصب ﴿ العمل ﴾ ، أو لـ ﴿ العمل ﴾ فإنه يحقق الإيمان ويقويه، أو له والعمل بهذا الشرف لما فيه من الكلفة. وقرى ويصعد على البناءين والمصمد هو الله تعالى أو المتكلم به أو الملك. وقيل ﴿ الكلم الطيب ﴾ يتناول الذكر والدعاء وقراءة القرآن. وعنه عليه الصلاة والسلام قبط المبدعرج بها المبدعرج بها المملك إلى السماء فحيا بها وجه الرحمن، فإذا لم يكن عمل صالح لم تقبل ». ﴿ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيقَاتِ ﴾ المكرات السيئات يعني مكرات قريش للنبي عليه الصلاة والسلام في دار الندوة وتداورهم الرأي في إحدى الاث حبسه وقتله وإجلائه. ﴿ لَهُمْ مَذَابُ شَدِيدُ ﴾ لا يؤبه دونه بما يمكرون به. ﴿ وَمَكُرُ أُولَيْكَ هُو يَبُورُ ﴾ يفسد ولا ينفذ لأن الأمور مقدرة لا تنغير به كما دل عليه بقوله:

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن ثُمَاكِ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ؞ً وَمَا يُعَمِّرُ مِن ثُعَمِّرِهِ إِلَّا فِي كِنَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بَسِيرٌ ﴿ إِلَى ﴾.

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ﴾ بخلق آدم عليه السلام منه. ﴿ أَمْ مِنْ نُطُفَةٍ ﴾ بخلق ذريته منها. ﴿ فَمُ جَعَلَكُمْ الْوَاجِ أَهُ ذَكِراناً وإناثاً. ﴿ وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْفَى وَلا تَضَمُ إِلاَ بِعِلْمِهِ ﴾ إلا معلومة له. ﴿ وَمَا يُعْمَرُ مِنْ مُمَّرٍ ﴾ وما يمد في عمر من مصيره إلى الكبر. ﴿ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ ﴾ من عمر المعمر لغيره بأن يعطى له عمر ناقص من عمره، أو لا ينقص من عمر المنقوص عمره بجعله ناقصاً ، والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابله عليه أو للعمر على التسامح فيه ثقة بفهم السامع كقولهم: لا يثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق. وقيل الزيادة والنقصان في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح مثل: أن يكون فيه إن حج عمرو فعمره ستون سنة وإلا في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح مثل: أن يكون فيه إن حج عمرو فعمره يوماً فيوماً، وعن فاربعون. وقيل المراد بالنقصان ما يمر من عمره وينقضي فإنه يكتب في صحيفة عمره يوماً فيوماً، وعن يعقوب ﴿ ولا ينقص ﴾ على البناء للفاعل. ﴿ إِلاّ فِي كِتَابٍ ﴾ هو علم الله تعالى أو اللوح المحفوظ أو الصحيفة. ﴿ وَاللَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ إشارة إلى الحفظ أو الزيادة أو النقص.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاثٌ سَآيِةٌ شَرَائِهُ وَهَذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَمْ وَقَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَاءِ. وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾. ﴿ وَمَا يَسْتَوي البَحْرَانِ هَذَا عَذَبٌ فَرَاتُ سَائِعٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أَجَاحٌ ﴾ ضرب مثل للمؤمن والكافر، والفرات الذي يحرق بملوحته. وقرى «سيغ» بالتشديد و «سيغ» بالتخفيف و «ملح» على فعل. ﴿ وَمِنْ كُلُّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَيَسْتَخْرِجُونَ جِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ﴾ استطراد في صفة البحرين وما فيهما من النعم، أو تمام التمثيل والمعنى: كما أنهما وإن اشتركا في بعض الفوائد لا يتساويان من حيث إنهما لا يتساويان فيما هو المقصود بالذات من الماء، فإنه خالط أحدهما ما أفسده وغيره عن كمال فطرته، لا يتساوى المؤمن والكافر وإن اتفق اشتراكهما في بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة لاختلافهما فيما هو الخاصية العظمى وهي بقاء أحدهما على الفطرة الأصلية دون الآخر، أو تفضيل والسخاوة لاختلافهما فيما هو الخاصية العظمى وهي بقاء أحدهما على الفطرة الأصلية دون الآخر، أو تفضيل للأجاج على الكافر بما يشارك فيه العذب من المنافع. والمراد بـ ﴿ العلية ﴾ اللآلىء واليواقيت. ﴿ وَتَرَى المُلْكُ فِيهِ ﴾ في كل. ﴿ مَوَاخِرٌ ﴾ تشق الماء بجريها. ﴿ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِهِ ﴾ من فضل الله بالنقلة فيها، واللام متعلقة بـ ﴿ مواخر ﴾ ويجوز أن تتعلق بما دل عليه الأفعال المذكورة. ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ على ذلك وحرف الترجي باعتبار ما يقتضيه ظاهر الحال.

﴿ بُولِجُ النِّلَ فِي النَّهَادِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّيلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِيجُمُ اللَّهُ وَيُؤَكِمُ لَهُ الْمُلْكُ وَالنَّهِارَ مِن دُونِدِهِ مَا يَسْلِكُوكَ مِن فِطْمِيرٍ ﴿ إِنَّ الْمُمْتَى ذَلِكُمْ اللَّهُ وَيَوْمَ الْفِيسَةِ يَكُمُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُبَيِّئُكُ مِثْلُ خَيْرٍ اللَّهِ يَكُمُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُبَيِّئُكُ مِثْلُ خَيْرٍ ﴾.

﴿يُولِجُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ كُلِّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى﴾ هي مدة دوره أو منتهاه أو يوم القيامة. ﴿فَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ المُلكُ﴾ الإشارة إلى الفاعل لهذه الاشياء. وفيها إشعار بأن فاعليته لها موجبة لثبوت الأخبار المترادفة، ويحتمل أن يكون ﴿له المملك﴾ كلاماً مبتدأ في قران. ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرِ﴾ للدلالة على تفرده بالألوهية والربوبية، والقطمير لفافة النواة.

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لاَ يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ﴾ لأنهم جماد ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾ على سبيل الفرض. ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾ لعدم قدرتهم على الإنفاع، أو لتبرئهم منكم مما تدعون لهم. ﴿وَيَوْمُ القِيَامَةِ يَكَفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ﴾ بإشراككم لهم يقرون ببطلانه أو يقولون ﴿ما كنتم إيانا تعبدون﴾. ﴿وَلاَ يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾ ولا يخبرك بالأمر مخبر ﴿مثل خبير ﴾ به أخبرك وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه الخبير به على الحقيقة دون سائر المخبرين. والمراد تحقيق ما يدعون لهم.

﴿ ﴿ اللَّهِ يَكَايُّهُا النَّاسُ أَنتُدُ الْفُـفَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيدُ ۞ إِن يَشَأَ يُدَهِمُكُمْ وَيَأْتِ يَخْلُقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَرِيزٍ ۞﴾.

﴿يَا أَيُهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الفُقَرَاءُ لِلَى الله﴾ في أنفسكم وما يعن لكم، وتعريف الفقراء للمبالغة في فقرهم كأنهم لشدة افتقارهم وكثرة احتياجهم هم الفقراء، وأن افتقار سائر الخلائق بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به ولذلك قال: ﴿وَحَلَقُ الإِنسان ضَعِيفاً﴾. ﴿وَالله هُوَ الغَنِيُ الْحَمِيدُ﴾ المستغني على الإطلاق المنعم على سائر الموجودات حتى استحق عليهم الحمد.

> ﴿إِنْ يَشَاۚ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ﴾ بقوم آخرين أطوع منكم، أو بعالم آخر غير ما تعرفونه. ﴿وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللهُ بَعْزِيزِ﴾ بمتعذر أو متعسر. ﴾

﴿ وَلَا تَزِرُ وَانِزَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ۚ وَإِن تَدْعُ مُتَقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلَ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَقَ كَانَ ذَا قُـرْبَقُ النَّمَ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَى ﴾ ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس آخرى، وأما قوله: ﴿ وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم في الضالين المضلين فإنهم يحملون أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالهم، وكل ذلك أوزارهم ليس فيها شيء من أوزار غيرهم. ﴿ وَإِنْ تَدْعُ مُثَقَلَةٌ ﴾ نفس أثقلها الأوزار. ﴿ إِلَى حِمْلِهَ ﴾ تحمل بعض أوزارها. ﴿ لاَ يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ ﴾ لم تجب لحمل شيء منه نفى أن يحمل عنها ذنبها كما نفى أن يحمل عليها وقرى وذو ذنب غيرها. ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قَرْبُهُم وَلَوْ كَانَ أَله قَرْبُهُ ﴾ ولو كان المدعو ذا قرابتها، فأضمر المدعو لدلالة إن تدع عليه. وقرى وقوى قري، على حذف الخبر وهو أولى من جعل كان التامة فإنها لا تلائم نظم الكلام. ﴿ إِنَّمَا تُنْفِرُ اللَّهِينَ يَخْشُونَ وَبُهُمْ بِالْغَيْبِ ﴾ غائبين عن عذابه، أو عن الناس في خلواتهم، أو غائباً عنهم عذابه. ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلُونَ ﴾ فإنهم المنتفعون بالإنذار لا غير، واختلاف الفعلين لما مر من الاستمرار. ﴿ وَمَنْ تَزْكَى ﴾ ومن تطهر من دنس المعاصي. ﴿ فَإِنِّمَا مِن جملة التزكي. ﴿ وَإِلَى الله المَصِيرِ ﴾ فيجازيهم على تزكيهم.

﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَنْتُ وَلَا ٱلنُّرُرُ ۞ وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلْمُرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَغْيَآءُ وَلَا ٱلْأَنْوَاثُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآةٌ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْفَبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا مَلِيرً ۞﴾.

﴿ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴾ الكافر والمؤمن، وقيل هما مثلان للصنم ولله عز وجل.

﴿ وَلاَ الظُّلُمَاتِ وَلاَ النُّورُ﴾ ولا الباطل ولا الحق.

﴿وَلاَ الظُّلُّ وَلاَ الحَرُورُ﴾ ولا الثواب ولا العقاب، ولا لتأكيد نفي الاستواء وتكريرها على الشقين لمزيد التأكيد. و ﴿الحرور﴾ فعول من الحر غلب على السموم. وقيل السموم ما يهب نهاراً والحرور ما تهب ليلاً.

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَخْيَاءُ وَلاَ الْأَمْوَاتُ﴾ تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين أبلغ من الأول ولذلك كرر الفعل. وقيل للعلماء والجهلاء. ﴿وَمَا أَنْتُ بِمُسْمِعِ مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته فيوفقه لفهم آياته والاتعاظ بعظاته. ﴿وَمَا أَنْتُ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الثَّغُورِ﴾ ترشيح لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات ومبالغة في إقناطه عنهم.

﴿إِنْ أَنْتَ إِلاَّ مَنِيرٌ ﴾ فما عليك إلا الإِنذار وأما الإِسماع فلا إليك ولا حيلة لك إليه في المطبوع على ويهم.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيزًا وَإِن مِّنْ أَمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞﴾.

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالحَقّ محقين أو محقاً، أو إرسالاً مصحوباً بالحق، ويجوز أن يكون صلة لقوله: ﴿ وَإِنْ مَن أَمْةِ ﴾ أمل عصر. ﴿ إِلاَّ خَلاً مضى. ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمْةٍ ﴾ أمل عصر. ﴿ إِلاَّ خَلاً ﴾ مضى. ﴿ فِيهَا نَذِيرٌ ﴾ من نبي أو عالم ينذر عنه، والاكتفاء بذكره للعلم بأن النذارة قرينة البشارة سيما وقد قرن به من قبل، أو لأن الإنذار هو الأهم المقصود من البعثة.

﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيكَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ وَبِالزُّمْرِ وَبِالْكِتَنبِ النَّذِيرِ ۞

ثُمَّ أَخَذَتُ الَّذِينَ كَفَرُواۚ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبِلِهِمْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالبَيّنَاتِ﴾ بالمعجزات الشاهدة على نبوتهم. ﴿ وَبِالزُّبُو﴾ كصحف إبراهيم عليه السلام. ﴿ وَبِالكِتَابِ المُنِيرِ﴾ كالتوراة والإِنجيل على إرادة التفصيل دون الجمع، ويجوز أن يراد بهما واحد والعطف لتغاير الوصفين.

﴿ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ أي إنكاري بالعقوبة.

﴿ لَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآهُ فَأَخَرِجَنَا مِمِهِ ثَمَرَتِ ثُمُّنَالِفًا أَلْوَائُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ ثُخْتَكِفُ ٱلْوَنْهُمَ وَغَرَبِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآتِ وَالْأَنْمَنِي مُخْتَلِفُ ٱلْوَنْلُمُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْفُلْكِيْقُ إِنَّ عَفُورٌ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنُّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا﴾ أجناسها وأصنافها على أن كلاً منها ذو أصناف مختلفة، أو هيئاتها من الصفرة والخضرة ونحوهما. ﴿ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ ﴾ أي ذو جدد أي خطط وطرائق يقال جدة الححمار للخطة السوداء على ظهره، وقرىء «جدد» بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة و ﴿ حدد﴾ بفتحتين وهو الطريق الواضح. ﴿ وبيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا ﴾ بالشدة والضعف. ﴿ وَهَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ عطف على ﴿ بيض ﴾ أو على ﴿ جدد ﴾ كأنه قيل: ومن الجبال ذو جدد مختلفة اللون ومنها ﴿ غرابيب ﴾ متحدة اللون، وهو تأكيد مضمر يفسره ما بعده فإن الغربيب تأكيد للأسود ومن حق التأكيد أن يتبع المؤكد ونظير ذلك في الصفة قول النابغة:

#### وَالْسُمُ وَمِنُ الْعَالِدَاتُ الْسَطَيْسِرُ يَسْمُ سَحُمَهَا

وفي مثله مزيد تأكيد لما فيه من التكرير باعتبار الإضمار والإظهار.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوَابِ وَالأَنْمَامِ مُخْتَلِفَ أَلُوالُهُ كَذَلِكَ ﴾ كاختلاف الثمار والجبال. ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلْمَاءُ ﴾ إذ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله، فمن كان أعلم به كان أخشى منه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «إني أخشاكم لله وأتقاكم له» ولذلك أتبعه بذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته، وتقديم المفعول لأن المقصود حصر الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر. وقرىء برفع اسم الله ونصب العلماء على أن الخشية مستعارة للتعظيم فإن المعظم يكون مهبباً. ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَزِيرٌ خَفُورٌ ﴾ تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أن المعار على طفيانه غفور للتائب عن عصيانه.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِنَبَ اللَّهِ وَأَفَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجَـَرَةً لَن تَـبُورَ ۞ لِيُوْفِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ؞ً إِنَّـمُ غَـفُورٌ شَكُورٌ ۞﴾.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ الله ﴾ يداومون على قرائته أو متابعة ما فيه حتى صارت سمة لهم وعنواناً، والممراد بكتاب الله القرآن أو جنس كتب الله فيكون ثناء على المصدقين من الأمم بعد اقتصاص حال المكذبين. ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَوة وَأَتْفَقُوا مِمًا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلاَئِيَةٌ ﴾ كيف اتفق من غير قصد إليهما. وقيل السر في المسنونة والعلائية في المفروضة. ﴿وَيْرُجُونَ يَجَارَةٌ ﴾ تحصيل ثواب بالطاعة وهو خبر إن. ﴿ لَلْ تَبُورَ ﴾ لن تكسد ولن تهلك بالخسران صفة للتجارة وقوله:

﴿لِيُوَفِّيهُمْ أُجُورَهُمْ﴾ علة لمدلوله أي ينتفي عنها الكساد وتنفق عند الله ليوفيهم بنفاقها أجرر أعمالهم، أو لمدلول ما عد من امتثالهم نحو فعلوا ذلك ﴿ليوفيهم﴾ أو عاقبة لـ ﴿يرجون﴾. ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِبِهِ على ما يقابل أعمالهم. ﴿إِنَّهُ غَقُورٌ﴾ لفرطاتهم. ﴿شَكُورٌ﴾ لطاعاتهم أي مجازيهم عليها، وهو علة للتوفية والزيادة أو خبر إن و﴿يرجون﴾ حال من واو﴿وَأَنفقوا﴾.

﴿ وَالَّذِى ٓ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةٍ إِنَّ ٱللّهَ بِعِبَادِهِ. لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ وَالَّذِى ٓ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةٍ إِنَّ ٱللّهَ بِعِبَادِهِ. لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

﴿ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ يعني القرآن و ﴿ من ﴾ للتبيين أو الجنس و ﴿ من ﴾ للتبعيض. ﴿ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا تَقْدَمه من الكتب السماوية حال مؤكدة لأن حقيته تستلزم موافقته إياه في العقائد وأصول الأحكام. ﴿ إِنَّ الله بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴾ عالم بالبواطن والظواهر فلو كان في أحوالك ما ينافي النبوة لم يوح إليك مثل هذا الكتاب المعجز الذي هو عيار على سائر الكتب، وتقديم الخبير للدلالة على أن العمدة في ذلك الأمور الروحانية.

﴿ ثُمُّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِنَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَينْهُمْ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ. وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ۞﴾.

﴿جَنَّنَتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُوَّلُوَّا وَلِبَاشُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَقَالُواْ الْمُعَدُّدُ يَلِّهِ اللَّذِينَ أَذَهَبَ عَنَا الْمُؤَنَّ إِنَّكَ رَبَّنَا لَمَنْفُرٌ شَكُورُ ۞ الَّذِينَ أَخَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَصْلِهِ. لَا يَسُتُنَا فِيهَا لَعُوبٌ ۞﴾.

﴿جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا﴾ مبتدأ وخبر والضمير للثلاثة أو لـ﴿الذين﴾ أو للـ ﴿مقتصد﴾ والـ ﴿سابق﴾، فإن المراد بهما الجنس وقرىء «جنة عدن» و«جنات عدن» منصوب بفعل يفسره الظاهر، وقرأ أبو عمرو ﴿للتعلونها﴾ على البناء للمفعول. ﴿يُحَلُّونَ فِيهَا﴾ خبر ثان أو حال مقدرة، وقرىء يحلون من حليت المرأة فهي حالية. ﴿مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ﴾ ﴿من الأولى للتبعيض والثانية للتبيين. ﴿وَلَوْلُولَا ﴾ عطف على ﴿ذهب﴾ أي ﴿من ذهب عرصه باللؤلؤ، أو ﴿من ذهب في صفاء اللؤلؤ ونصبه نافع وعاصم رحمهما الله عطفاً على محل ﴿من أساور﴾. ﴿وَلِيَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرُ﴾.

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَرَّنَ﴾ همهم من خوف العاقبة، أو همهم من أجل المعاش وآفاته

أو من وسوسة إبليس وغيرها، وقرىء ﴿الحزن﴾. ﴿وَإِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ﴾ للمذنبين. ﴿شَكُورٌ﴾ للمطيعين.

﴿الَّذِي آَخَلْنَا دَارَ المُقَامَةِ﴾ دار الإقامة. ﴿مِنْ فَصْلِهِ﴾ من إنعامه وتفضله إذ لا واجب عليه. ﴿لاَ يَمَسُنَا فِيهَا نَصَبٌ﴾ تعب. ﴿وَلاَ يَمَسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ﴾ كلال، إذ لا تكليف فيها ولا كد، أتبع نفي النصب نفي ما يتبعه مبالغة.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُفْعَنَى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَلِكَ بَحْزِى كُلُّ كَفُورٍ ۞ وَهُمْ بَصَطَرِثُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَنلِحًا غَبْرَ ٱلَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَدَ نُعَيِّرُكُم مَّا يَنْذَكِّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيْرُ فَلُوقُوا فَمَا لِلظَّلِلِينَ مِن شَيِيدٍ ۞﴾.

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يَقْضَى عَلَيْهِمْ ﴾ لا يحكم عليهم بموت ثان. ﴿ فَيَمُوتُوا ﴾ فيتسريحوا، ونصبه بإضمار أن، وقرى • «فيموتون » علفاً على ﴿ يقضى ﴾ كقوله: ﴿ وَلاَ يؤذن لهم فيعتذرون ﴾ . ﴿ وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ حَلَابِهَا ﴾ بل كلما خبت زيد إسعارها. ﴿ كَذَلِكَ ﴾ مثل ذلك الجزاء. ﴿ نَجْزِي كُلُّ كَفُورٍ ﴾ مبالغ في الكفران، وقرأ أبو عمرو «يجزى» على بناء المفعول وإسناده إلى ﴿ كَلْ ﴾ ، وقرى «يجازي».

﴿ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا ﴾ يستغيثون يفتعلون من الصراخ وهو الصياح استعمل في الاستغاثة لجهر المستغيث صوته. ﴿ وَيَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ بإضمار القول وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور للتحسر على ما عملوه من غير الصالح والاعتراف به، والإشعار بأن استخراجهم لتلافيه وأنهم كانوا يحسبون أنه صالح والآن تحقق لهم خلافه. ﴿ أَوَ لَمْ نُمَمَّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّقِيرُ ﴾ جواب من الله وتوبيخ لهم و ﴿ ما يتذكر ﴾ فيه متناول كل عمر يمكن المكلف فيه من التفكر والتذكر، وقيل ما بين العشرين إلى الستين. وعنه عليه الصلاة والسلام "العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة". والعطف على معنى ﴿ أَوْ لَم نعمركم ﴾ فإنه للتقرير كأنه قال: عمرناكم وجاءكم النذير وهو النبي ﷺ أو سنة". والعطف على معنى ﴿ أَوْ لَم نعمركم ﴾ فإنه للتقرير كأنه قال: عمرناكم وجاءكم النذير وهو النبي ﷺ وأنه الكتاب، وقيل العقل أو الشيب أو موت الأقارب. ﴿ فَلُوقُوا فَمَا لِلظَّالِفِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ يدفع العذاب عنهم.

﴿ إِنَّ اللَّهُ عَسَلِمُ غَيْبِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ هُوَ الَّذِى جَمَلَكُوْ خَلَتِهَ فِي الْأَرْضِ فَنَ كَفَرُ فَعَلَيْهِ كُفْرُةً وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ الْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَادًا ﴿ ﴾.

﴿إِنَّ اللهُ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ لا يخفى عليه خافية فلا يخفى عليه أحوالهم. ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بذات الصَّدُورِ﴾ تعليل له لأنه إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى ما يكون كان أعلم بغيرها.

﴿ هُوَ الَّذِي جَمَلَكُمْ خَلاَتُفَ فِي الأَرْضِ ﴾ ملقى إلَيكم مقاليد التصرف فيها، وقيل خلفاً بعد خلف جمع خليفة والخلفاء جمع خليف. ﴿ وَلَمْ يَرْبِكُ الكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلاَ يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلاَّ مَقْتاً وَلاَ يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلاَّ خَسَاراً ﴾ بيان له، والتكرير للدلالة على أن اقتضاء الكفر لكل واحد من الأمرين مستقل باقتضاء قبحه ووجوب التجنب عنه، والمراد بالمقت وهو أشد البغض مقت الله وبالخسار خسار الآخرة.

﴿ فُلْ أَرْمَيْتُمْ شُكِلَا كُمُ ٱلَّذِينَ مَنْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُفِنِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَدُ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَدْ عَلَيْنَكُمْمْ كِنْنَا فَهُمْ عَلَى بَيْنَتِ مِنْنَهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُّورًا ﴿ ﴾.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يعني آلهتهم والإِضافة إليهم لأنهم جعلوهم شركاء لله

أو الأنفسهم فيما يملكونه. ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ ﴾ بدل من ﴿أَرأيتم ﴾ بدل الاشتمال لأنه بمعنى أخبروني كانه قال: أخبروني عن هؤلاء الشركاء أروني أي جزء من الأرض استبدوا بخلقه. ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمُواتِ ﴾ أم لهم شركة مع الله في خلق السموات فاستحقوا بذلك شركة في الألوهية ذاتية. ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ عَلَى بَيّتَةٍ مِنْهُ على حجة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية، ويجوز أن يكون هم للمشركين كقوله: ﴿أَمْ أَتُولنا عليهم سلطانا ﴾ وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر والكسائي ﴿على بينات ﴾ فيكون إيماء إلى أن الشرك خطير لا بد فيه من تعاضد الدلائل. ﴿بَلُ إِنْ يَعدُ الطَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِلاَ غُرُوراً ﴾ لما نفى أنواع الحجج في ذلك أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه وهو تغرير الأسلاف الأخلاف، أو الرؤساء الأتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقرب إليه.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالْتَاۤ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِۦ إِنَّهُۥ كَانَ خَلِمًا خَفُورًا ﴿ ﴾ .

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَرُولا﴾ كراهة أن تزولا فإن الممكن حال بقائه لا بد له من حافظ، أو يمنعهما أن تزولا لأن الإمساك منع. ﴿وَلِيْنَ زَالْنَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ﴾ ما أمسكهما. ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ من بعد الله أو من بعد الزوال، والجملة سادة مسد الجوابين ومن الأولى زائدة والثانية للابتداء. ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً خَفُوراً﴾ حيث أمسكهما وكانتا جديرتين بأن تهدا هداً كما قال: ﴿تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض﴾.

﴿ وَأَفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ آيَتَنِهِمَ لَهِتَ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأَمَمُ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا يُقُورًا ﴾ السّيّحُ السّيّحُ اللّهَ يُعِدَى اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿وَأَتْسَمُوا بِاللهُ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْنُ جَاءَهُمْ نَلِيرٌ لَيَكُونُنَ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الأُمْمِ﴾. وذلك أن قريشاً لما بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى لو أتانا رسول لنكونن ﴿أهدى من إحدى الأمم﴾، أي من واحدة من الأمم اليهود والنصارى وغيرهم، أو من الأمة التي يقال فيها هي ﴿إحدى الأمم﴾ تفضيلاً لها على غيرها في الهدى والاستقامة. ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَلِيرٌ ﴾ يعني محمداً عليه الصلاة والسلام. ﴿فَا زَائَهُمْ ﴾ أي النذير أو مجيئه على التسبب. ﴿إِلاَ نَهُوراً﴾ تباعداً عن الحق.

﴿اسْتِكْبَاراً فِي الأَرْضِ﴾ بدل من نفوراً أو مفعول له. ﴿وَمَكْرَ السَّيّيهِ﴾ أصله وإن مكروا المكر السيى فحذف الموصوف استغناء بوصفه، ثم بدل أن مع الفعل بالمصدر، ثم أضيف. وقرأ حمزة وحده بسكون الهمزة في الوصل. ﴿وَلاَ يَحِينُ ﴾ ولا يحيط. ﴿المَكْرُ السَّيّ الْإِ بِأَهْلِهِ ﴾ وهو الماكر وقد حاق بهم يوم بدر، وقرى الله ولا يحيق المكر الي ولا يحيق الله. ﴿فَهَلُ يَنْظُرُونَ ﴾ ينتظرون. ﴿إِلاَ سُنَّتَ الأَوْلَيْنَ ﴾ سنة الله فيهم بتعذيب مكذبيهم. ﴿فَلَنْ تَجِد لِسُنَّتِ اللهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِد لِسُنَّتِ اللهِ تَحْوِيلا ﴾ إذ لا يبدلها بجعله غير التعذيب تعذيباً ولا يحولها بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم، وقوله:

﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَفِيَةُ ٱلَّذِينَ مِن فَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللّهُ لِلْعَجِزَةُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلشَّمَوٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُمْ كَانَ عَلِيمًا قَدِيدًا ﴿ وَلَوْ يُؤَخِدُ ٱللّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَمُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا مِن ذَابَتُهُ وَلَنْكِنِ وَيُخِرُهُمْ إِنَّ أَجَلٍ مُسْمَى فَإِذَا جَمَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَ اللّهَ

#### كَانَ بِعِبَــَادِهِ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾ .

﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ استشهاد علم بما يشاهدونه في مسايرهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار الماضين. ﴿ وَكَانُوا أَشَدُ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ ليسبقه ويفوته. ﴿ فِي السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ إِنّهُ كَانَ عَلِيماً ﴾ بالأشياء كلها.

﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾ مَن المعاصي. ﴿ مَا تَوَكَ عَلَى ظَهْرِهَا﴾ ظهر الأرض ﴿ مِنْ دَابَتِهِ من نسمة تدب عليها بشؤم معاصيهم، وقيل المراد بالدابة الإنس وحده لقوله: ﴿ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمًى هو يوم القيامة. ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً ﴾ فيجازيهم على أعمالهم.

عن النبي ﷺ امن قرأ سورة الملائكة دعته ثمانية أبواب الجنة: أن أدخل من أي باب شئت».



مكية وعنه عليه الصلاة والسلام «يس تدعى المعمة تعم صاحبها خير الدارين والدافعة والقاضية تدفع عنه كل سوء وتقضي له كل حاجة»

#### وآيها ثلاث وثمانوي آية

#### بِنْ ﴿ أَلَّهُ النَّحْنِ النَّحَيْرِ النَّحَيْرِ النَّحَيْرِ إِلنَّحَيْرِ إِلنَّهُ مِنْ إِلنَّهُ مِن

﴿يَسَ ۞ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَكِينَ ۞ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ۞﴾.

﴿يسَ﴾ ك ﴿اللّمَ﴾ في المعنى والإعراب، وقيل معناه يا إنسان بلغة طيى، على أن أصله يا أنيسين فاقتصر على شطره لكثرة النداء به كما قيل (من الله) في أيمن. وقرىء بالكسر كجير وبالفتح على البناء كأين، أو الإعراب على اتل يس أو بإضمار حرف القسم والفتحة لمنع الصرف وبالضم بناء كحيث، أو إعراباً على هذه ﴿يُسَنّ﴾ وأمال الياء حمزة والكسائي وروح وأبو بكر، وأدغم النون في واو: ﴿وَالقُرْآنِ العَكِيمِ﴾ ابن عامر والكسائي وأبو بكر وورش ويعقوب، وهي واو القسم أو العطف إن جعل ﴿يسَنَّ﴾ مقسماً به.

﴿إِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ﴾ لمن الذين أرسلوا.

﴿ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ وهو التوحيد والإستقامة في الأمور، ويجوز أن يكون ﴿ على صراط ﴾ خبراً ثانياً أو حالاً من المستكن في الجار والمجرور، وفائدته وصف الشرع صريحاً بالاستقامة وإن دل عليه ﴿ لمن المرسلين ﴾ التزاماً.

## ﴿ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِلْمَنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ عَفِلُونَ ۞﴾.

﴿تَثْرِيلُ العَزِيرِ الرَّحِيمِ﴾ خبر محذوف والمصدر بمعنى المفعول. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالنصب بإضمار أعنى أو فعله على أنه على أصله، وقرىء بالجر على البدل من القرآن.

﴿لِنُتَلْبِرَ قَوْماً﴾ متعلق بـ ﴿تنزيل﴾ أو بمعنى ﴿لمن المرسلين﴾. ﴿مَا أَنْلِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ قوماً غير منذر آباؤهم يعني آباءهم الأقربين لتطاول مدة الفترة، فيكون صفة مبينة لشدة حاجتهم إلى إرساله، أو الذي أنذر به أو شيئاً أنذر به آباؤهم الأبعدون، فيكون مفعولاً ثانياً ﴿لتنلر﴾، أو إنذار آبائهم على المصدر. ﴿فَهُمْ عَافِلُونَ﴾ متعلق بالنفي على الأول أي لم ينذروا فبقوا غافلين، أو بقوله ﴿إنك لمن المرسلين﴾ على الوجوه الأخرى أي أرسلناك إليهم لتنذرهم فإنهم غافلون.

﴿ لَقَدْ حَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَمَلْنَا فِى أَعْنَقِهِمْ أَغَلَلًا فَهِمَ إِلَى ٱلأَذْقَانِ فَهُم مُقْمَمُونَ ۞ وَجَمَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيجِمْ سَكًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُشِرُونَ ۞﴾.

﴿لَقَدْ حَقَّ القَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾ يعني قوله: ﴿لأملأن جهنم منَ الجنة والناس أجمعين﴾. ﴿فَهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ لأنهم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون. ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالُا﴾ تقرير لتصميمهم على الكفر والطبع على قلوبهم بحيث لا تغني عنهم الآيات والنذر، بتمثيلهم بالذين غلت أعناقهم ث ﴿فَهِي إِلَى الأَفْقَانِ ﴾ فالأغلال، واصلة إلى أذقانهم فلا تخليهم يطأطئون رؤوسهم له. ﴿فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴾ وافعون رؤوسهم غاضون أبصارهم في أنهم لا يلتفتون لفت الخق ولا يعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رؤوسهم له.

﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَداً فَأَفْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْعِيرُونَ ﴾ وبمن أحاط بهم سدان فغطى أبصارهم بحيث لا يبصرون قدامهم ووراءهم في أنهم محبوسون في مطمورة الجهالة ممنوعون عن النظر في الآيات والدلائل. وقرأ حمزة والكسائي وحفص ﴿سَدا ﴾ بالفتح وهو لغة فيه، وقيل ما كان بفعل الناس فبالفتح وما كان بخلق الله فبالضم. وقرىء فأعشيناهم ، من العشاء. وقيل الآيتان في بني مخزوم حلف أبو جهل أن يرضخ رأس النبي ﷺ فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه، فلما رفع يده انثنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنها بجهد، فرجع إلى قومه فأخبرهم، فقال مخزومي آخر: أنا أقتله بهذا الحجر فذهب فأعمى الله بصوه.

﴿ وَسَوَاهُ عَلَيْهِمْ ءَالَّذَرَتَهُمْ أَمْرَ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّمَا شُذِرُ مَنِ اتَّبَعَ ٱلذِّكُرَ وَخَيْنَ ٱلرَّحَانَ بِٱلْغَيْبِ ۚ فَبَيْرَهُ بِمَغْفِرَةِ وَأَجْرٍ كَرِيعٍ ۞﴾.

﴿ وَسَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَأَتُلُونَهُمْ أَمْ لَمْ تُلْلِرهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ سبق في ﴿ البقرةِ الفسيرِهِ .

﴿ إِنَّمَا تُنْذِرُ﴾ إنذاراً يترتب عليه البغيّة المرومة. ﴿ مَنِ اتَّبَعَ الذُّكْرَ﴾ أي القرآن بالتأمل فيه والعمل به. ﴿ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْقَيْبِ ﴾ وخاف عقابه قبل حلوله ومعاينة أهواله، أو في سريرته ولا يغتر برحمته فإنه كما هو رحمن، منتقم قهار. ﴿ فَبَشْرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾.

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْلَ ۚ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَعَائِسُوهُمَّ وَكُلَّ شَيْءٍ ٱحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ۖ ﴾.

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى﴾ الأموات بالبعث أو الجهال بالهداية. ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدْمُوا﴾ ما أسلفوا من الأعمال الصالحة والطالحة. ﴿وَآثَارَهُمْ﴾ الحسنة كعلم علموه وحبيس وقفوه، والسيئة كإشاعة باطل وتأسيس ظلم. ﴿وَكُلُّ شَيئِ أَخْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ يعني اللوح المحفوظ.

﴿ وَاَصْرِبْ لَمُنْمُ مَثَلًا أَصَحَبَ الْقَرَيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۞ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّهُوهُمَا فَعَزَّزَنَا شِالِكِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلِيْتُكُمْ تُرْسِلُونَ ۞﴾.

﴿وَاضْرِبُ لَهُمْ﴾ ومثل لهم من قولهم هذه الأشياء على ضرب واحد أي مثال واحد، وهو يتعدى إلى مفعولين لتضمنه معنى الجعل وهما: ﴿مَثَلاً أَصْحَابَ القَرْيَةِ﴾ على حذف مضاف أي اجعل لهم مثل أصحاب القرية مثلاً، ويجوز أن يقتصر على واحد ويجعل المقدر بدلاً من الملفوظ أو بياناً له، والقرية أنطاكية. ﴿إِذْ جَاءَهَا المُرْسَلُونَ﴾ بدل من أصحاب القرية، و ﴿المرسلونَ﴾ رسل عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أهلها وإضافته إلى نفسه في قوله:

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ الْنَتِنِ﴾ لأنه فعل رسوله وخليفته وهما يحيى ويونس، وقيل غيرهما. ﴿فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا﴾ فقوينا، وقرأ أبو بكر مخففاً من عزه إذا غلبه وحذف المفعول لدلالة ما قبله عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به. ﴿فِقَالِثِ﴾ وهو شمعون. ﴿فَقَالُوا إِنَّا إِلْيَكُمْ مُرْسَلُونَ﴾ وذَلِكَ أنهم كانوا عبدة أصنام فأرسل إليهم عيسى عليه السلام اثنين، فلما قربا من المدينة رأيا حبيباً النجار يرعى غنماً فسألهما فأخبراه فقال: أمعكما آية فقالاً: نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص، وكان له ولد مريض فمسحاه فبرأ فآمن حبيب وفشا الخبر، فشفي على أيديهما خلق كثير وبلغ حديثهما إلى الملك وقال لهما: ألنا إله سوى ألهتنا؟

قالا: نعم من أوجدك وآلهتك؛ قال حتى أنظر في أمركما فحبسهما، ثم بعث عيسى شمعون فدخل متنكراً وعاشر أصحاب الملك حتى استأنسوا به وأوصلوه إلى الملك فآنس به، فقال له يوماً: سمعت أنك حبست رجلين فهل سمعت ما يقولانه، قال لا، فدعاهما فقال شمعون من أرسلكما قالا: الله الذي خلق كل شيء وليس له شريك، فقال صفاه وأوجزا، قالا: يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، قال وما آيتكما، قالا: ما يتمنى الملك، فدعا بغلام مطموس العينين فدعوا الله حتى انشق له بصره، وأخذا بندقتين فوضعاهما في حدقتيه فصارتا مقلتين ينظر بهما، فقال شمعون أرأيت لو سألت آلهتك حتى تصنع مثل هذا حتى يكون لك ولها الشرف، قال ليس لي عنك سر آلهتنا لا تسمع ولا تنصر ولا تضر ولا تنفع، ثم قال إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا به، فأتوا بغلام مات منذ سبعة أيام فدعوا الله فقام وقال: إني أدخلت في سبعة أودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم فيه فآمنوا، وقال فتحت أبواب السماء فرأيت شاباً حسناً يشفع لهؤلاء الثلاثة فقال الملك عليه من هم قال شمعون وهذان فلما رأى شمعون أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن في جمع، ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل عليه الصلاة والسلام فهلكوا.

﴿ قَالُواْ مَا أَنتُدُ لِلَا بَشَرٌ يَثَلُنَكَ وَمَا أَنزَلَ الرَّحَمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُدٌ لِلَّا تَكَذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا يَعَلَمُ إِنَّا إِلَّا أَلْبَائِكُ ٱلْمُبِيثُ ۞﴾.

﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلاَ بَشَرٌ مِثْلُنا﴾ لا مزية لكم علينا تقتضي اختصاصكم بما تدعون، ورفع بشر لانتقاض النفي المقتضي إعمال ما بإلا. ﴿وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ﴾ وحي ورسالة. ﴿إِنَّ ٱنْتُمْ إِلاَّ تَكْلِبُونَ﴾ في دعوى الرسالة. الرسالة.

﴿قَالُوا رَبُنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ﴾ استشهدوا بعلم الله وهو يجري مجرى القسم، وزادوا اللام المؤكدة لأنه جواب عن إنكارهم.

﴿ وَمَا مَلَيْنَا إِلاَ البَلاَغُ المُبِينُ ﴾ الظاهر البين بالآيات الشاهدة لصحته، وهو المحسن للاستشهاد فإنه لا يحسن إلا ببينة.

، ﴿ وَمَالُوٓا ۚ إِنَّا تَطَايَرَنَا بِكُمِّ لَهِن لَمْ تَنتَهُوا لَنَرْمُمُنَكُمْ وَلَيْمَسَّكُمْ مِنَانُ الِيدُ ۞ فَالُوا طَتَهِرُكُم مَمَكُمُ أَبِن دُجِزَرُّهُ بَلَ أَنتُهُ قَوْمٌ مُشْرِئُونَ ۞﴾

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيْرُنَا بِكُمْ﴾ تشاءمنا بكم، وذلك لاستغرابهم ما ادعوه واستقباحهم له وتنفرهم عنه. ﴿لَئِنْ لَمْ تَتَنَهُوا﴾ عن مقالتكم هذه. ﴿لَنَرْجُمَنُّكُمْ وَلَيْمَسْلَكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.

﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ سبب شؤمكم معكم وهو سوء عقيدتكم وأعمالكم، وقرى، "طيركم معكم" ﴿أَيِّن ذُكُرْتُمْ﴾ وعظتم، وجواب الشرط محلوف مثل تطيرتم أو توعدتم بالرجم والتعذيب، وقد قرى، بألف بين الهمزتين ويفتح أن بمعنى أتطيرتم لأن ذكرتم وإن وأن بغير الاستفهام و "أين ذكرتم» بمعنى طائركم معكم حيث جرى ذكركم وهو أبلغ. ﴿بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِقُونَ﴾ قوم عادتكم الإسراف في العصيان فمن ثم جاءكم الشؤم، أو في الضلال ولذلك توعدتم وتشاءمتم بمن يجب أن يكرم ويتبرك به.

﴿ وَجَآةً مِنْ أَقْصَا ٱلۡمَدِينَةِ رَجُلُّ يَسْعَىٰ قَالَ يَنَقَوِ ٱنَّـبِعُوا ٱلۡمُرْسَكِايِنَ ۞ ٱنَّـبِعُواْ مَن لَا يَسْتَلَكُمُ ٱجۡرَا وَهُم تُهۡتَدُونَ ۞﴾. ﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى﴾ هو حبيب النجار وكان ينحت أصنامهم وهو ممن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وبينهما ستمائة سنة، وقيل كان في غار يعبد الله فلما بلغه خبر الرسل أتاهم وأظهر دينه. ﴿قَالَ يَا قَوْمِ النَّهِ الْمُرْسَلِينَ﴾.

﴿اتَّبِهُوا مَنْ لاَ يَسْأَلُكُمْ أَجْرَا﴾ على النصح وتبليغ الرسالة. ﴿وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ إلى خير الدارين.

﴿وَمَا لِىَ لَا أَعَبُدُ الَّذِى فَطَرَفِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَأَتَخِذُ مِن دُونِهِ؞ ءَالِهَــَةُ إِن يُرِدِّنِ ٱلرَّحْمَّنُ بِشُرِ لَا تُغْنِ عَنِّى شَفَنعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّ إِنَا لَهِى ضَلَالٍ ثُمِينٍ ۞﴾.

﴿ وَمَالِيَ لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي ﴾ على قراءة غير حمزة فإنه يسكن الياء في الوصل، تلطف في الإرشاد بإيراده في معرض المناصحة لنفسة وإمحاض النصح، حيث أراد لهم ما أراد لها والمراد تقريعهم على تركهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره ولذلك قال: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ مبالغة في التهديد ثم عاد إلى المساق الأول فقال:

﴿ أَأَتَجِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٌ لاَ تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً﴾ لا تنفعني شفاعتهم. ﴿ وَلاَ يُنْقِذُونِ﴾ بالنصرة والمظاهرة.

﴿ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلاَكِ مُبِينٍ﴾ فإن إيثار ما لا ينفع ولا يدفع ضراً بوجه ما على الخالق المقتدر على النفع والضر وإشراكه به ضلال بين لا يخفى على عاقل، وقرأ نافع ويعقوب وأبو عمرو بفتح الياء.

﴿ إِذِّت ءَامَنتُ مِرَتِكُمْ فَاسْمَعُونِ ۞ فِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْمُنَّةُ فَالَ يَلْيَتَ قَوْمِي بَعْلَمُونُ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكَرِّمِينَ ۞﴾.

﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ الذي خلقكم، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء. ﴿فَاسْمَعُونِ﴾ فاسمعوا إيماني، وقيل الخطاب للرسل فإنه لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحوهم قبل أن يقتلوه.

﴿قِيلَ اذْخُلِ الْجَنَّةِ﴾ قيل له ذلك لما قتلوه بشرى له بأنه من أهل الجنة، أو إكراماً وإذناً في دخولها كسائر الشهداء؛ أو لما هموا بقتله رفعه الله إلى الجنة على ما قاله الحسن وإنما لم يقل له لأن الغرض بيان المقول دون المقول له فإنه معلوم، والكلام استثناف في حيز الجواب عن السؤال عن حاله عند لقاء ربه بعد تصلبه في نصر دينه وكذلك: ﴿قَالَ بَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾.

﴿يِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِينَ﴾ فإنه جواب عن السؤال عن قوله عند ذلك القول، وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم على اكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة على دأب الأولياء في كظم الغيظ والترحم على الأعداء، أو ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم في أمره وأنه كان على حق، وقرىء الممكرمين، و هما، خبرية أو مصدرية والباء صلة ﴿يعلمون﴾ أو استفهامية جاء على الأصل، والباء صلة غفر أي بأي شيء ﴿غفر﴾ لي، يريد به المهاجرة عن دينهم والمصابرة على أذيتهم.

﴿﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ. مِنْ بَعْلِيهِ مِن جُندِ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُتزِلِينَ ۞﴾.

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْلِيهِ مِن بعد إهلاكه أو رفعه. ﴿ مِنْ جُنْلِهِ مِنْ السَّمَاءِ ﴾ لإهلاكهم كما أرسلنا يوم بدر والخندق بل كفينا أمرهم بصيحة ملك، وفيه استحقار لإهلاكهم وإيماء بتعظيم الرسول عليه السرة ﴿ وَمَا كُنّا مُنْزِلِينَ ﴾ وما صح في حكمتنا أن ننزل جنداً لإهلاك قومه إذ قدرنا لكل شيء سبباً وجعلنا ذلك سبباً لانتصارك من قومك، وقيل ﴿ ما ﴾ موصولة معطوفة على ﴿ جنله أي ومما كنا منزلين على من قبلهم من

حجارة وريح وأمطار شديدة.

﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ ۞ يَنحَشَرَةً عَلَى ٱلْمِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِّن تَسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَشْتَهْزِءُونَ ۞﴾.

﴿إِنْ كَانَتْ﴾ ما كانت الأخذة أو العقوبة. ﴿إِلاَّ صَيْحَةً وَاجِدَةً﴾ صاح بها جبريل عليه السلام، وقرئت بالرفع على كان التامة. ﴿فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾ ميتون، شبهوا بالنار رمزاً إلى أن الحي كالنار الساطعة والميت كرمادها كما قال لبيد:

وَمَا الْمَرْءُ إِلاَ كَالْشَهَابِ وَضَوْا عِلَى الْمُدَا الْمَرَءُ إِلاَ كَالْشَهَابِ وَضَوْا عِلَى المُناطِعُ

﴿ يَا حَسْرَةٌ عَلَى الْعِبَادِ ﴾ تعالى فهذه من الأحوال التي من حقها أن تحضري فيها، وهي ما دل عليها: 
وما يأتيهم مِن رَسُولِ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْرُوْنَ ﴾ فإن المستهزئين بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا ويتحسر عليهم، وقد تلهف على حالهم الملائكة والمؤمنون من الثقلين، ويجوز أن يكون تحسراً من الله عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جنوه على أنفسهم ويؤيده قراءة ولا حسرتا ﴾ ونصبها لطولها بالجار المتعلق بها، وقبل بإضمار فعلها والمنادى محذوف، وقرىء هيا حسرة العباد الإضافة إلى الفاعل أو المفعول، وهي حسره الهاء على العباد بإجراء الوصل مجرى الوقف.

﴿ أَلَةٍ بَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا فَبَلَهُم مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ الِنَهِمْ لَا يَزْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞﴾.

﴿ أَلَمْ يَرُوا﴾ أَلَم يعلموا وهو معلى عن قوله: ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ القُرُونِ﴾ لأن ﴿ كُمْ لا يعمل فيها ما قبلها وإن كانت خبرية لأن أصلها الاستفهام. ﴿ أَلَهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِمُونَ﴾ بدل من ﴿ كُمْ﴾ على المعنى أي ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم كونهم غير راجعين إليهم، وقرىء بالكسر على الاستثناف.

﴿وَإِنْ كُلَّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْصَرُونَ﴾ يوم القيامة للجزاء، و ﴿إِن﴾ مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة و «ما» مزيدة للتأكيد، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ﴿لمَّا﴾ بالتشديد بمعنى إلا فتكون إن نافية وجميع فعيل بمعنى مفعول، و ﴿للينا﴾ ظرف له أو لـ ﴿محضرون﴾.

﴿وَمَالِيَّهُ لَمُنُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْمَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجَنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِينَهُ يَأْكُلُونَ ۞ وَيَعَلَنَا فِيهَا جَنَّاتِ مِن نَجْيــلِ وَأَعْنَلُبِ وَفَجَّرَنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ۞﴾.

﴿وَآيَةٌ لَهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ ﴾ وقرأ نافع بالتشديد. ﴿أَخينِنَاهَا ﴾ خبر لـ ﴿الأَرْضِ ﴾ ، والجملة خبر ﴿آيَة ﴾ أو صفة لها إذ لم يرد بها معينة وهي الخبر أو المبتدأ والآية خبرها ، أو استثناف لبيان كونها ﴿آيَة ﴾ . ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَيَّا ﴾ جنس الحب. ﴿فَهِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴾ قدم الصلة للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به .

﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَجِيلٍ وَأَعْتَابِ مِن أنواع النخل والعنب، ولذلك جمعهما دون الحب فإن الدال على الأنواع، وذكر النخيل دون التنور ليطابق الحب والأعناب لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآثار الصنع، ﴿وَفَجْرْنَا فِيهَا ﴾ وقرىء بالتخفيف، والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى، ﴿مِنَ المُعُونِ ﴾ أي شيئاً من العيون، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، أو ﴿العيون و ﴿من ﴾ مزيدة عند الأخفش.

﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتُهُ ٱلِدِيهِمُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ سُبْحَنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلأَزْوَجَ كُلَهَا مِمَّا تُنْلِثُ ٱلأَرْضُ وَمِنْ ٱنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَصْلَمُونَ ۞﴾

﴿لِيَأَكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ ثمر ما ذكر وهو الجنات، وقبل الضمير لله تعالى على طريقة الالتفات والإضافة إليه لأن الثمر بخلقه، وقرأ حمزة والكسائي بضمتين وهو لغة فيه، أو جمع ثمار وقرى، بضمة وسكون. ﴿وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمٍ﴾ عطف على الثمر والمراد ما يتخذ منه كالعصير والدبس ونحوهما، وقبل ﴿ما﴾ نافية والمراد أن الثمر بخلق الله لا بفعلهم، ويؤيد الأول قراءة الكوفيين غير حفص بلا هاء فإن حذفه من الصلة أحسن من غيرها. ﴿أَفَلاَ يَشْكُرُونَ﴾ أمر بالشكر من حيث إنه إنكار لتركه.

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلِّهَا﴾ الأنواع والأصناف. ﴿ مِمَّا تُشْبِتُ الْأَرْضُ﴾ من النبات والشجر. ﴿ وَمِنُ انْشُبِهِمْ﴾ الذكر والأنثى. ﴿ وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُونَ﴾ وأزواجاً مما لم يطلعهم الله تعالى عليه ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته.

﴿ وَمَا يَدُ ۚ لَهُمُ ٱلْيَلُ مَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم تُظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَصْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞﴾.

﴿وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ نزيله ونكشفه عن مكانه مستعار من سلخ الجلد والكلام في إعرابه ما سبق. ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ داخلون في الظلام.

﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِّ لَهَا﴾ لحد معين ينتهي إليه دورها، فشبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره، أو لكبد السماء فإن حركتها فيه يوجد فيها بطء بحيث يظن أن لها هناك وقفة قال:

وَالسَّشَخُسِ مَسْرَى لَهَا بِالْجَوْ تَسَدُولِهُ

أو لاستقرار لها على نهج مخصوص، أو لمنتهى مقدر لكل يوم من المشارق والمغارب فإن لها في دورها ثلثمائة وستين مشرقاً ومغرباً، تطلع كل يوم من مطلع وتغرب من مغرب ثم لا تعود إليهما إلى العام القابل، أو لمنقطع جريها عند خراب العالم. وقرىء «لا مستقر لها» أي لا سكون فإنها متحركة دائماً و «لا مستقر» على أن «لا» بمعتى ليس. ﴿فَلِكُ﴾ الجري على هذا التقدير المتضمن للحكم التي تكل الفطن عن إحصائها. ﴿ثَقْدِيرُ الْمَرْيِرُ﴾ الغالب بقدرته على كل مقدور. ﴿العَلِيمِ﴾ المحيط علمه بكل معلوم.

﴿ وَٱلْقَمَرَ فَذَرْنَهُ مَنَاذِلَ حَتَى عَادَ كَالْعَجُونِ ٱلْفَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّمْسُ يَلْبَغِي لَمَاۤ أَن تُدْرِكَ ٱلْفَمَرَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ ع

﴿وَالْقَمَرَ قَدُرْنَاهُ﴾ قدرنا مسيره. ﴿مَنَازِلَ﴾ أو سيره في منازل وهي ثمانية وعشرون: الشرطان، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الطرف، الجبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السماك، الغفر، الزبانا، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد المنابح، سعد بلع، سعدالسعود، سعد الأخبية، فرغ الدلو المؤخر، الرشا، وهو بطن الحوت ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه، فإذا كان في آخر منازله وهو الذي يكون فيه قبيل الإجتماع دق واستقوس، وقرأ الكوفيون وابن عامر والقمر﴾ بنصب الراء. ﴿حَتِّي عَادَ كَالْمُرْجُونِ﴾ كالشمراخ المعوج، فعلون من الانعراج وهو الاعوجاج، وقرىء «كالعرجون» وهما لغتان كالبزيون والبزيون. ﴿القَدِيمِ﴾ العتبق وقيل ما مر عليه حول فصاعداً.

﴿ لاَ الشَّمْسُ يَنْيَغِي لِهَا﴾ يصح لها ويتسهل. ﴿ أَنْ تُذْرِكَ القَمَرَ﴾ في سرعة سيره فإن ذلك يخل بتكون

النبات وتعيش الحيوان، أو في آثاره ومنافعه أو مكانه بالنزول إلى محله، أو سلطانه فتطمس نوره، وإيلاء حرف النفي ﴿الشمس﴾ للدلالة على أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها. ﴿وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ يسبقه فيفوته ولكن يعاقبه، وقيل المراد بهما آيتاهما وهما النيران، وبالسبق سبق القمر إلى سلطان الشمس فيكون عكساً للأول وتبديل الإدراك بالسبق لأنه الملائم لسرعة سيره. ﴿وكُلُّ ﴾ وكلهم والتنوين عوض عن المضاف إليه، والضمير للشموس والأقمار فإن اختلاف الأحوال يوجب تعدداً ما في الذات، أو للكواكب فإن ذكرهما مشعر بهما. ﴿فِي فَلْكِ يُسْبَحُونَ ﴾ يسيرون فيه بانبساط.

## ﴿ وَمَائِةً لَمَنَّمَ أَنَا حَمَلْنَا دُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن يَشْلِهِ. مَا يَرْكُبُونَ ۞﴾.

﴿وَآيَةً لِهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا فُرِيَّتَهُمْ اللهِ وَساءهم الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم، أو صبيانهم ونساءهم الذين يستصحبونهم، فإن الذرية تقع عليهن لأنهن مزارعها. وتخصيصهم لأن استقرارهم في السفن أشق وتماسكهم فيها أعجب، وقرأ نافع وابن عامر ﴿فرياتهم في القُلُكِ المَشْحُونِ المملوء، وقيل المراد فلك نوح عليه الصلاة والسلام، وحمل الله فرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هم وفرياتهم، وتخصيص الذرية لأنه أبلغ في الامتنان وأدخل في التعجب مع الإيجاز.

﴿ وَحَلَقْتَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ من مثل الفلك : ﴿ مَا يَرْكَبُونَ ﴾ من الإبل فإنها سفائن البر أو من السفن والزوارق.

# ﴿ وَإِن نَشَأَ نُغُرِفْهُمْ فَلَا صَرِيحٌ لَمُمْ وَلَا هُمْ يُقَدُّونُ ۞ إِلَّا رَحْمَةُ مِنَا وَمَتَبَّا إِلَى حِينِ ۞ ﴾.

﴿ وَإِنْ نَشَأُ نُفْرِقُهُمْ فَلاَ صَرِيحَ لَهُمْ ﴾ فلا مغيث لهم يحرسهم عن الغرق، أو فلا إغاثة كقولهم أتاهم الصريخ. ﴿ وَلاَ هُمْ يُنْقَذُونَ ﴾ ينجون من الموت به.

﴿ إِلاَّ رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعاً ﴾ إلا لرحمة ولتمتيع بالحياة. ﴿ إِلَى حِينِ ﴾ زمان قدر لآجالهم.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُكُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَكُمْ ثُرْحُمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَـٰقِ مِّنْ ءَايَـٰتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ .

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفُكُمْ ﴾ الوقائع التي خلت أو العذاب المعد في الآخرة، أو نوازل السماء ونوائب الأرض كقوله: ﴿ أو لم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلقهم من السماء والأرض ﴾ أو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة أو عكسه، أو ما تقدم من المذنوب وما تأخر. ﴿ لَمَنْكُمْ مُرْحَمُونَ ﴾ لتكونوا راجين رحمة الله، وجواب إذا محذوف دل عليه قوله: ﴿ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين ﴾ كأنه قال وإذا قبل لهم اتقوا العذاب أعرضوا لأنهم اعتادوه وتمرنوا عليه.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أَنفِقُوا مِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ خَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَوْ يَشَآءُ اللَّهُ أَطْمَـهُم. إِنْ أَنتُدُ إِلَّا فِي ضَلَالِ ثُمِينِ ﴿ ﴾.

﴿وَإِذَا تِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمًا رَزَقَكُمُ اللهُ على محاويجكم. ﴿قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالصانع يعني معطلة كانوا بمكة. ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ تهكماً بهم من إقرارهم به وتعليقهم الأمور بمشيئته. ﴿أَنْطُعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ الله أَطْمَمُهُ على زعمكم، وقيل قاله مشركو قريش جين استطعمهم فقراء المؤمنين إيهاماً بأن الله تعالى لما كان قادراً أن يطعمهم ولم يطعمهم فنحن أحق بذلك، وهذا من فرط جهالتهم فإن الله يطعم بأسباب منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم له. ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ﴾ حيث أمرتمونا ما يخالف مشيئة الله، ويجوز أن يكون جواباً من الله لهم أو حكاية لجواب المؤمنين لهم.

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُر صَادِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِيدَةً تَأْخَذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ۞ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ بَرْجِعُونَ ۞﴾.

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَحْدُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ يعنون وعد البعث.

وَمَا يَشْظُرُونَ﴾ ما ينتظرون. ﴿إِلاَّ صَيْحَةً وَاجِدَةً﴾ هي النفخة الأولى. ﴿وَتَأْخُلُهُمْ وَهُمْ يَخِصُمُونَ﴾ يتخاصمون في متاجرهم ومعاملاتهم لا يخطر ببالهم أمرها كقوله: ﴿أَو تَأْتِيهم الساعة بِغتة وهم لا يشعرون﴾ وأصله يختصمون فسكنت التاء وأدغمت ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين، وقرأ أبو بكر بكسر الياء للاتباع، وقرأ ابن كثير وورش وهشام بفتح الخاء على إلقاء حركة التاء إليه، وأبو عمرو وقالون به مع الاختلاس وعن نافع الفتح فيه والإسكان والتشديد وكأنه جوز الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني مدغماً، وقرأ حمزة ﴿يخصمونُ ﴾ من خصمه إذا جادله.

﴿ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيقً﴾ في شيء من أمورهم. ﴿ وَلاَ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ فيروا حالهم بل يموتون حيث تبغتهم.

﴿ وَثَفِخَ فِى الصُّورِ فَإِذَا هُم مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِهِمْ يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيَّلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مُرَقَدِنَا ۗ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَفَ الْمُرْسَلُونَ ۞﴾.

﴿ وَفُفِخَ فِي الصَّورِ ﴾ أي مرة ثانية وقد سبق تفسيره في سورة «المؤمنين». ﴿ فَإِذَا هُمْ مِنْ الأَجْدَاثِ ﴾ من القبور جمع جدث وقرىء بالفاء. ﴿ إِلَى رَبِّهِمْ يَتْسِلُونَ ﴾ يسرعون وقرىء بالضم.

﴿قَالُوا يَا وَيُلْنَا﴾ وقرى، إيا ويلتنا، ﴿مَنْ بَعَنْنَا مِنْ مُرْقَلِنًا﴾ وقرى، إمن أهبنا، من هب من نومه إذا انتبه ومن هبنا بمعنى أهبنا، وفيه ترشيخ ورمز وإشعار بأنهم لاختلاط عقولهم يظنون أنهم كانوا نياماً، و ﴿من بعثا﴾ و «من هبنا على من الجارة والمصدر، وسكت حفص وحده عليها سكتة لطيفة والوقف عليها في سائر القراءات حسن. ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ﴾ مبتدأ وخبر و ﴿ما﴾ مصدرية، أو موصولة محذوفة الراجع، أو ﴿هَذَا﴾ صفة لـ ﴿مولدنا﴾ و ﴿ما وعد خبر محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف أي ﴿هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون﴾ حق وهو من كلامهم، وقيل جواب المرحمن وصدق المرسلون﴾ حق وهو من كلامهم، وقيل جواب للملائكة أو المؤمنين عن سؤالهم، معدول عن سننه تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه وتنبيهاً بأن الذي يهمهم هو السؤال عن البعث دون الباعث كأنهم قالوا: بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأرسل إليكم الرسل فصدقوكم وليس الأمر كما تظنون، فإنه ليس يبعث النائم فيهمكم السؤال عن الباعث وإنما هو البعث الأكبر فو الأهوال.

﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِنَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا تُحْضَرُونَ ۞ قَالَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلا تُجُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُدْ تَعْمَلُونَ ۞﴾.

﴿ إِنْ كَانَتُ ﴾ ما كانت الفعلة. ﴿ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً ﴾ هي النفخة الأخيرة، وقرئت بالرفع على كان التامة. ﴿ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَمَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ بمجرد تلك الصيحة وفي كل ذلك تهوين أمر البعث والحشر واستغناؤهما عن الأسباب التي ينوطان بها فيما يشاهدونه.

﴿فَالْيَوْمَ لاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْتًا وَلاَ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُهُمْ تَعْمَلُونَ﴾ حكاية لما يقال لهم حينتذ تصويراً للموعود

وتمكيناً له في النفوس وكذا قوله:

﴿إِنَّ أَسْحَبَ ٱلْمُنَّةِ ٱلْيُومَ فِي شُعُلِ فَكِهُونَ ۗ ﴿ فَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَنْلِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُشَكِمُونَ ۞﴾.

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ﴾ متلذذون في النعمة من الفكاهة، وفي تنكير ﴿شغل﴾ وإبهامه تعظيم لما هم فيه من البهجة والتلذذ، وتنبيه على أنه أعلى ما يحيط به الأفهام ويعرب عن كنهه الكلام، وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ﴿في شغل﴾ بالسكون، ويعقوب في رواية "فكهون» للمبالغة وهما خبران لـ ﴿إِن ﴾، ويجوز أن يكون ﴿في شغل﴾ صلة ﴿لفاكهون﴾، وقرىء "فكهون» بالضم وهو لغة كنطس وفلص «وفاكهين» وفكهين، على الحال من المستكن في الظرف، و ﴿شغل﴾ بفتحتين وفتحة وسكون والكل لغات.

﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلاَكِ ﴾ جمع ظل كشعاب أو ظلة كقباب ويؤيده قراءة حمزة والكسائي في "ظلل". ﴿ عَلَى الأَرْائِكِ ﴾ على السرر المزينة. ﴿ مُتَكِنُونَ ﴾ و ﴿ هم ﴾ مبتدأ خبره ﴿ في ظلال ﴾ ، و ﴿ على الأرائك ﴾ جملة مستأنفة أو خبر ثان أو ﴿ متكثون ﴾ والجارّان صلتان له، أو تأكيد للضمير في شغل أو في فاكهون، وعلى الأرائك متكثون خبر آخر لإِن وأزواجهم عطف على ﴿ هم ﴾ للمشاركة في الأحكام الثلاثة، و ﴿ في ظلال ﴾ حال من المعطوف والمعطوف عليه.

﴿ لَهُمْ فِيهَا فَنَكِهُمُهُ وَلَهُمْ مَا بَنَّعُونَ ۞ سَلَمْ قَوْلًا مِن زَبَّتٍ تَرْجِيهِ ۞﴾.

﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةً وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ﴾ ما يدعون به لأنفسهم يفتعلون من الدعاء كاشتوى واجتمل إذا شوى وجمل لنفسه، أو ما يتداعونه كقولك ارتموه بمعنى تراموه، أو يتمنون من قولهم ادّع علي ما شئت بمعنى تمنه علي، أو ما يدعونه في الدنيا من الجنة ودرجاتها و ﴿ما﴾ موصولة أو موصوفة مرتفعة بالابتداء، و ﴿لهم﴾ خبرها وقوله:

﴿ مَلاَمُ ﴾ بدل منها أو صفة أخرى، ويجوز أن يكون خبرها أو خبر محذوف أو مبنداً محذوف الخبر أي ولهم سلام، وقرىء بالنصب على المصدر أو الحال أي لهم مرادهم خالصاً. ﴿ قَوْلاً مِنْ رَبُ رَحِيم ﴾ أي يقول الله أو يقال لهم قولاً كائناً من جهته، والمعنى أن الله يسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغير واسطة تعظيماً لهم وذلك مطلوبهم ومتمناهم، ويحتمل نصبه على الاختصاص.

﴿ وَامْتَنُوا النَّيْمَ أَنَّهَا الْمُجْرِمُونَ ۞ ۞ أَلَهُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنَبَيْنَ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُّ إِنَّامُ لَكُرْ عَدُولُ الشَّيْطَانُّ إِنَّامُ لَكُرْ عَدُولُ مَنْدًا مِرَطُ مُستَقِيعٌ ۞ .

﴿وَامْتَازُوا النَّوْمُ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ وانفردوا عن المؤمنين وذلك حين يسار بهم إلى الجنة كقوله: ﴿ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون﴾. وقيل اعتزلوا من كل خير أو تفرقوا في النار فإن لكل كافر بيتاً ينفرد به لا يرى. ولا يرى.

﴿ أَلَمْ أَخْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشيطَانَ ﴾ من جملة ما يقال لهم تقريعاً وإلزاماً للحجة، وعهده إليهم ما نصب لهم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادته الزاجرة عن عبادة غيره وجعلها عبادة الشيطان، لأنه الآمر بها والمزين لها، وقرىء «اعهد» بكسر حرف المضارعة و «أحهد» و «أحد» على لغة بني تميم. ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدَوْ مُبِينٌ ﴾ تعليل للمنع عن عبادته بالطاعة فيما يحملهم عليه.

﴿ وَأَنِ امْبُدُونِي ﴾ عطف على ﴿ أَن لا تعبدوا ﴾ . ﴿ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ إشارة إلى ما عهد إليهم أو إلى عبادته، فالجملة استثناف لبيأن المقتضي للعهد بشقيه أو بالشق الآخر، والتنكير للمبالغة والتعظيم، أو للتبعيض

فإن التوحيد سلوك بعض الطريق المستقيم.

﴿ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْ حِبِلًا كَثِيرًا ۚ أَلَكُمْ تَكُونُوا بَتْقِلُونَ ۞ هَنذِهِ. جَهَنَمُ الَّتِي كُفَتْم تُوعَدُونَ ۞ الْسَلَوْهَا الْيُوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞﴾.

﴿ وَلَقَدْ أَضَلٌ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَمْقِلُونَ ﴾ رجوع إلى بيان معاداة الشيطان مع ظهور عداوته ووضوح إضلاله لمن له أدنى عقل ورأي، والجبل الخلق، وقرأ يعقوب بضمتين وابن كثير وحمزة والكسائي بهما مع تخفيف اللام وابن عامر وأبو عمرو بضمة وسكون مع التخفيف والكل لغات، وقرىء «جبلاً» جمع جبلة كخلقة وخلق و «جيلاً» واحد الأجيال.

﴿ هَلِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ﴾ .

﴿اصْلَوْهَا النَّوْمَ مِمَا كُنْتُمْ تَكُفُّرُونَ﴾ ذوقوا حرها اليوم بكفركم في الدنيا.

﴿ اَلَيْوَمَ خَوْسَدُ عَلَىٰ اَلْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيُدِيهِمْ وَلَشْهَدُ اَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْيِسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَاهُ لَطْمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيَنِهِمْ فَاسْتَبْقُواْ الصِّرَطَ فَانَّف يُتِيرُونَ ۞﴾.

﴿ الْيُومَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِم ﴾ نمنعها عن الكلام. ﴿ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ بظهور آثار المعاصي عليها ودلالتها على أفعالها، أو إنطاق الله إياها وفي الحديث «إنهم يجحدون ويخاصمون فيختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وأرجلهم ».

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمْسَنَا عَلَى أَغْيَنِهِم ﴾ لمسحنا أعينهم حتى تصير ممسوحة. ﴿ فَاسْتَبَقُوا الصَّرَاطَ ﴾ فاستبقوا إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه، وانتصابه بنزع الخافض أو بتضمين الاستباق معنى الابتدار، أو جعل المسبوق إليه مسبوقاً على الاتساع أو بالظرف. ﴿ فَأَلَى يُبْصِرُونَ ﴾ الطريق وجهة السلوك فضلاً عن غيره.

﴿ وَلَوْ نَشَكَهُ لَتَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَلْعُواْ مُعِسَيًّا وَلَا يَزْجِعُونَ ۞ وَمَن نُمَـيّرَهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلَقَ أَفَلَا يَمْقِلُونَ ۞ ﴾.

﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخُتَاهُمْ ﴾ بتغيير صورهم وإبطال قواهم. ﴿ عَلَى مَكَاتَتِهِمْ ﴾ مكانهم بحيث يجمدون فيه، وقرأ أبو بكر «مكاناتهم». ﴿ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيّاً ﴾ ذهاباً. ﴿ وَلاَ يَرْجِعُونَ ﴾ ولا رجوعاً فوضع الفعل موضعه للفواصل، وقيل ﴿ لا يوجعون ﴾ عن تكذيبهم، وقرىء «مضياً » بإتباع الميم الضاد المكورة لقلب الواو ياء كالعتي والعتي وهمضياً "كصبي، والمعنى أنهم بكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن يفعل بهم ذلك لكنا لم نفعل لشمول الرحمة لهم واقتضاء أمهالهم.

﴿وَمَنْ نُعَمِّرُهُ﴾ ومن نظل عمره. ﴿نَنَكُسُهُ فِي الْحَلْقِ﴾ نقلبه فيه فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاض بنيته وقواه عكس ما كان عليه بدء أمره، وابن كثير على هذه يشبع ضمة الهاء على أصله، وقرأ عاصم وحمزة ﴿ننكسه﴾ من التنكيس وهو أبلغ والنكس أشهر. ﴿أَفَلاَ يَمْقِلُونَ﴾ أن من قدر على ذلك قدر على الطمس والمسخ فإنه مشتمل عليهما وزيادة غير أنه على تدرج، وقرأ نافع برواية ابن عامر وابن ذكوان ويعقوب بالتاء لجري الخطاب قبله.

﴿ وَمَا عَلَمْنَكُ ٱلشِّعَرَ وَمَا يَلْبَغِى لَكُءً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ شِّبِينٌ ۞ لِيُسْذِرَ مَن كَانَ حَيَّا وَيَمِقَ ٱلْفَوْلُ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ۞﴾. ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشِّعْرَ ﴾ رد لقولهم إن محمداً شاعر أي ما علمناه الشعر بتعليم القرآن، فإنه لا يماثله لفظاً ولا معنى لأنه غير مقفى ولا موزون، وليس معناه ما يتوخاه الشعراء من التخيلات المرغبة والمنفرة ونحوها. ﴿ وَمَا يَنْتَبْغِي لَهُ ﴾ وما يصح له الشعر ولا يتأتى له إن أراد قرضه على ما خبرتم طبعه نحواً من أربعين سنة، وقوله عليه الصلاة والسلام:

«أنـــا الـــنــبـــي لا كـــنب أنــا ابــن عــبــد الــمـطــلــب» وقوله:

مَــلُ أَنْــتَ إلا إصــبـعُ دَمــيـتِ وفيي سَــبِـيـلِ الله مَــا لــقــيـتِ

اتفاقيّ من غير تكلف وقصد منه إلى ذلك، وقد يقع مثله كثيراً في تضاعيف المنثورات على أن الخليل ما عد المشطور من الرجز شعراً، هذا وقد روي أنه حرك الباءين وكسر التاء الأولى بلا إشباع وسكن الثانية، وقيل الضمير لل ﴿قَرآن﴾ أي وما يصح للقرآن أن يكون شعراً. ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ﴾ عظة وإرشاد من الله تعالى. ﴿وَقُرْآنُ مُبِينٌ﴾ وكتاب سماوي يتلى في المعابد، ظاهر أنه ليس من كلام البشر لما فيه من الإعجاز.

﴿لِيُنْذِرَ﴾ القرآن أو الرسول ﷺ، ويؤيده قراءة نافع وابن عامر ويعقوب بالناء. ﴿مَنْ كَانَ حَيّاً﴾ عاقلاً فهماً فإن الغافل كالميت، أو مؤمناً في علم الله تعالى فإن الحياة الأبدية بالإيمان، وتخصيص الإنذار به لأنه المنتفع به. ﴿وَيَحِقُ القَوْلُ﴾ وتجب كلمة العذاب. ﴿عَلَى الكَافِرِينَ﴾ المصرين على الكفر، وجعلهم في مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة.

﴿ أُولَتُمْ بَرُواْ أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَتُمَا فَهُمْ لَهَمَا مَلِكُونَ ۞ وَذَلَلْنَهَا لَمُثُمَّ فَمِنْهَا رَكُونُهُمْ وَمِثْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞﴾

﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمًّا عَمِلَتُ أَيْدِينَا ﴾ مما تولينا إحداثه ولم يقدر على إحداثه غيرنا، وذكر الأيدي وإسناد العمل إليها استعارة تفيد مبالغة في الاختصاص، والتفرد بالإحداث. ﴿ أَنَعَاماً ﴾ خصها بالذكر لما فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع. ﴿ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ متملكون لها بتمليكنا إياها، أو متمكنون من ضبطها والتصرف فيها بتسخيرنا إياها لهم قال:

أَصْبَ حَتُ لاَ أَخْدِبُ لُ السُّداحَ وَلاَ الْمُسلِكُ رَأْسَ السَبَعِدِبِ إِنْ نَسَفُرَا

﴿وَذَلْلْنَاهَا لَهُمْ﴾ وصيرناها منقادة لهم. ﴿فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ﴾ مركوبهم، وقرىء "دكوبتهم"، وهي بمعناه كالحلوب والحلوبة، وقيل جمعه وركوبهم أي ذو ركوبهم أو فمن منافعها ﴿وكويهم﴾. ﴿وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ﴾ أي ما يأكلون لحمه.

﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴾ من الجلود والأصواف والأوبار. ﴿ وَمَشَارِبُ ﴾ من اللبن جمع مشرب بمعنى الموضع، أو المصدر وأمال الشين ابن عامر وحده برواية هشام. ﴿ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ﴾ نعم الله في ذلك إذ لولا خلقه لها وتذليله إياها كيف أمكن التوسل إلى تحصيل هذه المنافع المهمة.

﴿ وَأَتَّمَدُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَةَ لَتَلَهُمْ يُنصَمُونَ ۞ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُتَ جُندٌ تُحْضَرُونَ ﴾.

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهُ آلِهَةَ ﴾ أشركوها به في العبادة بعد ما رأوا منه تلك القدرة الباهرة والنعم المتظاهرة، وعلموا أنه المتفرد بها. ﴿لَعَلْهُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ رجاء أن ينصروهم فيما حزبهم من الأمور والأمر بالمكس لأنهم.

﴿ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ ﴾ لآلهتهم. ﴿ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴾ معدون لحفظهم والذب عنهم، أو ﴿ محضرون ﴾ أثرهم في النار.

﴿فَلاَ يَحْرُنْكَ﴾ فلا يهمك، وقرىء بضم الياء من أحزن. ﴿فَوْلُهُمُ﴾ في الله بالإِلحاد والشرك، أو فيك بالتكذيب والتهجين. ﴿إِنَّا تَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُغْلِنُونَ﴾ فنجازيهم عليه وكفى ذلك أن تتسلى به، وهو تعليل للنهي على الاستثناف ولذلك لو قرىء ﴿أَنا﴾ بالفتح على حذف لام التعليل جاز.

﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيعٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلَا وَلَمِيَ خَلْقَهُمْ قَالَ مَن يُعْمِي ٱلْعِظَامَ وَهِي دَمِيـــُمُ ۞﴾.

﴿أَنَّ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْتَاهُ مِنْ نَطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ تسلية ثانية بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر، وفيه تقبيح بليغ لإنكاره حيث عجب منه وجعله إفراطاً في الخصومة بيناً ومنافاة لجحود القدرة على ما هو أهون مما عمله في بدء خلقه، ومقابلة النعمة التي لا مزيد عليها وهي خلقه من أخس شيء وأمهنه شريفاً مكرماً بالعقوق والتكذيب. روي قان أبي بن خلف أتى النبي ﷺ بعظم بال يفتته بيده وقال: أثرى الله يحيي هذا بعد ما رمّ، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم ويبعثك ويدخلك النار فنزلت. وقيل معنى ﴿ فَإِذَا هُو بَعد ما كان ماء مهيناً مميز منطيق قادر على الخصام معرب عما في نفسه.

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثْلا﴾ أمراً عجيباً وهو نفي القدرة على إحياء الموتى، أو تشبيهه بخلقه بوصفه بالعجز عما عجزوا عنه. ﴿وَنَسِي خَلْقَهُ﴾ خلقنا إياه. ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي العِظَامَ وَهِيَ رَهِيمٌ﴾ منكراً إياه مستبعداً له، والرميم ما بلي من العظام، ولعله فعيل بمعنى فاعل من رم الشيء صار اسماً بالغلبة ولذلك لم يؤنث، أو بمعنى مفعول من رممته. وفيه دليل على أن العظم ذو حياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء.

﴿ فُلْ يُمْيِيهَا ٱلَّذِى ٱنشَاهَآ اَوَّلَ مَنَّرَةٌ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيـدُ ۞ الَّذِى جَعَلَ لَكُر مِنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ ثَانًا فَإِذَا أَبْتُد مِنْتُهُ تُوفِئُونَ ۞﴾.

﴿ قُلْ يُحْبِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوْلَ مَرَّةٍ ﴾ فإن قدرته كما كانت لامتناع التغير فيه والمادة على حالها في القابلية اللازمة لذاتها. ﴿ وَهُو بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ ﴾ يعلم تفاصيل المخلوقات بعلمه وكيفية خلقها، فيعلم أجزاء الأشخاص المتفتتة المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها وطريق تمييزها، وضم بعضها إلى بعض على النمط السابق وإعادة الأعراض والقوى التي كانت فيها أو إحداث مثلها.

﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ﴾ كالمرخ والعفار. ﴿ نَاراً ﴾ بأن يسحق المرخ على العفار وهما خضراوان يقطر منهما الماء فتنقدح النار. ﴿ فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِلُونَ ﴾ لا تشكون في أنها نار تخرج منه، فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفيتها كان أقدر على إعادة الغضاضة فيما كان غضاً فيبس وبلي، وقرىء «من الشجر الخضراء» على المعنى كقوله ﴿ فمالتون منها البطون ﴾.

﴿ أَوَلَيْسَ الَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَنَ وَهُوَ الْحَالَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِلَيْهُ الْمَا أَشُرُهُۥ إِذَا ٓ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَسَكُونُ ﴿ آلِهِ ﴾ .

﴿ أَوَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ﴾ مع كبر جرمهما وعظم شأنهما. ﴿ يِقَادِرِ عَلَى أَنْ يَخُلُقَ مِثْلُهُمْ﴾ في الصغر والحقارة بالإضافة إليهما، أو مثلهم في أصول الذات وصفاتها وهو المعاد، وعن يعقوب «يقدر». ﴿ بَلَى﴾ جواب من الله تعالى لتقرير ما بعد النفي مشعر بأنه لا جواب سواه. ﴿ وَهُوَ الخَلاَقُ المَلِيمُ ﴾ كثير

المخلوقات والمعلومات.

﴿إِنْمَا أَمْرُهُ﴾ إِنَّمَا شَانه. ﴿إِذَا أَرَادَ شَيِئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ﴾ آي تكون. ﴿فَيَكُونُ﴾ فهو يكون أي يحدث، وهو تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة قطعاً لمادة الشبهة، وهو قياس قدرة الله تعالى على قدرة الخلق، ونصبه ابن عامر. والكسائي عطفاً على ﴿يقول﴾.

## ﴿ فَشَبَّحَنَنَ ٱلَّذِى بِبَدِهِ. مَلَكُونُ كُلِّي شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ﴾.

﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ تنزيه عما ضربوا له، وتعجيب عما قالوا فيه معللاً بكونه مالكاً للأمر كله قادراً على كل شيء. ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون﴾ وعد ووعيد للمقرين والمنكرين، وقرأ يعقوب بفتح الناء.

وعن ابن عباس رضي الله عنه: كنت لا أعلم ما روي في فضل يس كيف خصت به فإذا أنه بهذه الآية...
وعنه عليه الصلاة والسلام اإن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس، وأيما مسلم قرأها يريد بها وجه الله غفر الله له وأعطي من الأجر كأنما قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة، وأيما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلون عليه ويستغفرون له، ويشهدون غسله ويشيعون جنازته ويصلون عليه ويشهدون دفنه، وأيما مسلم قرأ يس وهو في سكرات الموت لم يقبض ملك الموت روحه حتى يجيئه رضوان بشربة من الجنة، فيشربها وهو على فراشه، فيقبض روحه وهو ريان، ويمكث في قبره وهو ريان، ولا يحتاج إلى حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريان،

تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء الرابع من تفسير البيضاوي في مطابع دار إحياء التراث العربي - بيروت الزاهرة، أدامها الله لطبع المزيد من الكتب النافعة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

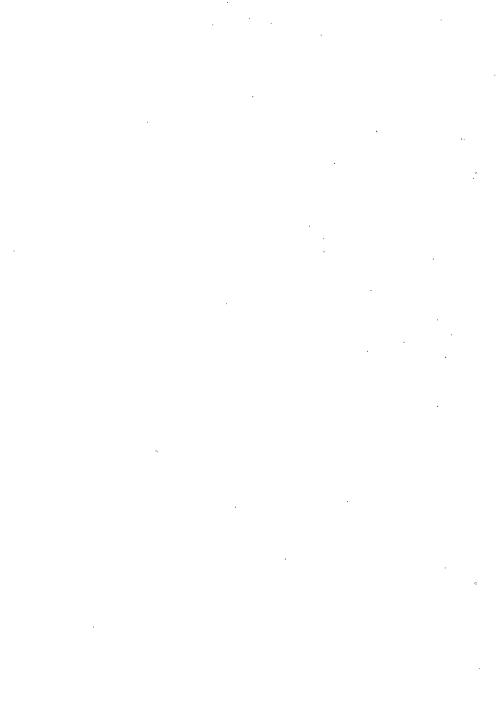

# محتوي الجزء الرابع من تفسير البيضاوي

| ٥  | قسير سورة مريم                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٧  | يان الحكم الذي آتاه الله يحيى عليه السلام وهو صبي                           |
| 1. | بيان ما ذهبت إليه النسطورية والملكانية في السيد عيسى عليه السلام            |
| 11 | بيان ما قام به إبراهيم عليه السلام مع أبيه من النصيحة والأدب                |
| ١٤ | بيان ما يلزم قارىء القرآن من البكاء                                         |
| ۱۷ | بيان ورود المؤمنين وغيرهم على النار                                         |
| 77 | تفسير صورة طه                                                               |
| 41 | بيان سبب العقدة التي كانت في لسان سيدنا موسى عليه السلام                    |
| ۲V | بيان المحبة التي أعطاها الله لسيدنا موسى في صغره                            |
| 44 | بيان الخطأ والنسيان واستحالتهما على الله تعالى                              |
| ۳۱ | بيان ما صنعته السحرة من السحر لموسى عليه السلام                             |
| ۲٤ | بيان أصل موسى السامري وما فعله                                              |
| ٤٠ | بيان ما كان عليه آدم عليه السلام من الحلم                                   |
| ٤٥ | تفسير صورة الأنبياء                                                         |
| ٤٨ | يران الفرق بين إلا الاستثنائية والتي بمعنى غير                              |
| ٥. | بيان معنى رتق الأرض والسموات وفتقهما                                        |
| 00 | بيان ما قُعِلَ بإبراهيم عليه السلام حين رُمِيَ في النار وما قاله            |
| ٥٧ | بيان الخصومة التي عرضت على داود وسليمان وحكم كل فيها وبيان الحكم في شريعتنا |
| ٦٤ | تفسير سورة الحج                                                             |
| 79 | بيان الخلاف في جواز بيع دور الحرم وإجارتها ويسط الدليل لكل                  |
| ٧٢ | بيان ما كان يفعله أهل الجاهلية مع المسلمين في ابتداء الأمر                  |
| ٧٥ | بيان الفرق بين النبي والرسول وبيان عدد الأنبياء                             |
| ٧٦ | بيان ما قيل في الغرانيق                                                     |
| ۸٠ | بيان السجدة الثانية من تلك السورة                                           |
| ۸۲ | يون بسورة المؤمنون                                                          |
|    |                                                                             |

| ۸۸    | بيان ما في عصا موسى عليه السلام من الآيات                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97    | بيان معنى فساد السموات عند أتباع الحق الأهواء                                                                   |
| ٩٨    | تفسير سورة النور                                                                                                |
| 99    | بيان معنى الإحصان وبيان الخلاف في أن التائب عن القذف تقبل شهادته أم لا؟                                         |
|       | بيان أسباب حديث الإفك                                                                                           |
| ۲۰۱   | بيان أن القاذف لأزواج النبي هل له توبة أم لا؟                                                                   |
| ١٠٤   | بيان الأربعة الذين برأهم الله                                                                                   |
| ١٠٤   | بيان ما يجوز اظهاره للمرأة من زينتها وبدنها                                                                     |
| 1 - 7 | بيان الكتابة للأرقاء                                                                                            |
| ۱۰۷   | بيان معنى النور ووجه إطلاقه على الله تعالى                                                                      |
| ١١٠   | بيان ما قيل في المطر والسحاب والبرد والثلج                                                                      |
| 117   | تفسير سورة الفرقان                                                                                              |
| 177   | بيان السبب في إخباط أعمال الكفار                                                                                |
| 179   | بيان السبب الذي يدعو إلى التوكل                                                                                 |
| 122   | تفسير سورة الشعراء                                                                                              |
| 177   | بيان أنَّ الواجب تعالى لا يمكن تعريفه إلاَّ بلوازمه الخارجية                                                    |
| 181   | بيان أنَّ الموتَ لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب                                                                |
| 129   | بيان أن المعاني الروحانية تتنزل أولاً على الروح، ثم منها إلى القلب، ثم منه إلى الدماغ                           |
| 108   | تفسير سورة النمل                                                                                                |
| 107   | بيان ما أوتيه سليمان عليه السلام من معرفة منطق الطير                                                            |
|       | بيان السبب في تفقد سليمان الطير حتى علم بغياب الهُدْهُد                                                         |
| 104   | بيان أنَّ إحضار عرش بلقيس من المعجزات                                                                           |
| 171   | بيان الدابة التي تَخْرُجُ آخر الزمان تُكَلِّمُ النَّاسَ                                                         |
| 177   | ي ما ما ما القصيم المراجع المراجع الماس |
| 171   | نفسير صورة القصص                                                                                                |
| ۱۷٤   | بيان المدينة التي دخلها موسى عليه السلام                                                                        |
| 140   | يان الشروط التي جرى عقد زواج موسى عليها                                                                         |
| ١٨٣   | يان معنى الاختيار                                                                                               |
| 110   | يان نسب قارُون وأسباب حسده                                                                                      |

| ۱۸۸   | نفسير صورة العنكبوت                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 197   | بيان معنى المجادلة بالتي هي أحسن                             |
| 1 - 1 | نفسير صورة الروم                                             |
| 7.7   | بيان أن آية ﴿فسبحان الله﴾، جامعة للصلوات الخمس وبيان فَضْلها |
| 711   | ·                                                            |
| 717   | بيان الأسباب التي تقتضي عدم التوكل                           |
| 717   | بيان نسب لقمان ومعنى الحكمة                                  |
| 719   | تفسير سورة النبجدة                                           |
| 277   | تفسير سورة الأحزاب                                           |
| 770   | بيان معنى كون ﴿النبيِّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾             |
| 777   | بيان غزوة الخندق                                             |
| 779   | بيان غزوة بني قريظة                                          |
| 777   | بيان زواجه ﷺ زينب بنت جحش                                    |
| ۲۳۷   | بيان وجوب الصلاة والسلام عليه ﷺ                              |
| 137   | تفسير سورة سبأ                                               |
| 7 2 7 | بيان معنى تسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام            |
| 7 2 2 |                                                              |
| 7     | بيان كيفية موت سليمان عليه السلام وما فيه من الآيات          |
| 720   | بيان ما فعل بسبأ وتخريب ديارهم                               |
| 104   | تفسير سورة فاطر ﴿الملائكة﴾                                   |
| 777   | تفسير سورة لِسَ                                              |
| 178   | بيان رسل عيسى عليه السلام إلى أنطاكية وما فعلوه              |
| 77    | بيان العذاب الذي فعل بأصحاب القرية                           |

|      |     | : |      |    |     |
|------|-----|---|------|----|-----|
|      |     |   | •    |    |     |
|      |     |   | 1.00 |    |     |
|      | ,   |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      | 4   |   |      |    |     |
| •    |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      | 4 4 |   | à    |    |     |
| 4    |     | • |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      | 4   |   |      |    |     |
|      |     | 2 |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      | *  | •   |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      | 4  |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    | gr. |
|      |     |   | *    |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
| - 12 |     |   |      |    |     |
| ,    |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   | •    |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    | 8   |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      | *  |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
| · .  | •   |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   | •    |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      |    |     |
|      |     |   |      | 0. |     |
|      |     | • | •    |    |     |